

لائيالف جَهُ الرَّحِن بِن عَلَى بِ مَحَدَّ بِنَ الْجُوزِيُّ الْمُحَوِّدِيُّ الْمُحَالِقِيْنِ الْمُحَوِّدِيُّ الْمُحَالِقِيْنِ الْمُحَوِّدِيُّ الْمُحَالِقِيْنِ الْمُحَالِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِ

داست وتحتین محمدعبدالقاد رعطا مصطفی عبدالقاد رعطا

> ر*لاجَعَہ وصحّحہ* نعیم زرزور

الجزء الثالِث

دارالكنب العلمية سيروت - نبسنان مَمَيع الجِقُونِ مَجَمُوطَلة لَكُلُرُلُلِكُتِّ لِلْعِلْمِيَّ بَيروت - لبتنان

يطاب من : وَالرالكُنْ الْعِلْمَيْنِ مِيرِدت. لبان مَتِ : ١١/٩٤٢٤ شاكس : Nasher 41245 Le

مانف: ۱۲۲۲- ۲۷۰۰۱۸

1/4

# لِسَــمُ اللَّهِ الزَّكُمُ إِنَّ الزَّكِيلِكُمْ الزَّكِيلِكُمْ الزَّكِيلِكُمْ الزَّكِيلِكُمْ الزَّكِيلِكُمْ ال

#### فصل

واختلف العلماء في سبب نقض [حكم](١) الصحيفة على قولين:

أحدهما: أن الله تعالى أطلع نبيه [علم] (٢) على أمر صحيفتهم، وأن الأرضة قد أكلت ما كان فيها من جور وظلم، وبقي ما كان [فيها] (٣) من ذكر الله تعالى، فذكر ذلك رسول الله علم لأبي طالب، فقال أبو طالب: أحق ما تخبرني به يا ابن أخي. قال: نعم والله. فذكر ذلك أبو طالب لأخوته وقال: والله ما كذبني قط. قالوا: فما ترى؟ قال: أرى أن تلسوا أحسن ثيابكم، وتخرجوا إلى قريش، فتذكروا [ذلك] (٤) لهم من قبل أن يبلغهم الخبر. فخرجوا حتى دخلوا المسجد، فقال أبو طالب: إنّا قد جئنا لأمر فأجيبونا فيه (٥). قالوا: مرحباً بكم وأهلاً. قال: إن ابن أخي قد أخبرني - ولم يكذبني قط - أن الله عز وجل قد سلّط على صحيفتكم الأرضة، فلحست كل ما فيها (٢) من جَوْر أو ظلم أو

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

وراجع خبر الصحيفة في: طبقات ابن سعد ٢١٠/١، وسيرة ابن هشام ٢٧٤/١، وتاريخ الطبـري ٢٢١/١، والبداية والنهاية ٩٥/٣، والكامل لابن الأثير ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فأجيبوا فيه»، وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فمسحت كل ما فيها». وما أوردناه مـن أ، وطبقات ابن سعد ١/٢١٠.

قطيعة رحم<sup>(۱)</sup>، وبقي فيها كل ما ذُكر به الله <sup>(۲)</sup>، فإن كان ابن أخي صادقاً نزعتم عن سوء رأيكم، وإن كان كاذباً دفعته إليكم فقتلتموه واستحييتموه إن شئتم. قالوا: قد أنصفت فأرسلوا إلى الصحيفة، فلما فتحوها إذا هي كما قال رسول الله ﷺ، فسقط في أيدي القوم، ثم نكسوا [على]<sup>(۳)</sup> رؤوسهم. فقال أبو طالب: هل تبين لكم أنكم أولى بالظلم والقطيعة، فلم يراجعه أحد منهم، ثم انصرفوا.

رواه محمد بن سعد عن أشياخ له(٤).

والثاني: أن هشام بن عمرو بن الحارث العامري مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام، وتلبس الثياب، وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت، لا يباعون (٥)، ولا يُبتّاع منهم، ولا ينكِحون ولا ينكَح إليهم، أما إنّي أحلِفُ بالله: لو كان أخوك أبو الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك منهم أبداً. قال: ويحك يا هشام، فماذا أصنع النما أنا رجلً واحد / ٢/ب والله لو كان معي آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها. قال: قد وجدت رجلاً. قال: مَنْ هو إقال: أنا. قال: أبغنا ثالثاً. فذهب إلى المُطعم بن عدي فقال: يا مطعم، أقَد رضيت أن يهلِك بَطنان من بني عبد مناف وأنت موافق لقريش في ذلك (٢٠) قال: ويحك، ماذا أصنع إنما أنا رجلٌ واحد. قال: قد وجدت ثانياً. قال: مَنْ هو قال: أنا. قال: أبغنا ثالثاً (٧). قال: قد وجدت. قال: مَنْ هو قال: زهير بن أبي أمية، قال: أبغنا رابعاً. فذهب إلى أبي البختري بن هشام. فقال له نحواً مما قال لمطعم بن عدي. أبغنا رابعاً. فذهب إلى أبي البختري بن هشام. فقال له نحواً مما قال المطعم بن عدي. فقال: فهل من أحد يُعين على هذا ؟ قال: نعم. قال: مَنْ هو ؟ قال: زهير، والمطعم، فقال: فهل من أحد يُعين على هذا ؟ قال: نعم. قال: مَنْ هو ؟ قال: زهير، والمطعم، والمن الأصل: ومن جور وظلم وقطيعة رحم، وما أوددناه من ابن

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ما ذكر الله به)، وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ١/٢٠٩، ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) في أ، وتاريخ الطبري: «لايبايعون».

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري ٢ / ٣٤١، وابن هشام ١ /٣٧٥: ﴿ وَأَنْــت شَاهِدَ عَلَى ذَلِكَ مُوافِقَ لَقُرِيشَ فَيهُ ۥ

 <sup>(</sup>٧) قال في اللسان: «ابغني كذا، بهمزة الوصل، أي أطلب لي، وأبغني بهمزة القطع، أي أعني على
 الطلب».

وأنا معك، قال: أبغنا خامساً. فذهب إلى زَمْعة بن الأسود، فكلمه وذكر له قرابتهم. فقال: وهل لـك معين (١)؟ قال: نعم. فسمى له القوم، فاتعدوا خَطْم الحَجون (٢) التي بأعلى مكة، واجتمعوا هنالك وتعاهدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضُوها. فقال زهير: أنا أبدؤكم. فلما أصبحوا غَدوا إلى أنْـديتهم(٣)، وكانت قـريش قد تجـاوزت الكعبة، فكان شق البيت لبني عبد مناف وزهرة، وكان ما بين الركن الأسود واليماني لبني مخزوم وتيم وقبائل من قريش ضموا إليهم، وكان ظهر البيت(٤) لبني جمح وبني سهم، وكان شق الحجر \_ وهو الحطيم \_ لبني عبد الدار، ولبني أسد بن عبد العزى، وبني عدي بن كعب، فغدا زهير فطاف بالبيت سبعاً، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، إنّا نأكل الطعام<sup>(٥)</sup>، ونشرب الشراب. ونلبس الثّيابَ، وبنو هاشم هَــــــُــكى، لا يباعون(٦) ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تُشقّ هذه الصحيفة القاطعة الظَّالمة. فقال أبو جهل: كذبتَ، والله لا تُشتَّ. فقال زمعَة بن الأسود: أنت والله أكذبُ، ما رَضينا كتابتها حين كتبت(٧). فقال أبو البختريّ : صَدَقَ زمعَةُ، لا نرضي ما كتب فيها ولا نُقرّ به: فقال المطعم: صدقتُما وكذب مَنْ قال غيرَ ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كُتب فيها. وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك. / فقال أبو جهل: هذا أمرٌ قُضِيَ بليل وتُشُووِرَ فيه ٣/أ بغير [هذا المكان]<sup>(٨)</sup> فقام المُطعم إلى الصحيفة ليشقَّها<sup>(٩)</sup>، فوجد الأرَضة قد أكلتها، إلا ما كان من «باسمك اللهم».

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري، وسيرة ابن هشام: «وهل على هذا الأصر الذي تدعوني إليه من أحد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فاتعدوا حطيم الحجون». وفي أ: «فاقعدوا حطم الحجون». وما أوردناه عن الطبري وابن هشام.

والحجون: موضع بأعلى مكة. وخطمه: مقدمه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «غدوا على أنديتكم».

<sup>(</sup>٤) كتب في الأصل فوق «البيت». «الكعبة». وفي أ: «الكعبة».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، أ، وفي ابن هشام، والطبري: «أناكل الطعام».

<sup>(</sup>٦) في الطبري: «لايبايعون». وفي ابن هشام: «لايباع».

<sup>(</sup>٧) في الطبري: «ما رضينا كتابها حين كتبت». وفي ابن هشام: «ما رضينا كتابها حيث كتبت».

 <sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل مطموس، وساقط من أ، وأوردناه من الطبري وابن هشام.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «الصحيفة يشقها».

وكان كاتبها منصور بن عِكْرمة بن هاشم (١)، فَشُلَّت يده (٢).

هذا قول ابن إسحاق.

### \* \* فصل

وقدم على رسول الله ﷺ ضماد الأزدي.

أخبرنا سعد الخير بن محمد الأنصاري، قال: أخبرنا علي بن عبد الله النيسابوري، قال: أخبرنا محمد بن عيسى النيسابوري، قال: أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي، قال: أخبرنا محمد بن سفيان، قال: حدَّثنا مسلم بن ابن عمرويه الجلودي، قال: حدَّثنا عبد الأعلى، قال: أخبرنا داوود، الحجاج قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدَّثنا عبد الأعلى، قال: أخبرنا داوود، عن عمرو بن سعيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:

أن ضماداً قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يُرقِي من [هذه] (٣) الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة (٤) يقولون: إن محمداً مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل، لعل [الله](٥) أن يشفيه على يدي(٦). قال: فأتيته فقلت: يا محمد، إني أرقي من الريح، وإن الله عز وجل يشفي على يدي مَنْ يشاء، فهل لك(٧)؟

فقال رسول الله ﷺ: «إن الله نحمده ونستعينه، مَنْ هداه الله فلا مضل له (^)، ومَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل، أ: «عكرمة بن هشام»، وما أوردناه من الطبري، وابن هشام.

<sup>(</sup>٢) قال السهيلي: «وللنساب من قريش في كاتب الصحيفة قولان: أحدهما أن كاتب الصحيفة هو: بغيض بن عامر بن هاشم بن عبد الدار، والقول الثاني: انه منصور بن عبد شرحبيل بن هاشم من بني عبد الدار أيضاً، وهو بخلاف قول ابن إسحاق، ولم يذكر الزبير في كاتب الصحيفة غير هذين القولين، والزبيريون أعلم بأنساب قومهم».

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناها من صحيح مسلم. وفي دلائل النبوة للبيهقي
 ٢ ٢٣٣/ : «من هذه الرياح». والمسراد بهذه الريح هنا: «الجنون ومس الجن».

<sup>(</sup>٤) في دلائل النبوة: «فسمع سفهاء من سفهاء الناس».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٦) في الدلائل: (فقال: آتي هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي».

<sup>(</sup>٧) في الدلائل: «فهلم».

<sup>(</sup>٨) في الدلائل: «من يهده الله فلا مضل له».

يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، أما بعد».

قال: فقال: أعد عليَّ كلماتك هؤلاء.

فأعادهن عليه رسول الله على ثلاث مراتٍ، فقال: لقد سمعت قول الكهنة، وقول السحرة، وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن قاموس البحر، هات يدك(١) أبايعك على الإسلام. فبايعه.

فقال رسول الله [ﷺ](٢): «وعلى قومك»؟

قال: وعلى قومي.

فبعث رسول الله ﷺ سرية، فمرّوا بقومه، فقال صاحب الجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئاً؟.

فقال رجل منهم: أصبت مطهرة.

فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد<sup>(٣)</sup>.

#### \* \* \*

# ذكر الحوادث في السنة العاشرة من النبوة /

٣/ب

[وفاة أبي طالب]<sup>(١)</sup>

منها: موت أبي طالب، فإنه توفي للنصف من شوال في هذه السنة، وهو ابن بضع وثمانين سنة.

ولما مرض أبو طالبٍ دخل عليه رسول الله ﷺ فعرض عليه الإسلام.

<sup>(</sup>١) في الدلائل: «فهلم يدك».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٣) الخبر أخرجه مسلم في صحيحة: ٧ ـ كتاب الجمعة (١٣) باب تخفيف الصلاة والخطبة، الحديث (٤٦) ص (٥٩٣)، ودلائل النبوة ٢٢٣/١، والبداية والنهاية ٣٦/٣.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ١٢٢/١، وسيرة ابن هشام ٢١٧/٢ ـ ٤١٨، والروض الأنف ٢٥٨/١، والبداية والنهاية ٣٢٢/٣، والنويري ٢١/٧٧١، والسيرة الحلبية ١/٣٦٦، والسيرة الشامية ٢/٣٦، والكامل لابن الأثير ٢/٦٦، دلائل النبوة للبيهقي ٣٥١/٢.

فأخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر البزاز، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعدٍ قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد قال: حدثني معمر بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه قال:

لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ﷺ فوجد عنده عبد الله بن أبي أمية وأبا جهل بن هشام ، فقال رسول الله ﷺ :

«يا عَمَّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ».

فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أتـرغب عن ملّة عبد المطّلب؟ .-

قال: فلم يزل رسول الله ﷺ يعرضها عليه، ويقول: «يَا عَم، قُلْ: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّه».

ويقولان له: يا أبا طالب، أترغِب عن ملَّة عبد المطَّلب؟

حتى قال آخر كلمة تكلّم بها: أنا على ملّة عبد المطّلب. ثم مات.

فقال رسول الله ﷺ: «لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهُ عنك »(١).

فاستغفر له رسول الله ﷺ بعد موته حتى نزلت هذه الآية: ﴿مَا كَان لِلنبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُ وا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجَحِيمِ ﴾ (٢).

قال محمد بن عمر: وحدثني محمد عبد الله بن أخي الزهري، عن أبيه، عن

<sup>(</sup>١) «عنك». ساقطة من طبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) سورة: التوبة، الآية: ١١٣.

والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٢٢/١، والبخاري في صحيحه ٦٥ ـ كتاب التفسير، سورة التوبة، (١٦) باب «وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين». حديث (٤٦٧٥)، فتح (٣٤١/٨)، والبيهقي في الدلائل ٣٤٣/٢.

عبد الله بن ثعلبة بن صُعير العُذريّ (١)، قال: قال أبوطالب:

با ابن أخي، والله لولا رَهْبَه أن تقول قريش: [وهرني](٢) الجَزَع، فتكون سُبَّة عليك وعلى بني أبيك لفعلتُ الَّذي تقول، وأقررتُ / عينك لما أرى من شكرك ووجْدك ١/٤ ونصيحتك [لي .

ثم أن أبا طالب دعا] (٣) بني عبد المطلب فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد [وما اتبعتم] أمره، فاتبعوه وأعينوه ترشدوا.

فقال رسول الله ﷺ: «لِمَ تأمرهم بها(٤) وَتَدَعهَا لِنَفْسِكَ؟».

فقال أبو طالب: أما إنك لو سألتني (°) الكلمة وأنا صحيح لتابعتُك على الذي تقول، ولكني أكره أن أجزَّعَ عند الموت، فترى قريش أني أخذتُها جَزَعاً ورددتُها في صحتى (٦).

قال محمد بن عمر: وحدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن على رضى الله عنه قال:

أخبرت رسول الله على بموت أبي طالب فبكى ثم قال:

«اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ وَكَفُّنْهُ وَوَارِهِ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَرَحِمَهُ».

قال ففعلت. قال، وجعل رسول الله على يستغفر له أيّاماً ولا يخرج من بيته، حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية: ﴿ مَا كَان لِلْنَبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْهُ شُرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العلوي».

<sup>(</sup>٢) في الأصل دهدني، وقد صححت من الوفا بأحوال المصطفى فقرة رقم ٢٨٠ ص ٢٠٩ ط. دار الكتب

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: مطموس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الطبقات: «أتأمرهم بها».

<sup>(</sup>٥) في طبقات ابن سعد: «أما لو إنك سألتني».

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ١٢٢/١، ١٢٣.

<sup>(</sup>٧) سورة: التوبة، الآية: ١١٣.

قال على: وأمرني رسول الله ﷺ فاغتسلتُ (١).

قال محمد: وأخبرنا الفضل بن دُكِين قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي رضي الله عنه قال:

أتيت النبي على فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات.

قال: «اذْهَبْ فَوَارِهِ وَلا تُحَدِثَنّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيني».

فأتيته، فقلت له، فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لي بدعواتٍ ما يسرني ما عُوِّضَ بِهنّ من شيء (٢).

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: أخبرنا إبراهيم ابن أبي العباس قال: أخبرنا الحسن بن ينزيد الأصم، قال: سمعت إسماعيل السُدي ينذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن على قال:

لما توفي أبوطالب أتيت النبي [ على الله على الشيخ قد مات .

قال: «اذهب فواره، ولا تحدث شيئاً حتى تأتيني».

٤/ب قال: فاغتسلت ثم أتيته، فدعا لي / بدعوات [ما يسرني أني لي]<sup>(٤)</sup> بها حمر النعم وسودها.

قال: وكان علي رضي الله عنه [إذا غسل الميت](٥) اغتسل.

وقال ابن عباس: عارض رسول الله على جنازة أبي طالب وقال:

«وصلت رحمك، جزاك الله خيراً يا عم» (٦).

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ١ /١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١ /١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل مطموس.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل مطموس.

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ٣/ ١٢٥، ودلائل النبوة ٢/ ٣٤٩.

ومن الحوادث: وفاة خديجة [رضي الله عنها] $^{(7)}$  بعد أبي طالب بأيام $^{(7)}$ .

أخبرنا ابن عبد الباقي قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أمامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: حدَّثنا محمد بن عمر بن واقد، عن محمد بن صالح بن دينار، وعبد الرحمن بن عبد العزيز، والمنذر بن عبد الله [عن بعض أصحابه، عن حكيم بن حزام، قال: وحدثنا محمد بن عبد الله](٤) عن أبيه، عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْر قال:

لما توفي أبو طالب وخديجة، وكان بينهما شهر وخمسة أيام (٥)، اجتمعت على رسول الله على مصيبتان، فلزم بيته، وأقل الخروج، ونالت منه قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع به، فبلغ ذلك أبا لهب، فجاءه فقال: يا محمد، امض لما أردت وما كنت صانعاً إذ كان أبو طالب حيًا فاصنعه، لا واللات لا يوصل إليك حتى أموت. وسبَّ ابنُ العيطلة النبي على ، فأقبل عليه أبو لهب، فنال منه، فولى [وهو] (١) يصيح: يا معشر قريش، صبأ أبو عتة.

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٢١١، ٢١١، ودلائل النبوة ٢/١٥٣، وأنساب الأشراف ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) توفيت السيدة خديجة قبل الهجرة بثلاث سنوات، وتوفي أبو طالب بعدها بخمس وثلاثين ليلة، وقيل: بل توفيت بعده بثلاثة أيام، وإن وفاته كانت بعد نقض الصحيفة بثمانية أشهر وواحد وعشرين يوماً. وروى البخاري عن عروة قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وروى البلاذري

عنه قال: توفيت قبل الهجرة بسنتين أو قريب من ذلك.

وقال بعضهم: ماتت قبل الهجرة بخمس سنين قال البلاذري: وهو غلط.

وروى الحاكم أن موتها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام.

وقال محمد بن عمر الأسلمي: توفيت لعشر خلون من رمضان وهي بنت خمس وستين سنة. ثم روى عن حكيم بن حزام أنها تـوفيت سنة عشـر من البعثة بعـد خـروج بني هـاشم من الشعب، ودفنت بالحجون، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرها، ولم تكن الصلاة على الجنازة شرعت.

وروى يعقوب بن سفيان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ماتت خديجة قبل أن تفرض الصلاة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من طبقات ابن سعد ١/٢١٠، ٢١١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بينهما ستة أشهر وخمسة أيام»، وما أوردناه من أ، وطبقات ابن سعد ١١١/١.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

فأقبلت قريش حتى وقفوا(١) على أبي لهب، فقال: ما فارقت دين عبد المطلب، ولكني أمنع ابن أخي أن يضام حتى يمضي لما يُريد. فقالوا: قد أحسنت وأجملت ووصلت الرحم. فمكث رسول الله على كذلك أيّاماً يذهب ويأتي، لا يعترض له أحدٌ من قريش، وهابوا أبا لهب، إلى أن جاء عُقبة بن أبي مُعيط وأبو جهل إلى أبي لهب فقالا له: أخبرك ابن أخيك، أين مدخل أبيك؟ فقال له أبو لهب: يا محمد، أين مدخل عبد المطلب؟ قال: «مَعَ قَوْمِهِ».

قال: فخرج إليهما أبولهب وقال: قد سألته، فقال مَعَ قُوْمِهِ.

فقالا: إنه يزعم أنه في النار. فقال: يا محمد، أيدخل عبد المطّلب النّار؟

٥/أ فقال رممول / الله ﷺ: «نَعَمْ، وَمَنْ مَاتَ عَلَى مِثْلِ مَا مَاتَ [عَلَيْهِ عَبْدُ المُطّلِبِ دَخَلَ] النَّارَ»(٢).

فقال أبو لهب: والله لا برحتُ لك عدوًا أبداً، وأنت تزعم أن عبد المطلب في النّار، فاشتد عليه [هو] (٣) وسائر قريش (٤).

قال محمد بن عمرُ: وحدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن أبي الحُويرث، عن محمد بن جُبير بن مطعم قال:

لما توفي أبو طالب تناولت قريش من رسول الله ﷺ، فخرج حينئذ إلى الطائف ومعه زيـد بن حارثة في ليال ٍ بقين من شوّال سنة عشر.

قال محمد بن عمر - بغير هذا الإسناد - : فأقام بالطائف عشرة أيام .

وقال غيره: شهراً لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلّمه فلم يجيبوه، وخافوا على أحداثهم فقالوا: يا محمد، أخرج من بلدنا والحقّ لمُجابك من الأرض، وَأَغْروا به سفهاءهم. فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى إن رجليه لتدميان، وزيد بن حارثة يقيه بنفسه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وقفت»، وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: مطموس في الأصل، وأوردناها من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل وأوردناها من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٤) الخبر في طبقات ابن سعد ١/٢١٠، ٢١١.

حتى لقد شُج في رأسه شجاجاً. فانصرف رسول الله على [من الطائف راجعاً] (١) إلى مكة وهو محزون، فلمّا نزل نخلة قام يصلّي، فصّرف إليه نفر من الجن، سبعة من أهل نصيبين، فاستمعوا وأقاموا بنخلة أياماً (٢).

فقال له زيد: كيف تدخل عليهم وهم أخرجوك؟

فأرسل رجلًا من خزاعة إلى مطعم بن عدي أدخُل في جوارك، قال: نعم (٣).

قال محمد بن كعب القرظي: لما انتهى رسول الله ﷺ إلى الطائف عَمَد إلى نفرٍ من ثَقيف \_ وهم قادة ثقيف وأشرافهم يومئذ \_ وهم أخوة ثلاثة: عَبْد يا لَيْل، ومسعود، وحَبيب أولاد عمرو بن عُمير، فجلس اليهم فدعاهم إلى الله عز وجل، وكلَّمهم بما جاء له من نصرته على الإسلام، والقيام معه على من خالفه من قومه؛ فقال أحدهم: هو يَمرُط(٤) ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك.

وقال آخر: أما وجد الله أحداً يُرسله غيرك.

وقال الثالث: والله لا أكلمك كلمةً أبداً، لئن كنتَ رسولًا من الله كما تقول، لأنت أعظم خطراً من أن أُرد عليك الكلام، ولئن / كنت [تكذب على الله ما ينبغي] (٥) لي أن ٥/ب أكلّمك.

فقام رسول الله ﷺ من عندهم [وقد يئس](١) من نصر ثقيف(٧)، وأغروا به سفهاءهم بسبونه ويصيحون به، حتى اجتمع إليه الناس، وألجأوه إلى حائط(٨) لعُتبة بن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) في طبقات ابن سعد: «فاستمعوا عليه وهو يقرأ سورة الجن، ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت عليه: ﴿وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن﴾فهم هؤلاء الذين كانوا صرفوا إليه بنخلة، وأقام بنخلة أياماً.

<sup>(</sup>٣) الخبر في طبقات ابن سعد ١/١١، ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) يمرطه: أي ينزعه ويرمي به.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: مطموس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: مطموس في الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ابن هشام، والطبري: «من خير ثقيف».

<sup>(</sup>٨) الحائط هنا: البستان.

ربيعة وشَيْبَة بن ربيعة وهما فيه، ورجع عنه من سفهاء ثَقيف مَنْ كَان يتبعه، فَعَمَد إلى ظلّ حَبَلةٍ من عنب، فجلس فيه، وابنا ربيعة ينظران إليه ويَرَيَان ما لقي من سُفهاء ثقيف، فلما اطمأن قال فيما ذكر لى :

«اللَّهمَّ إليك أَشْكو ضَعْف قُوَّتي، وقِلَّة حيلتي، وهَوانِي على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربّ المستضعفين، وأنت ربي، إلى مَنْ تَكِلُنِي، إلى بعيدٍ فيجهّمني (١)، أم إلى عدوٍ مَلَّكْتَه أمري، فإن لم يكن بك عليّ غَضَب فلا أبالي، ولكن عافيتُك هي أوسع لي، أعوذ بنور وَجْهك الذي أشرقتْ له الظلمات (٢)، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أنْ تُنزل بي غضَبك، أو تحلّ عليّ شُخطك، لك الرضى حتى (٣) ترضى، لا حول ولا قوة إلا بكَ ».

فلما رأى ابنا ربيعة ـ عُتْبة وشَيْبة ـ ما لَقي ؛ تحرّكت له رَحمُهما(٤)، فَدَعُوا غلاماً لهما نَصرانياً يقال له: عِدَاس ، وقالا له: خذ قِطْفاً من هذا العنب وَضَعه في ذلك الطّبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. ففعل ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله على ، فلما رفع رسول الله على يده قال: «بسم الله» ثم أكل.

فنظر عدَّاس إلى وجهه، ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة.

فقال له رسول الله ﷺ: «ومِنْ أي البلاد أنت، وما دينك»؟.

قال: أنا نُصْراني ، وأنا رجل من أهل نِينوي(٥).

فقال له رسول الله ﷺ: «أمن قرية الرجل الصالح يُونُس بن متى»؟.

قال له: وما يُدْريك ما يونسُ بن متى؟.

قال: ذاك أخي، كان نبيًّا وأنا نبي.

<sup>(</sup>۱) تجهمه: استقبله بوجه كريه.

<sup>(</sup>٢) راجع الروض الأنف.

<sup>(</sup>٣) في الطبري وابن هشام: «لك العتبي». والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٤) الرحم: الصلة والقرابة.

<sup>(</sup>٥) نينوى: قال أبو ذر الخشني: ﴿ورويت هنا بضم النون الثانية وبفتحها».

فأكب عداس على رأس رسول الله [عليه] يقبِّل رأسه ويَدَيْه ورجليه (١).

قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أمّا غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما قالا له: ويلك يا عداس، ما لك تقبّل رأسَ هذا / الرجل ويدّيه وقدميه؟ 7/

قال: يا سيدي ما في الأرض [شيء خير من هذا، لقد أخبرني] (٢) بأمر لا يعلمه إلا نبى (7).

\* \* \*

### [رجوعه ﷺ من الطائف](١)

ومن الحوادث: أنه لما رجع من الطائف لم يمكنه دخول مكة إلا بجوار، وذلك أنه لما دنا من مكة علم أن قومه أشد عليه مما كانوا، فأرسل بعض أهل مكة إلى الأخنس بن شريق فقال له: «هل أنت مجيري حتى أبلغ رسالة ربي؟».

فقال له الأخنس: إن الحليف لا يُجير على الصريح.

قال: فأتى النبي على فأخبره فقال: تعود؟ قال: نعم. قال: فأت سُهيْل بن عمرو فقل له: إن محمداً يقول لك: هل أنت مجيري حتى أُبلِّغ رسالات ربي؟ فقال له ذلك، فقال: إنَّ بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب. فرجع إلى النبي على فأخبره. قال: تعود؟ قال: نعم. قال: إئت المطعم بن عدي فقل له: إن محمداً يقول لك: هل أنت مجيري حتى أبلغ رسالات ربي؟ قال: نعم فليدخل.

فرجع فأخبره وأصبح المطعم بن عدي قد لبس سلاحه هو وبنوه وبنو أخيه، فدخلوا المسجد، فلما رآه أبو جهل قال: أمجير أم متابع (٥)؟ قال: بل مجير، قال: أجرنا مَنْ أجرت (٢)؟

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول والطبري، وفي ابن هشام «قدميه».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: مطموس في الأصل، وما أوردناه من ابن هشام. وفي الطبري: «خير من هذا الرجل لقد أخبرني».

<sup>(</sup>٣) الخبر في سيرة ابن هشام ١/١٩)، وتاريخ الطبري ٢/٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: «مبايع»، وما أوردناه من الطبري.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وقد أخبرنا من أجرت، ومما أوردناه من أ، والطبري.

فدخل النبي على مكة وأقام بها، وكان يقف بالموسم على القبائل فيقول: «يا بني فلان، إني رسولُ الله إليكم، يأمُّركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» فكان يمشي خلفه أبو لهب فيقول: لا تطيعوه.

وأتى رسول الله كندة في منازلهم فدعاهم إلى الله [عز وجل] فأبوا، وأتى كلْباً في منازلهم فلم يقبلوا منه، وأتى بني حَنيفة (١) في منازلهم، فردوا عليه أقبح رد، وأتى [بني] عامر بن صعصعة، وكان لا يسمع بقادم من العرب له اسم وشرف إلا دعاه وعرض عليه ما عنده.

وقال جابر بن عبد الله: مكث رسول الله [ﷺ](٣) بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ، ومَجَنَّة وفي المواسم يقول: «مَنْ يؤويني، مَنْ ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟» حتى بعثنا الله إليه فأويناه وصدقناه. /

#### \* \* \*

# ٦/ب [تزويج رسول الله ﷺ عائشة رضى الله عنها] (١)

ومن الحوادث في هذه السنة: تزويج رسول الله على عائشة وسودة. وكانت عائشة بنت ست سنين حينئذ.

أخبرنا هبة الله بن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدّثنا محمد بن بشير قال: أخبرنا محمد بن عمروقال: أخبرنا أبو سلمة ويحيى قالا:

لما هلكت خديجة رضي الله عنها جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ قال: «مَنْ؟» قالت: إن شئت بكراً، وإن شئت ثيباً. قال: «مَنْ البكر؟» قالت: ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك [عائشة](٥) بنت أبي بكر.

<sup>(</sup>١) في أ: (بني خيفة). خطأ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من الطبري ٣٥٠/٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) العنوان غير موجود في الأصول.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من المسند ٢/٠١٦ ـ ٢١١.

قال: «وَمَنْ الثيب؟». قالت: سودة بنت زمعة، قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: «فاذهبي فاذكريهما عليَّ».

فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله [عز وجل] عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟. قالت: أرسلني رسول الله على أخطب عليه عائشة. قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله على أخطب عليه عائشة. قال: وهل تصلح له، إنما هي ابنة أخيه. فرجعت إلى رسول الله على فذكرت له ذلك. قال: «ارجعي إليه فقولي له: أنا أخوك، وأنت أخي في الإسلام، وابنتك تصلح لي».

فرجعت، فذكرت ذلك له، فقال: انتظري. وخرج.

قالت أم رومان: إن مطعم بن عدي كان قد ذكرها على ابنه، فوالله ما وعد وعداً قط فأخلفه ـ تعنى أبا بكر.

فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفتى، فقالت: يا ابن أبي قحافة، لعلك مُصْبي صاحبنا ومدخله في دينك الذي أنت عليه أن تزوج إليك. قال أبو بكر للمطعم بن عدي: أَبِقَوْل ِ هذه تقول [قال:](١) إنها تقول ذلك؟ فخرج من عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعده، فرجع فقال لخولة: ادعي لي / رسول الله على . فدعته، فزوجها [إياه وعائشة يومئذ](٢) بنت ست سنين.

ثم خرجت فدخلت على سودة بنت إرمعة وقالت]: (٣) ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله عليه أخطبك عليه. قالت: ودِدت، ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له \_ وكان شيخاً كبيراً قد أدركه السن. [قد تخلف عن الحج](٤) فدخلت عليه، فحيته بتحية الجاهلية، فقال: مَنْ هذه؟ قالت: خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضة، وأوردناه من باقى الأصول والمسند.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضة، وأوردناه من باقى الأصول والمسند.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من المسند.

سودة. قال: كفؤ كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذلك. قال: ادعيها لي. فدعوتها، فقال: يا بنية، إن هذه تزعم أن محمداً بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك، وهو كفؤ كريم، أتحبين أن أزوجكه (١)؟ قالت: نعم. قال: ادعيه لي. فجاء رسول الله على فزوجها إياه (٢).

#### \* \* \* ذكر مَنْ توفي في هذه السنة من الأكابر

٣ ـ خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي، وتكنى: أم هند.

أخبرنا يحيى بن علي بن المدبر قال: أخبرنا أبو منصور بن عبد العزيز العكبري قال: أخبرنا أبو أحمد: عبيد الله بن محمد القرشي قال: حدّثنا جعفر بن محمد الكالدي قال: حدثني محمد بن أحمد السجستاني قال: أخبرنا عمرو بن إسماعيل بن مجالد قال: [أخبرني] أبي ، عن مجالد، عن الشعبي ، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

كان رسول الله على لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة، فيحسن عليها الثناء، فذكرها يوماً من الأيام، فأدركتني الغيرة فقلت: هل كانت إلا عجوزاً قد أخلف الله لك خيراً منها؟.

قالت: فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب، ثم قال: «لا والله، ما أخلف الله لي خيراً منها، لقد آمنت إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمنى، ورزقنى الله أولادها إذ حرمنى أولاد النساء»(٣).

٧/ب قالت: فقلت: بيني / وبين [نفسى: لا أذكرها بسوء] (١) أبداً.

أنبأنا يحيى بن الحسين البنا قال: أخبرنا أبو جعفر. . . (°) قال: أخبرنا المخلص

<sup>(</sup>١) في المسند: وأتحبين أن أزوجك به،، وفي أ: وأتحبين أن أزوجك إياه».

<sup>(</sup>٢) الخبر في المسند ٦/٢١٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١/١/٤، ٨/٥٨، وتاريخ الطبري ٢/٠٨٠ ـ ٢٨٣، ٢٩٨، ٣٠٩، ٣٠٩، ٢١١، ٣١٢، ٣١٦، ٣١٧، ٣٤٢، ٣٤٧، ٣٤٧، ٤٦٨، والبداية والنهاية ٣/٧٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضة، وأوردناه من أ.

<sup>(°)</sup> مكان النقط في الأصل أرضة، والسند ساقط من أ.

قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الطوسي قال: حدَّثنا الزبير بن بكار قال: حدثني محمد بن حسن، عن على بن المغيرة، عن ابن أبي داوود قال:

دخل رسول الله على خديجة بنت خويلد وهي في مرضها الذي توفيت فيه، فقال لها: «يا لكره مني ما أرى منك يا خديجة وقد يجعل الله في الكره خيراً كثيراً، أما علمت أن الله قد زوجني معك في الجنة مريم ابنة عمران وكلثم أخت موسى، وآسيا امرأة فرعون».

قالت: وقد فعل الله ذلك يا رسول الله؟

قال: «نعم»

قالت: بالرُّفاء والبنين.

قال مؤلف الكتاب: توفيت خديجة في هذه السنة وهي بنت خمس وستين.

ودفنت بالحجون، ونزل رسول الله عليه في حفرتها، ولم يكن يومئذ سُنَّة الجنازة الصلاة عليها.

#### (۱) - السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود:

أسلم، قديماً بمكة، وهاجر إلى الحبشة ومعه امرأته سودة بنت زمعة، فمات في هذه السنة بأرض الحبشة.

وقيل: بمكة، فتزوج رسول الله ﷺ سودة (٢).

### ٤ \_ عبد مناف، أبو طالب:

[عم رسول الله ﷺ](٢) وقد سبق ذكره (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ١٤٩/١/٤. وفيه: وأمه حُبّى بنت قيس بن ضبيس، وكان له من الولد عبد الله، وأمه سيودة بنت زمعة.

<sup>(</sup>٢) وكانت أول امرأة تزوجها بعد موت خديجة بنت خويلد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: «قد سبق ذكر وفاته فيما قبل».

### ذكر الحوادث سنة إحدى عشرة من النبوة

### [بدء إسلام الأنصار](١)

من ذلك :

خَرَج رسولُ الله ﷺ في المَوْسم يعرض نفسه على القبائل كما كان يصنع في كُل مَـوْسم، فبينا هـو عند العقبة لَقِي رهطاً من الخزرج فقال: «مَنْ أنتم؟» قالوا: من الخزرج. قال: «أفلا تجلسون أكلِّمكم؟». قالوا: بلى.

فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عز وجل، وعَرَض عليهم الإسلام، وتلى عليهم القرآن، وكان أولئك يسمعون من اليهود أنه قد أظل زمان نبيً يبعث، فلما كلمهم قال بعضهم لبعض: والله إنه النبي الذي يعدكم (٢) به يهود، فلا تسبُقنَّكم إليه. فأجابوه وانصرفوا راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا، وكانوا سِتَّةً وهم:

٨/أ أسعد بن زُرارة (٢)، وعوف بن الحارث \_ / وهو ابن عَفْراء (٤) \_ ورافع بن مالك بن العجلان (٥)، [وقُطْبةُ بن عامر بن حَديدة] (١)، وعقبة بن عامر بن نابي (٧)، وجابر بن عبد الله بن رئاب (٨).

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۳٥٣/۲، وسيرة ابن هشام ٢/٨١، والاكتفاء ١٣/١، ودلائل النبوة للبيهقي ١٣/٢ والداية والنهاية ١٤٥/٣.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري، وابن هشام، والاكتفاء: «توعدكم».

<sup>(</sup>٣) في ابن هشام: أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، وهو أبو أمامة. وكان أسعد نقيباً، وشهد العقبة الأولى والثانية، وبايع فيهما. ويقال: إنه أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في تلك الأيام.

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام: «عوف بن الحارث بن رفاعة بن سواه بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار». شهد عوف بدراً مع أخويه معاذ ومعوذ وقتل هو ومعوذ شهيدين يوم بدر.

<sup>(°)</sup> يكنى رافع،أبا مالك، وقيل: أبو رفاعة. وهو نقيب بدري، شهد العقبة الأولى والثانية، وشهد بدراً. ولم يذكره ابن اسحاق في البدريين. وذكر فيهم ولديه رفاعة وخلاداً.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: مطموس في الأصل.

ويقال قطبة بن عمرو، ويكنى أبا زيد. شهد العقبة الأولى والثانية وبدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت معه راية بني سلمة يوم الفتح. وجرح يوم أحد تسع جراحات، وتوفي زمن عثمان.

<sup>(</sup>٧) شهد عقبة بدراً بعد شهوده العقبة الأولى، ثم شهد أحداً فاعلم بعصابة خضراء في مغفره، ولقد شهد الخندق وسائر المشاهد. وقتل يوم اليمامة شهيداً.

<sup>(</sup>٨) شهد جابر بدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسلم =

وروى أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري قال: أخبرنا أبو أحمد العسكري قال: أخبرنا أبو أحمد العسكري قال: أخبرنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل البغدادي قال: أخبرنا عبد الجبار بن كثير بن سيار التميمي قال: حدَّثنا محمد بن بشران، الصنعاني قال: أخبرنا أبان بن عبد الله البجلي، عن إبان بن ثعلب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: حدَّثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:

لما أمر الله تعالى رسول الله ﷺ أن يعرض نفسه على قبائل العرب، خرج وأنا معه، وأبو بكر، حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، فتقدم أبو بكر فسلم، ووقفت أنا مع رسول الله ﷺ.

قال علي: وكان أبو بكر مقدماً في كل خير، وكان رجلاً نسّابةً، فقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: وأي ربيعة أنتم؟ قالوا: ذُهل الأكبر. قال أبو بكر: أمِنْ هامتها أو مِنْ لهازمها؟ قالوا: بل من هامتها العظمى. قال: فمنكم عوف الذي يقال له: لا حُرَّ بوادي عوف؟ قالوا: لا. قال: فمنكم بسطام بن قيس أبو اللواء (٣) ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لا. [قال: فمنكم جسّاس بن مرة حامي الذمار ومانع الجار؟ قالوا: لا] قال: فمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفُسها؟ قالوا: لا. قال: فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة؟ قالوا: لا. قال: فمنكم أصهار الملوك (٥) من لخم؟ قالوا: لا. قال: فلستم [من] (١) ذُهل قالوا: لا. قال: فلستم [من] (١) ذُهل

من الأنصار قبل العقبة الأولى بعام وجابر هذا غير جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي
 ابن الصحابي .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: مطموس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: مطموس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ أَبُو اللَّوْمِي ﴾ ، وغير موجودة في أ ، والتصحيح من البيهقي .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من البيهقي، وجاءت اختلاف في التربيب في البيهقي.

<sup>(</sup>a) في البيهقي: «أصحاب الملوك».

<sup>(</sup>٦) (من) ناقصة من الأصل وقد أضيفت من الدلائل.

الأكبر،أنتم [من] ذهل الأصغر. فقام إليه غلام من بني شيبان يقال له: دَغْفَل حين بقل عارضه (١)، فقال:

إن على سائلنا أن نساله والعَبُولا(٢) تعرف أو تحمله (٣)

/ [يا هذا، إنك قد سالتنا] (٤) فأخبرناك، ولم نكتمك شيئاً، فممَنْ الرجل؟ فقال أبو بكر: من [قريش. فقال الفتى:] (٥) بَخ بَخ أهل الشرف والرئاسة، فمن أي قريش أنت؟ قال: من [ولد تيم بن] (٢) مرة. فقال الفتى: أمكنت والله الرامي من سواء النقرة، فمنكم [قصي] (٧) الذي جمع القبائل من فهر، فكان يدعى في قريش مجمّعاً. قال: لا. قال: فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه فقيل فيه: (بيت)

عمرو المعلا هشم الشريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف

قال: لا. قال: فمنكم شيبة الحمد [عبد المطلب] (^) مطعم طير السماء الذي كان وجهه يضيء في الليلة الظلماء.قال: لا. قال: أفمن الندوة (٩) أنت؟ قال: لا. قال: [أفمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا] (١٠) قال: فمن أهل الإفاضة بالناس أنت؟ قال: لا.

وزاد غيره: قال: فأنت إذاً من زمعات قريش.

قَالَ : فأجتذب ٢١١ أبو بكر زمام الناقة ورجع إلى رسول الله ﷺ، فقال الغلام :

<sup>(</sup>١) كذا في أحد نسخ دلائل النبوة المخطوطة، وفي المطبوع منه: «حين تبين وجهه».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ودلائل النبوة للبيهقي، وفي أ، ودلائل النبوة لأبي نعيم والبداية والنهاية: (والعبء،

<sup>(</sup>٣) في البيهقي: «لا نعرفه أو نجهله».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقونتين: مكانه في الأصل أرضه، وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضه، وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضه، وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضه، وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، أوردناه من البيهقي.

<sup>(</sup>٩) في أ: وفمن النداوة، وفي البداية والنهاية: وأفمن أهل الندوة،

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿وَاجْتُذُبِۥ

صادف در السيل (١) دراً يدفعه يهيضه حيناً وحيناً يصدعه

أما والله لو ثبت. فتبسم رسول الله ﷺ.

قال علي رضي الله عنه: فقلت: يا أبا بكر، لقد وقعت من الأعرابي على باقعة. قال: أجل يا أبا الحسن، ما من طامة إلا وفوقها طامة، والبلاء مُوكَّل بالمنطق.

قال: فدُفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار، فتقدم أبو بكر فسلَّم ودنا، فقال: مَمنْ القوم؟ قالوا: من شيبان بن ثعلبة.

فقال: يا رسول الله (٢) ما وراء هؤلاء من قومهم شيء، هؤلاء غرر الناس، وفيهم: مفروق بن عمرو، وهانيء بن قبيصة، والمثنى بن حارثة، والنعمان بن شريك. فقال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ قال مفروق: إنا لنزيد على ألفٍ، ولن تغلب ألفٌ من قلة. فقال أبو بكر: فكيف المنعة فيكم؟ (٣) قال: علينا الجهد ولكل قوم جهد (٤). قال: كيف الحرب / بينكم؟ قال: إنا لأشد ما نكون غضباً حين نلقى، وأشد [ما نكون لقاء حين ٩/أ نغضب] (٥) وإنا لنؤثر الجياد (١) على الأولاد، والسلاح على اللقاح [، والنصر من الله] عن وجل يُديلنا مرةً ويُديل علينا أخرى، لعلك أخو [قريش. قال أبو بكر] (٨) رضي الله عنه: وقد بلغكم أنه رسول الله فها هوذا (٩). قال مفروق: بلغنا أنه يذكر ذلك، فإلى ما يدعويا أخا قريش ؟

فتقدم رسول الله ﷺ، فجلس، وقام أبوبكر يظله بثوبه، فقال:

«أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وإلى

<sup>(</sup>١) في أ: (در السبيل).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٣) في دلاثل البيهقي: «فكيف المنعمة فيكم».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ولكل قوم جد».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضه، وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٦) في أ: «لنؤثر الجبال».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضه، وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضه، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٩) في الدلائل للبيهقي: «ألاهوذا».

أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشاً قد تظاهرت على أمر الله وكذَّبت رسله، وامتنعت بالباطل عن الحق والله هو الغني الحميد».

فقال مفروق: وإلى ما تدعونا أيضاً؟

فقال رسول الله ﷺ: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ﴾ (١) الآية .

فقال مفروق: إلى ما تدعونا أيضاً؟ فوالله ما سمعت كلاماً هو أجمل من هذا، ولو كان من كلام أهل الأرض لفهمناه.

قال رسول الله عَلَيْ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحسَانِ ﴾ (٢) الآية.

فقال مفروق: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ولقد أفِكَ قوم كذبوك وظاهروا عليك، وهذا هانيء بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا.

فقال ابن قبيصةً: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، وإني أرى تركنا ديننا واتباعنا إياك، ولكن نرجع وترجع، وننظر وتنظر، وهذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربنا.

فقال المثنى: قد سمعت مقالتك يـا أخا قـريش، والجواب جـوابُ هانىء بن قبيصة، وإنا إنما نزلنا بين صَرْيَـيِّ اليمامة (٣).

فقال رسول الله ﷺ: «وما هاتان الصريان؟».

قال: مياه العرب ما كان منها مما يلي [أنهار](٤) كسرى فَذَنبُ صَاحِبهِ غير مغفور، وعذره غير مقبول، وإنما نزلنا على عهد أخذه كسرى علينا، أن لا نحدث حدثاً، ولا الأمر](٥) الذي تدعونا إليه تكرهه / الملوك، [فإن الأمر] الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء الملوك، [فإن الأمراء الأمر

<sup>(</sup>١) سورة: الأنعام، الآية: ١٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة: النحل، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) الصريين: تثنية صير، والصرى للماء إذا طال مكثه وتغير، وفي النهاية: الصير: الماء الذي يحضره الناس. واليمامة: مدينة باليمن.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ.

<sup>(°)</sup> ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من البيهقي.

شئت نؤويك](١) وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا.

فقال رسول [الله ﷺ](٢) وسلم: «ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله تعالى لن ينصره إلا مَنْ [أحاطه من جميع](٢) جوانبه، أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلًا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟».

فقال النعمان بن شريك: اللهم لك ذلك.

فتلى رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَى اللّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً ﴾ (٤). ثم نهض قابضاً على يد أبي بكر وهو يقول: «أيَّة أخلاق في الجاهلية ما أشرفها، يدفع الله بها بأس بعضهم عن بعض وبها يتحاجزون (٥) فيما بينهم».

فما برحنا حتى بايعوا رسول الله على وكانوا صدقاً صبراً (٦).

#### \* \* \*

# ذكر الحوادث في سنة اثنتي عشرة من النبوة

[الإسراء والمعراج](V)

فمن ذلك: المعراج.

قال الواقدي: كان المُسْرَى في ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان في

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضة. وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضة، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضة، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٤) سورة: الأحزاب، الآية: ٤٥، ٤٦.

<sup>(</sup>٥) في أ: «يتجازون».

<sup>(</sup>٦) الخبر أخرجه البيهقي في الدلائيل، ٤٢٢/٦، والحاكم في المستدرك، وأبو نعيم في دلائيل النبوة المخبر أخرجه البيهقي وأبو نعيم بإسناد حسن وابن كثير في البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد ٢١٣/١، وسيرة ابن هشام ٢٩٦/١، ودلائل النبوة للبيهقي ٣٥٤/٢، والإكتفاء ٣٧٧/١ والكامل ٥٧٨/١، والبداية والنهاية ١٠٨/٣.

السنة الثانية عشرة(١) من النبوة، قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً.

وروي عن أشياخ أخر قالوا: أُسْري برسول الله ﷺ ليلة سبعة عشـر من ربيع الأول، قبل الهجرة بسنةٍ.

وقال مؤلف الكتاب: ويقال إنه كان ليلة سبع وعشرين من رجب(7).

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدّثنا عفان قال: أخبرنا همام بن يحيى قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك: أن مالك بن صعصعة حدثه: أن نبى الله على حدثهم عن ليلة أسري به، قال:

«بينما أنا في الحَطِيم ـ وربما قال قتادة: في الحجر ـ مضطجع إذ أتاني آتٍ فجعل يقول لصاحبه: الأوسط بين الثلاثة. قال: فأتاني فقدً ـ وسمعت قتادة يقول: فشق ـ ما بين هذه [إلى هذه»] (٣).

1/أ. قال قتادة: فقلت للجارود / وهو إلى جنبي: ما يعني؟ قال: من ثغرة نَحْره إلى شعرته. [وقد سمعته يقول: من قصته] (٤) إلى شعرته.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «السنة الثالثة عشر»، وما أوردناه من أ، والوفا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر ابن أسحاق تحديد السنة التي وقع فيها الإسراء، وقد تعرض ابن كثير في البداية والنهاية لذلك فقال: ذكر ابن عساكر أحاديث الإسراء في أوائل البعثة، وأما ابن إسحاق فذكرها في هذا الموطن بعد البعثة بنحو من عشر سنين. وروى البيهقي من طريق موسى بن عقبة، عن الزهري أنه قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى المدينة بسنة... ثم روى عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير، عن أسباط بن نصر، عن إسماعيل السدي أنه قال: فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس ببيت المقدس ليله أسري به قبل مهاجرة بستة عشر شهراً. على رسول الله صلى الإسراء في شهر ذي القعدة، وعلى قول الزهري وعروة يكون في ربيع الأول.

ثم ذكر عن جابر، وابن عباس قالا: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر ومات. وفيه انقطاع.

ثم ذكر أن المقدسي أورد حديثاً لا يصح سنده: أن الإسراء كان ليلة السابع والعشرين من رجب والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، والمسند ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضة، وأوردناه من أ.

قال: «فاستخرج قلبي» قال: «فأتيت بطست من [ذهب مملوءة إيماناً] (١) وحكمة، فغسل قلبي ثم حُشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابةٍ دون [البغل] (٢) وفوق الحمار، أبيض».

قال: فقال للجارود: أهو البراق يا أبا حمزة؟ قال: نعم يقع خطوه عند أقصى طرفِه.

قال: «فحُمِلت عليه، فانطلق بي جبريل عليه السلام حتى أتى بي إلى السماء الدنيا، فاستفتح، فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قيل: أوقد أُرسل إليه؟ قال: نعم. فقيل: مرحباً به، ونعم المجيء جاء».

قال: «ففتح لنا، فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام. فقال: هذا أبوك آدم فسلّم عليه، فسلمت عليه، فرد السلام وقال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية، فاستفتح، فقيل له: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به، ونعم المجيء جاء، قال: ففتح.

قال: «فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة، فقال: هذا يحيى وعيسى فسلّم عليهما. قال: فسلَّمت عليهما فردًا السلام، ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة، فاستفتح، فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به، ونعم المجيء جاء».

قال: «ففتح، فلما خلصت، إذا يوسف. قال: هذا يوسف فسلّم عليه. فسلّمت عليه فردّ السلام، ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به، ونعم المجيء جاء».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضة، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضة، أوردناه من أ.

قال: «ففتح، فلما خلصت إذا إدريس، قال: هذا إدريس، فسلّم عليه. فسلّمت عليه فسلّم عليه فسلّمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح».

قال: «ثم صعد حتى أتى (١) السماء الخامسة، فاستفتح، فقيل: مَنْ هذا؟ قال: ١٠/ب جبريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد. قيل: / أوقد [أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل] (٢) مرحباً به، ونعم المجيء جاء».

قال: «ففتح، فلما خلصت فإذا هارون. [قال: هذا هارون فسلّم عليه»](٣) قال: «فسلمت عليه فرد السلام، وقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح».

قال: «ثم صعد حتى أتى إلى السماء السادسة، فاستفتح. قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به، ونعم المجيء جاء».

قال: «ففتح، فلما خلصت، فإذا أنا بموسى. قال: هذا موسى فسلّم عليه. فسلّمت عليه، فردً السلام، ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح».

قال: «فلما تجاوزت بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي [لأن] (٣) غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي».

قال: «ثم صعد حتى أتى إلى السماء السابعة، فاستفتح. فقيل: مَنْ هَذا؟ قال: جبريل. قيل: وَمَنْ معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحباً به، ونعم المجيء جاء».

قال: «ففتح، فلما خلصت فإذا إبراهيم. فقال: هذا [أبوك](٤) إبراهيم فسلّم عليه». قال: «فسلمت عليه، فردّ السلام، ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح».

<sup>(</sup>١) في الأصل: وحتى أتى إلى السماء، وما أوردناه من أ، والمسند.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضة بمقدار كلمتين، وما أوردناه من أ، والمسند.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، والمسند.

<sup>. (</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. وأوردناه من أ، وغير موجودة بالمسند.

قال: «ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. فقال: هذه سدرة المنتهى».

قال: «وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان، ونهران ظاهران. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان: فنهران في الجنة، وأما الظاهران: فالنيل والفرات.

قال: «ثم رفع إلى البيت المعمور».

قال قتادة: وحدثنا الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، لا يعودون منه(١).

ثم رجع إلى حديث أنس، قال:

«ثم أتيت بإناء من خمرٍ، وإناء من لبن، وإناء من عسل» قال: «فأخذت اللبن. قال: هذه الفطرة أنت عليها وأمتك».

قال: وثم فرضت على الصلاة خمسين صلاة كل يوم وليلة " (٢).

قال: ﴿ فرجعت، فمررت على موسى، فقال: بِمَ أُمرتَ ؟ (٣) قلت: أمرت ابخمسين صلاة كل يوم، وإني ١١/أ بخمسين صلاة كل يوم وليلة. فقال: إن أمتك لا تستطيع / خمسين صلاة كل يوم، وإني ١١/أ قد خبرتُ الناس قبلك [وعالجت بني إسرائيل] (٤) أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك».

قال: «[فرجعت]<sup>(٥)</sup>، فوضع عني عشراً، فرجعت إلى موسى فقال: يِمَ أمرت؟ قلت: أمرت بأربعين صلاة كل يوم، قال: إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة الله يوم، فإني جَربت الناس<sup>(٧)</sup> قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك».

<sup>(</sup>١) في المسند: «ثم لا يعودون إليه».

<sup>(</sup>٢) «ليلة». ساقطة من المسند.

<sup>(</sup>٣) في المسند: «بماذا أمرت».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضة، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضة، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٦) في أ: «لا تستطيع لأربعين صلاة».

<sup>(</sup>V) في المسند: «خبرت الناس».

قال: «فرجعت، فوضع عني عشراً أخر، فرجعت إلى موسى، فقال: بِمَ أمرت؟ قلت: بثلاثين صلاة كل يوم، قال: إن أمتك لا تستطيع لثلاثين صلاة كل يوم، وإني قد جربت الناس(١) قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك».

قال: «فرجعت، فوضع عني عشراً أُخر، فرجعت إلى موسى، فقال: بِمَ أُمرت؟ قلت: أمرت بعشرين صلاة كل يوم، قلت: أمرت بعشرين صلاة كل يوم، فقال: إن أمتك لا تستطيع لعشرين صلاة كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف».

قال: «فرجعت، فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: بِمَ أمرت؟ قلت: بعشر صلوات كل يوم، أمرت؟ قلت: بعشر صلوات كل يوم، فقال: إن أمتك لا تستطيع لعشر صلوات كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك عز وجل فسله التخفيف لأمتك».

قال: «فرجعت، فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى، فقال: إن أمتك لا تستطيع لخمس صلوات كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك».

قال: «قلت: قد سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. فلما نفذت نادى منادٍ: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي».

أخرجاه في الصحيحين<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) في المسند: «خبرت الناس».

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الإيمان (٧٤) باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رقم ٢٦٤ (٢) صحيح البخاري ٦٣. كتاب مناقب الأنصار (٤٢) باب المعراج، الحديث ٣٨٨٧، فتح الباري ٣٠١/٧.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ٢٠٩/١.

«لما كان ليلة أسري بي، وأصبحت بمكة فُظِعْتُ بأمري<sup>(١)</sup> وعرفت أن الناس مُكَذِّبيً».

قال: فقعد(٢) معتزلاً حزيناً، فمر به أبو جهل(٣) فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزىء: هل كان من شيء؟

فقال رسول الله ﷺ: «نعم».

قال: وما هو؟

قال: «إني أسري بي الليلة»(٤)

قال: إلى أين؟.

قال: «إلى بيت المقدس».

قال: ثم أصبحت بين ظَهْرَانَيْنَا؟!.

قال: «نعم».

قال: فلم يُر أَن يُكذِّبه مَخَافَة أن يَجْحَدَه الحديثَ إن دعى قومه إليه (٥٠).

قال: أرأيت إن دعوت قومك، أتحدثهم ما حدثتني(١)؟

فقال رسول الله ﷺ: نعم.

فقال: يا معشر بني كعب بن لؤي.

حتى انتفضت إليه المجالس، وجاءوا حتى جلسوا إليهما.

قال: حدِّث قومكَ بما حدثتني.

فقال رسول الله ﷺ: «إني أسريَ بي الليلة».

## قالوا: إلى أين؟

<sup>(</sup>١) في أ: «فضقت بأمري».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقعدت».

<sup>(</sup>٣) في المسند: «فمر عدو الله أبو جهل».

<sup>(</sup>٤) في المسند: «إنه أسري به الليلة ».

<sup>(</sup>٥) في المسند: «إذا دعا قومه إليه».

<sup>(</sup>٦) في المسند: «إن دعوت قومك فحدثهم ما حدثتني».

قال: «إلى بيت المقدس».

قالوا: ثم أصبحت بين ظَهْرَانَيْنَا؟!

قال: «نعم».

قال: فمن بين مُصَفِّقٍ، وواضع يده على رأسه متعجباً للكذب زُعَم (١).

قالوا: أو تستطيع أن تنعت لنا المسجدَ ـ وفي القوم مَنْ قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد.

فقال رسول الله ﷺ: «[فذهبت أنعت](٢) فما زلت أنعتُ حتى التبس عليُّ بعضُ النعتِ».

قال: «فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وُضِعَ دُون دارِ عُقَيْل ـ أو عِقَال ـ فنعتُه وأنا أنظر إليه».

قال: وكان مع هذا نعتُ لم أحفظه، فقال قوم: أما النعُت فوالله لقد أصاب (٣).

#### \* \* \* \* [ذكر العقبة الأولى](٤)

ومن الحوادث في هذه السنة :

خروج (٥) رسول الله ﷺ [عامئذ] (٦) إلى الموسم وقد قدم وفد من الأنصار اثني عشر رجلًا (٧)، فلقوه بالعقبة، وهم: أسعدُ بن زرارة، وعوف ومعوذ (٨) ابنا الحارث بن

<sup>(</sup>١) زعم: ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٣) الخبر في المسند ٣٠٩/١، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائـد، وعزاه للبـزار والطبـراني في الكبير والأوسط، وقال: رجال أحِمد رجال الصحيح ٢٥/١، ٦٥.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢١٩/١، وسيرة ابن هشام ٤٣١/١، ودلائل النبوة ٤٣٠/٢، والاكتفاء ٤١٣/١، والكامل ٢٠٩١، والبداية والنهاية ١٤٥/٣، وتاريخ الطبري ٣٥٣/٢ وابسن سيـد الناس ١٩٧/١، وتاريخ الإسلام للذهبي ٢١٣/٢، والنويري ٢١٠/١٣، والدرر لابن عبد البر ٢٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «خرج» وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «وقد قدم من أرض الأنصار اثني عشر رجلًا». وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٨) في ابن هشام: «وعوف ومعاذ ابنا الحارث». وكذا في الطبقات، والطبري.

رفاعة ، ورافع بن مالك بن العجلان ، وذكوان (١) بن عبد قيس بن خَلَدة ، وعُبادة بن الصامت ، ويزيد بن ثعلبة بن خَزَمة (٢) ، وعباس بن عُبادة بن نَضَلة ، وعقبة بن عامر بن نابىء ، وقُطْبة / بن عامر بن حَديدة ، وأبو الهيثم بن التَّيَّهَان (٣) واسمه : مالك ، ١/١٢ وعُوَيم بن ساعدة .

# فبايعهم رسول الله ﷺ.

فروى عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله على ليلة العقبة الأولى ونحن اثنا عشر رجلًا أنا أحدهم، فبايعناه [على] (٥) بَيْعة النساء، على أن لا نُشرك بالله شيئًا، ولا نَسْرق، ولا نَزْني. ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نَفْتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف \_ وذلك قبل أن تُفْرَضَ الحربُ.

قال: فإن وَقَيتم بذلك فلكم الجنة، وإن غَشيتم شيئاً فأمركم إلى الله، إن شاء غَفَر، وإن شاء عذب.

فلما انصرفوا عن رسول الله على المعهم مصعب بن عُمير إلى المدينة يفقه أهلها ويقرئهم القرآن، فنزل على أسعد بن زرارة - وكان يُسَمَّى بالمدينة: المُقْرىءَ (٦) - فقال سعد بن معاذ يوماً لأسيد بن حُضير: أئت أسعد بن زرارة فازجره عنّا، فإنه قد بلغني أنه قد جاء بهذا الرجل الغريب معه ليُسفّه ضعفاءنا.

فذهب أسَيْد بن خُضير إلى أسعد وقال: ما لنا ومالك، تأتينا بهذا الرجل الغريب سفه ضعفاءنا؟! (٧)

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام: «ذكوان مهاجري أنصاري».

<sup>(</sup>٢) قال الطبري: خزمة، بفتح الزاي، فيما ذكر الدار قطني، وقال ابن اسحاق وابن الكلبي. خزمة، بسكون الزاي، وهو الصواب. قال أبو عمر: ليس في الأنصار خزمة بالتحريك.

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام: «التيهان: يخفف ويثقل، كقوله: ميت وميِّت».

<sup>(</sup>٤) الخبر في سيرة ابن هشام ٢/٣٣١، وتاريخ الطبري ٢/٣٥٦، ودلائل النبوة ٢/٤٣٦، وابن سعد ٢/٠٧٠.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في أ: «القارىء».

<sup>(</sup>٧) الفقرة من: وفذهب أسيد.... الى و.... يسفه ضعفاءنا، ساقطة من أ.

فقال: أوَ تجلسُ فتسمع، فإن رضيتَ أمراً قبلته، وإن كرهته كُفّ عنك ما تكره؟

فقال: أنصفتم (١). فجلس فكلَّمه مصعب وعـرض عليه الإسـلام، وتلى عليه القرآن، فقال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين؟

قالا له: تتطهر، وتطهر ثيابك، وتشهد بشهادة الحق<sup>(۲)</sup>. ففعل وخرج، وجاء سعد بن معاذ، فعرض عليه مصعب الإسلام فأسلم، ثم جاء حتى وقف على بني عبد الأشهل فقال: أي رجل تعلمونني؟ قالوا: نعلمك والله خيرنا وأفضلنا، قال: فإن كلام نسائكم ورجالِكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده وتصدقوا محمداً. فوالله ما أمسى في دار بني (۳) عَبْدِ الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً، ولم يزل مصعب يدعو الناس إلى الإسلام حتى كثر المسلمون وشاع الإسلام، ثم إن مصعب بن عمير رجع الراب إلى مكة / قبل بيعة العقبة الثانية.

#### \* \* \*

# ذكر الحوادث التي كانت في سنة ثلاث عشرة من النبوة

من ذلك:

### [ذكر العقبة الثانية] (٤)

خروج رسول الله على إلى الموسم، فلقيه جماعة من الأنصار، فواعدوه بالعقبة من أوسط أيام التشريق، فاجتمعوا فبايعوه.

قال كعب بن مالك (°): خرجنا في حُجَّاج قومنا حتى قَدِمنا مكة وواعَدْنَا رسول الله عَلَيْ بالعَقَبة من أوسط أيام التشريق [فلما فرغنا إلى الحج، وكانت الليلة التي واعدنا

<sup>(</sup>١) في الطبري، وابن هشام (١/٤٣٦): «أنصفت».

<sup>(</sup>٢) في الطبري وابن هشام: «فقالا له: تغتسل، فتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين».

<sup>(</sup>٣) في أ: «ما أمسى من ذلك اليوم في دار».

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢٢١/١، وسيرة ابن هشام ٤٣٨/١، وتاريخ الطبري ٣٦٠/٢، ودلائل النبوة ٢/٢٢، والبداية والنهاية ٣١٥٠، وابن سيد ١٨٠١، والنويري ٣٦٠/١، والوفا ٣٠٠، وابن سيد ١٩٢/١، والنويري ٣١٢/١٦، والوفا ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) الخبر في سيرة ابن هشام ١/٤٣٩، وتا. يخ الطبري ٢/٣٦٠، ودلائل النبوة ٢/٤٤٤.

رسول الله ﷺ] لها(١)، ومعنا (٢) عبد الله بن عمرو بن حزام: أبو جابر، وكنا نكتم مَنْ معنا من المشركين من قومنا أمرنا، فقلنا: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريفٌ من أشرافنا، وإنَّا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حَطباً للنار غداً.

ثم دَعَوْناه إلى الإسلام، وأخبرناه بميعاد رسول الله على إيانا العقبة، فأسلم وشهد معنا العَقبة، وكان نقيباً، فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضَى ثلثُ الليل خَرَجْنَا من رحالنا لميعاد رسول الله على نَتَسلَّلُ تَسلَّلُ القَطا، حتى اجتمعنا في الشَّعْب عند العقبة، ونحن [ثلاثة و] (٣) سبعون رجلاً، ومعنا امرأتان من نسائنا: (٤) نُسَيبة بنت كعب أم عمارة، وأسماء بنت عمرو بن عدي وهي: أم منيع، فاجتمعنا بالشَّعب ننتظر رسولَ الله على دين قومه، إلا أخبُ أن يحضُر أمرَ ابن أخيه ويتوثَّق له.

فلما جلس كان أوّل مَنْ تكلم العباس، فقال: يا معشر الخزرج ـ وكانت العرب إنما يسمُّون هذا الحيَّ من الأنصار: الخزرج، خزرجها وأوسها ـ إن محمداً منّا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممَنْ هو على مثل رأينا فيه، وهو في عزِّ من قومه ومَنعةٍ في بلده، وإنه قد أبى إلا الانقطاع إليكم (٥) واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه، ومانعوه ممَنْ خالفه، فأنتم وما تحمَّلتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذِلوه بعد الخروج / إليكم، فمِن الآن فدَعُوه، فإنه في عزِّ ومَنعةٍ مِن قومه ١٨/١ وبلده.

قال: فقلنا: إِنَّا قد سَمِعنا ما قلت: فتكلُّمْ يا رسول الله وخُذْ لنفسك وربك ما أحببتَ.

قال: فتكلم رسول الله ﷺ، فتلا القرآن ودعى إلى الله تبارك وتعالى، ورُغِّب في

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن هشام.

<sup>(</sup>۲) في الوفا: «وكان معنا».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من ابن هشام.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ومعهم امرأة من نسائهم».

<sup>(</sup>٥) في ابن هشام: «الانحياز إليكم».

الإسلام، ثم قال: «أبايعكم على أن تَمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم».

قال: فأخذ البراء بن معرور بيده، ثم قال: والذي بعثك بالحق، لنمنعنَّك مما نمنع منه أُزُرَنَا(١)، فبايعْنَا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحرب(٢) وأهل الحُلْقة(٣)، ورثناها كابراً عن كابر.

قال: فاعترض القولَ، والبَراءُ يكلِّم رسول الله ﷺ، أبو الهيثم بن التَّيَّهَان (٤)، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الناس (٥) حبالاً ونحن قاطعوها ـ يعني: اليهود ـ فهل عسيتَ إن نحن فَعَلْنا ذلك (٦) ثم أظهرك اللهُ أن ترجع إلى قومك وتدَعنا؟

فتبسم رسول الله ﷺ، ثم قال: «[بل](٢) الدم الدم، والهَدْم الهَدْم (^)، أنتم مني وأنا منكم، أحارب مَنْ حاربتم، وأسالم مَنْ سالمتم».

وقال: «أخرجوا إِليَّ اثني عشر نقيباً يكونون على قومهم».

رموها بأثواب خفاف فلل ترى لها شبها إلا النعام المتفرا وعلى هذا يصح أن يحمل قول البراء على إرادة المعنيين جميعاً.

(٢) في ابن هشام: ﴿أَبِنَاءُ الْحُرُوبِ﴾.

(٣) الحلقة: السلاح.

(٤) في الأصل: «فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو الهيثم». وفي الوفا: «فاعترض القوم أبو الهيثم بن التيهان، فقال»: وما أثبتناه من أ، وابن هشام.

والتيهان: يروى بتشديد الياء وتخفيفها.

(٥) في ابن هشام: «بيننا وبين الرجال حبالًا».

(٦) في الأصل: «وهل إن عسيت إن فعلنا ذلك».

(٧) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناها من ابن هشام.

(٨) قال ابن قتيبة: كانت العرب تقول عند عقد الحلف والجوار: دمي دمك. وهدمي هدمك، أي ما هدمت
 من الدماء هدمته أنا.

وروى أيضاً: بل اللدم للدم، والهدم للهدم. فاللدم جمع لادم، وهم أهله الذين يلتدمون عليه إذا مات، وهو من لدمت صدرها إذا ضربته.

وقال ابن هشام: ويقال: الهَدَم الهَدَم: يعني الحرمة، أي: ذمتي ذمتكم، وحرمتي حرمتكم.

<sup>(</sup>١) أزرنا: أي نساءنا. والمرأة قد يكنى عنها بالإزار، كما يكنى أيضاً بالإزار عن النفس، ويجعل الثوب عبارة عن لابسه. قال الشاعر:

فأخرجوا اثني عشر نقيباً، تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس.

وقال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزام: أن رسول الله ﷺ قال للنُّقباء: «أنتم على قومكم بما فيهم كُفَلاء كَكَفالة الحوارييِّن لعيسى ابن مَرْيم [وأنا كفيل على قومي](١) قالوا: نعم.

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن القوم لما اجتمعوا لبَيْعة رسول الله، قال العبَّاس بن عُبادة بن نَضْلة: يا معشر الخزرج، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حَرْبِ الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نُهكَتْ أموالكم مصيبة، وأشرافكم قتلاً أسْلَمتموه، فمن الآن، فهو والله خزْي الدنيا والآخرة إن فعلتم، وإن كنتم تَروْن أنكم وافحون له بما دعوتموه إليه على نَهْكة (٢) الأموال، وقَتْل الأشراف، فخذُوه، فهو / والله خيرُ الدنيا ١٣/ب والآخرة.

قالوا: فإنَّا نَاخُذه على مُصيبة الأموال، وقَتْل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله، إن نحن وفِّينا؟ قال: «الجنَّة». قالوا: ابسُط يدَك. فبَسط يدَه، فبايعوه.

فأما عاصم بن عمر بن قتادة فقال: والله ما قال العبَّاس ذلك إلا ليَشــد بالعقــد لرسول الله ﷺ في أعناقهم.

وأما عبد الله بن أبي بكر فقال: والله ما قال العبَّاس ذلك إلا ليؤخر القوم تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبد الله بن أبيّ بن سلَول (٢٠)، فيكون أقوى لأمر القوم. والله يعلم أي ذلك كان.

فبنُو النجَّار يزعُمون أن أبا أمامة، أسعد بن زرارة، كان أُوَّل من ضَرب على يَديه، وبنوعبد الأشهل يقولون: بل أبو الهَيْثم بن التَّيَهان.

وقال كعب بن مالك: كان أول من ضرب على يد رسول الله على البَراء بن مَعْرور، ثم بايع القوم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول وأوردناه من ابن هشام ١ /٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) نهكة الأموال: نقصها.

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام: سلول: امرأة من خزاعة، وهي أم أبي بـن مالك بنِ الحارث.

فلمًّا بايعنا رسول الله ﷺ صرخ الشيطان من رأس العَقَبة، بأنفذ صوت سمعتُه قطُّ: يا أهل الجَباجب(١)، هل لكم في مُذَمَّم (٢)، والصَّباة(٣) معه قد اجتمعوا على حَرْبكم.

فقال رسول الله ﷺ: «ما يقول عدو الله، هذا أزبّ العقبة (٤)، اسمع (٥) أي عدو الله، أما والله لأفرغنَّ لك».

ثم قال رسول الله ﷺ: «ارفضُّوا(٢) إلى رحالكم» فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق، لئن شئت لنميلنَّ غداً على أهل مِنيً بأسْيافنا؟.

فقال رسول الله ﷺ: «لم تُؤْمَر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم».

فرجعنا إلى مضاجعنا، فنمنا عليها حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا جِلَّة قُريش، حتى جاؤونا في مَنازلنا، فقالوا: يا معشر الخُزْرج، إِنَّا قد بلغنا أنكم آد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا، وتُبايعونه على حَرْبنا، وإنه والله ما مِن حيّ أَبْغَضَ إلينا، أن تَنشَب الحربُ بيننا وبينهم، منكم.

قال: فانبعث مَنْ هناك من مُشْركي قَوْمنا يَحْلفون لهم بالله ما كان من هذا شيءً، وما عَلِمْنَاه. قال: وصدَقوا لم يَعْلَموا. قال: وبعضُنا ينظُر إلى بعض ِ

قال ابن إسحاق() : وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حرام(): أن قريشاً أتوا عبد الله بن أبي بن سَلول، وذكروا له ما قد سمعوا من أصحابه، فقال: إن هذا الأمر

<sup>(</sup>١) الجباجب: منازل منى. وأصل إطلاق الجباجب على المنازل، مأخوذ من أن الأوعية من الأدم كالزنبيل ونحوه، تسمى: جبجبة، فجعل الخيام والمنازل لأهلها كالأوعية.

<sup>(</sup>٢) المذمم: المذموم.

<sup>(</sup>٣) الصباة، جمع صابيء. وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم «صابيء».

<sup>(</sup>٤) أزب العقبة: اسم شيطان، ويروى بكسر الهمزة، وسكون الزاي. والأزب: القصير أيضاً.

<sup>(</sup>٥) في أحد أصول ابن هشام: «أتسمع».

<sup>(</sup>٦) أرفضوا: تفرقوا.

<sup>(</sup>۷) سيرة ابن هشام ۱ /٤٤٨، ٤٤٩.

<sup>(^)</sup> في أ: «عبد الله بن أبي بكر بن حزم».

جَسيم، وما كان قومي ليتفوَّتوا عليَّ بمثل ذلك، وما علِمته. فانصرفوا عنه.

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن الحسين قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن الحسين المروزي قال: أخبرنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم قال: حدثني جدي محمد بن عبد الكريم قال: أخبرنا الهيثم بن عدي قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس قال:

تفاخرت الأوس والخزرج، فقال الأوس: منا أربعة ليس فيكم مثلهم: منا مَنْ اهتز عرش الرحمن<sup>(۱)</sup> لموته: سعد بن معاذ، ومنا غسيل الملائكة: حنظلة بن أبي عامر، ومنا مَنْ حمت لحمه الدبر: عاصم بن أبي ثابت، ومنا من جعلت شهادته شهادة رجلين: خزيمة بن ثابت.

فقالت الخزرج: منا أربعة كلهم جمع كتاب الله الذي ارتضاه لنفسه وأنزله على نبيه ولم يجمعه رجل منكم: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو الدرداء.

#### \* \* \* ذكر أهل العقبة (<sup>()</sup>

وهي العقبة الثانية. قال مؤلف الكتاب:

ذكرتهم على حروف المعجم:

٦ ـ البراء بن معرور
 ٧ ـ بشير بن البراء.
 ٨ ـ بشير بن سعد أبو النعمان
 ٩ ـ بهز بن الهيثم
 ١٠ ـ ثابت بن الجذع (٣).

١ \_ أُبِيّ بـن كعب

٢ ـ أسعد بن زرارة.

٣ \_ أسيد بن حُضير.

٤ \_ أوس بن ثابت

ہ \_ أوس بن يزي*د* 

<sup>(</sup>١) في الأصل: «اهتز العرش الرحمن».

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام: ١/٤٥٤، والبداية والنهاية ١٦٦/٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ بن الجدع»:

ذكر ما جرى من الحوادث في سنة ثلاث عشرة من النبوة

١١ ـ ثعلبة بن عبد ثعلبة (١) من غنمة

۱۲ ـ جابر بن عبد الله بن عمرو (۲).

۱۳ ـ جُبار بن صخر.

١٤ ـ الحارث بن قيس.

١٥ ـ خالد بن زيد أبو أيوب.

١٦ ـ خالد بن عمرو بن أبي بن كعب

١٧ \_ خالد بن عمرو بن عدي . شهد

العقبة في قول الواقدي وحده.

١٨ ـ خالد بن قيس بن مالك. ولم

يذكره أبو معشر وابن عقبة.

۱۹ ـ خارجه بن زید.

٢٠ \_ خديج بن سالم.

٢١ ـ خديج بن سلامة.

۲۲ ـ خلاد بن سوید.

١٤/ب ٢٣ ـ ذكوان بن عبد / قيس.

۲۶ ـ رافع بن مالك.

٢٥ ـ رفاعة بن رافع.

٢٦ ـ رفاعة بن المنذر٣).

۲۷ ـ رفاعة بن عمرو.

۲۸ ـ زياد بن لبيد.

٢٩ ـ زياد بن سهيل أبو طلحة(٤) .

(١) في أ: (بن عبد ثعلبة).

(٢) في الأصل: وعبد الله بن عمره.

(٣) في سيرة ابن هشام: «رفاعة بن عبد المنذر».

(٤) في ابن هشام: «زيد بن سهل».

(٥) في الأصول: «عبادة بن قيس»، وهو تحريف.

(٦) في أ: «عبيد الله»، وهو تحريف.

٣٠ ـ سعد بن زيد الأشهلي.

ذكره الواقدي وحده.

٣١ ـ سعد بن خيثمة.

٣٢ - سعد بن الربيع.

٣٣ ـ سعد بن عبادة .

٣٤ - سلمة بن سلامة.

٣٥ ـ سليم بن عمرو.

٣٦ ـ سنان بن صَيفي.

٣٧ ـ سهل بن عتيك. ۳۸ ـ شمـر بن سعد.

٣٩ ـ صَيْفيّ بن سُواد.

٤٠ ـ الضحاك بن حارثة.

٤١ ـ الضحاك بن زيد.

٤٢ ـ الطفيل بن النعمان.

٤٣ ـ الطفيل بن مالك.

٤٤ - عُبادة بن الصامت.

٤٥ ـ عباد<sup>(٥)</sup> بن قيس.

٤٦ - العباس بن عبادة.

٤٧ \_ عبدُ الله (٦) بن أنيس.

٤٨ ـ عبد الله بن جبير.

٤٩ ـ عبد الله بن الربيع.

- ٥٠ ـ عبد الله بن رواحة.
  - ٥١ \_ عبد الله بن زيد.
- ٥٢ ـ عبد الله بن عمرو بن حزام.
  - ۵۳ ـ عبس بن عامر.
  - ٤٥ \_ عبيد بن التيهان.
  - وبعضهم يقول: عتيك.
- ٥٥ ـ عقبة بن عمرو، أبو مسعود.
  - ٥٦ ـ عقبة بن وهب.
  - ٥٧ \_ عمارة بن حزم .
  - ٥٨ ـ عمرو بن الحارث.
    - ٥٩ ـ عمروبن غزية.
  - ٦٠ \_ عمرو بن *ع*مير <sup>(١)</sup>.
  - ٦١ عمير بن الحارث.
  - ٦٢ \_ عوف بن الحارث،
    - ويعرف بابن عفراء.
  - ٦٣ \_ عويمر بن ساعدة.
- ٦٤ ـ فروة بن عمرو بن ودقة<sup>(٢)</sup>.
- ٦٥ \_ قتادة بن النعمان، ولم يذكره ابن إسحاق.
  - ٦٦ \_ قطبة بن عامر بن حديدة.
    - ٦٧ ـ قيس بن عامر
    - ٦٨ ـ قيس بن صَعْصَعة.

- ٦٩ ـ كعب بن عمرو.
- ٧٠ \_ كعب بن مالك.
- ٧١ \_ مالك بن التيهان أبو الهيثم.
- ٧٢ \_ مالك بن عبد الله بن خثيم.
  - ٧٣ \_ مسعود بن يزيد.
  - ٧٤ ـ معاذً بن جبل.
  - ٧٥ \_ معاذ بن عفراء.
- ٧٦ \_ معاذُ بن عمرو بن الجَموح.
  - ٧٧ \_ معقل بن المُنْذر .
    - ٧٨ ـ معن بن عدي .
- ٧٩ \_ مسعود بن الحارث بن عفراء،
  - ذكره ابن إسحاق وحده.
    - ٨٠ ـ المنذرين عمرو.
    - ٨١ ـ النعمان بن مارثة .
  - ٨٢ ـ النعمان بن عمرو، ذكره
    - ابن إسحاق وحده.
    - ۸۳ ـ هانيء بن نيار.
    - ٨٤٦ ـ يزيد بن ثعلبة .
  - ۸۵ \_ يزيد بن جذام (۳)، ولم

  - يذكره ابن عقبة والواقدي](١).
  - ٨٦ \_ يزيد بن عامر بن حديدة.
    - ٨٧ \_ يزيد بن المنذر.

<sup>(</sup>١) في أ: «عمرو بن عمير بن الحارث».

<sup>(</sup>٢) في أ: «وذفة». وفي ابن هشام: «ابن وذفة». وقال ابن هشام: «ويقال: وذفة».

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصول المنتظم، وابن هشام المخطوطة وفي الاستيعاب «يزيد بن حرام».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناها من أ.

1/10

۸۸ ـ أبو يسار بن صيفي <sup>(۱)</sup>.

٨٩ ـ أبو عبد الرحمن بن يزيد.

وشهدها امرأتان:

٩١ ـ وأسماء بنت عمرو بن عدي .

۹۰ ـ نسيبة بنت كعب.

قال مؤلف الكتاب: وقد ذكرناهما في / حديث كعب بن مالك.

وقال ابن إسحاق: لُسيبة \_ باللام \_ واختها ابنتا كعب.

قال: وإنما شهدها سبعون رجلًا وهاتان الامرأتان.

قال: وحدثني عبد الله بن أبي بكر قال: (٢) ونَفَر الناسُ (٣) من مِنيً، فتبطن القوم (٤) الخبر، فوجدوه قد كان، فخرجوا في طلب القوم، فأدركوا سَعْد بن عُبادة بالحاجر (٥)، والمنذر بن عمرو، وكلاهما كان نقيباً، وأما المنذر فأعجزَ القوم، وأما سَعد فأخذوه ورَبطوا يَدَيْه إلى عُنقه بِنِسْع (٦) رحلِه، ثم أَقْبَلوا به حتى أَدْخلوه مكَّة يَضْربونه، وَيَجْذِبونه بجُمَّته (٧)، وكان ذا شعرِ كثير.

قال سعد: فوالله إني لفي أيْديهم إِذ طَلع عليَّ نَفرٌ من قُرَيش فيهم رجل أبيضُ وَضِيء شَعْشَاع حُلومن الرجال.

قال: قلت: إِنْ يكن عند أحدٍ من القوم خَيرٌ، فعند هذا؛ فلما دنا مني رفع يدَه فَلَكَمَني لكمةً شديدة. قال: قلت في نفسي: والله ما عندهم بعد هذا خَيْر. قال: فوالله إني لفي أيديهم ليسحبونني إذ ولّى رجل منهم، مِمَّنْ معهم فقال: وَيحك، أما بينك وبين أحد من قُريش جوار ولا عَهْد؟ قال: قلت: بلى والله، لقد كنت أجيراً

<sup>(</sup>١) في أ: «أبو سنان بن صيفي».

<sup>(</sup>٢) الخبر في سيرة ابن هشام ١ /٤٤٩، ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: «وتفرق الناس».

<sup>(</sup>٤) في ابن هشام: «فتنطس القوم». أي أكثروا البحث عن الخبر.

<sup>(</sup>٥) في ابن هشام: «بأذاخر».

<sup>(</sup>٦) النسع: الشراك الذي يشد به الرحل.

<sup>(</sup>٧) الجمة: مجتمع شعر الرأس.

لجُبير بن مُطْعِم بتجارته، وأمنعه ممن أراد ظلمه ببلادي، وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس قال: ويحك، فاهتف باسم الرجلين فاذكر ما بينك وبينهما. قال: ففعلت، وخرج ذلك الرجل إليهما، فوجدهما [في المسجد](١) عند الكعبة، فقال لهما: إن رجلاً من الخَزْرج الآن يُضْرَب بالأبطَح، وأنه لَيَهْتِف بكما، يذكر أن بينه وبينكما جواراً. قالا: ومَنْ هو؟ قال: سعد بن عُبادة. قالا: صدق والله، إن كان ليجير تِجَارتنا، ويمنع أن يُكْلِمُونا ببلده.

فجاءا فخلَّصا سعداً من أيديهم، فانطلق. وكان الذي لَكَمَ سعداً: سُهيلُ بن عمرو، فلما قدم أهل العقبة المدينة أظهروا الإسلام بها، وبقي أشياخ على شركهم، منهم: عمرو بن الجَمُوح، وكان ابنه مُعاذُ قد آمن وَشَهِدَ العقبة.

قال أبن إسحاق: وأمر رسول الله ﷺ / أصحابه بالخروج إلى المدينة، فخرجوا ١٥/ب ارسالًا، فكان أول مَنْ هاجر من أصحاب رسول الله ﷺ من قريش: أبو سلمة، كان هاجر إلى المدينة قبل بيعة العقبة بسنة، وكان قدم على رسول الله [ﷺ](٢) مكة من أرض الحبشة، فلما أذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجراً.

ثم كان أول من قدم المدينة من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة معه امرأته ليلى بنت أبي حَثْمة، ثم عبد الله بن جحش، ثم تتابعت (٣) أصحاب رسول الله على إلى المدينة ارسالاً، وأقام رسول الله بمكة ينتظر أن يؤذن له في الهجرة ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا أُخذ وحُبس أو فُتن، إلا على بن أبي طالب وأبو بكر، وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله على الهجرة، فيقول له رسول الله على: «لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحباً» فيطمع أبو بكر (٤) أن يكون هو إفلما

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناها من ابن هشام.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٣) في أ: «ثم تتابع».

<sup>(</sup>٤) في أ: «فطمع أبو بكر».

رأت قريش أن رسول الله [ﷺ](۱) قد صارت له منعة (۲) وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، وعرفوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا داراً، وأصابوا منعة، فحددوا خروج رسول الله ﷺ [إليهم](۳)، وعرفوا أنه قد أجمع أن يلحق بهم، فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في أمره [ﷺ](٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في أ: (صارت له شيعة).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناها من أ.

وفي نسخة أ: «تم المجلد الثالث».

وإلى هنا انتهت البياضات في النسخة أ، وهي أماكن العناوين.

# باب ذکر ما جرس في سني الهجرة

# ذكر ما جرى في السنة الأولى من الهجرة(١)

قال مؤلف الكتاب: هي سنة أربع عشرة من البعثة، وهي سنة أربع وثلاثين من ملك كسرى ابرويز، وسنة تسع لهرقل.

وأول هذه السنة المحرم، وكان رسول الله على مقيماً في المحرم بمكة لم يخرج منها، وكان رسول الله على قد أمر أصحابه بالخروج إلى المدينة، فخرجوا إرسالاً في المحرم وقد / كان جماعة خرجوا في ذي الحجة وصدروا المشركين يحتسبون بالاهتمام ١١/١ بأمره والتحيل له، فاجتمعوا في دار الندوة \_ وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمراً إلا فيها \_ يتشاورون ما يصنعون في أمر رسول الله على حين خافوه.

قال ابن إسحاق: فحدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: (٢) لما اجتمعوا(٣) لذلك واتَّعَدُوا أن يدخلوا دار الندوة يتشاورون فيها في أمر رسول الله [ﷺ](٤)؛ غَدوا في اليوم الذي اتَّعدوا له، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ (٥) جليل،

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲/٠٨١. وتــاريخ الــطبري ۲/٣٧٠، ودلائــل النبوة ٢/٥٢٦، والاكتفــاء ٤٣٨/١. والكامل ٣/٢. والبداية والنهاية ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام: «قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد بن جبير، وغيره ممن لا أتهم، عن عبد الله بن عباس...».

وفي الطبري كما جاء هنا.

والخبر في سيرة ابن هشام ١/ ٤٨٠، وتاريخ الطبري ٢/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) في سيرة ابن هشام. أجمعوا.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول.

<sup>(</sup>٥) في ابن هشام: «في هيئة شيخ».

فوقف على باب الدار، فلما رأوه قالوا: مَنْ الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجدٍ سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى أن لا يُعْدمكم منه رأي ونصح. قالوا: ادخل.

فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش كلهم من كل قبيلة، من بني عبد شمس: عُتْبة، وشَيْبة [ابنا ربيعة](۱). ومن بني أمية: أبو سفيان بن حرب. ومن بني نوفل بن عبد مناف: [طعيمة بن عدي، وجُبير بن مُطعم، والحارث بن عامر بن نوفل](۲). ومن بني عبد الدار وقصي: النضر بن الحارث بن كلدة. ومن بني أسد بن عبد العزي: أبو البَختري بن هشام، وزَمْعة بن الأسود، وحكيم بن حزام. ومن بني مخزوم: أبو جهل بن هشام (۳) [ومن بني سهم](٤) نبيه ومنبه (۱) ابنا الحجاج. ومن بني جُمح: أمية بن خلف. ومن كان معهم، ومن غيرهم ممن لا يُعَدُ من قريش.

فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد كان (٢٠)، وإنَّا والله لا نأمَّنُهُ على الوثوب علينا فيمَنْ قد اتبعه [من غيرنا] (٧) فأجمعوا فيه رأياً.

فقال قائل منهم: احبسوه في الحديد، واغلقوا عليه باباً، ثم تربَّصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين قبله: كزُهير، والنابغة، من الموت(^).

فقال الشيخ النجدي: لا والله، ما هذا لكم برأي، والله لو حبستموه لخرج أمره من وراء الباب إلى أصحابه، فوثبوا [عليكم] (٩) فانتزعوه من بين أيديكم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) العبارة: «ومن بني أسد. . . أبو جهل بن هشام، ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصلين.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «نبيهاً ومنبهاً».

<sup>(</sup>٦) في ابن هشام: «ما قله رأيتم».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناها من ابن هشام.

<sup>(</sup>٨) كان صاحب هذا الرأي والمشير به أبا البختري بن هشام .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول.

فقال قائل: نخرجه من بين أظهرنا، فننفيه من بلدنا(١).

فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا / لكم برأي، ألم تروا حُسْنَ حديثه، وحلاوة ١٦/ب منطقه، وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل بحي من أحياء العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يَطأكم بهم في بلادكم.

فقال أبوجهل: والله إن لي فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه.

قالوا: وما هويا أبا الحكم؟

قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتى شاباً جلداً نسيباً وسيطاً (٢) فيكم، ثم يُعطى كل فتى منهم سيفاً صارماً، ثم يعمدون إليه فيضربونه ضربه رَجل واحد، فيقتلونه، فنستريح، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دَمّهُ في القبائل كلها، فلم يقدر بنو عبد منافٍ على حرب قومهم جميعاً، ورضوا منا بالعَقْل فعقلناه لهم.

فقال الشيخ النجدي: القول ما قال هذا الرجل، هذا الرأي لا أرى لكم غيره.

فتفرق القوم على ذلك وهم مجتمعون له، فأتى جبريل عليه السلام النبي على فقال: لا تَبِتُ هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فلمّا كانت العَتْمة، اجتمعوا على بابه ثم ترصَّدوه متى ينام فيبون عليه: فلما رأى رسول الله [ﷺ] (٢) مكانهم، قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «نمْ على فراشي وتَسجّ (٤) بِبُردي الحضرمي الأخضر فَنَمْ فيه، فإنه لا يخلص إليك شيء تكرهه منهم»، وكان رسول الله عنى بُرده ذلك إذا نام.

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا

<sup>(</sup>١) صاحب هذا الرأي، أبو الأسود ربيعة بن عامر، أحد بني عامر بن لؤي.

<sup>(</sup>٢) الوسيط: الشريف في قومه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول.

<sup>(</sup>٤) تسجى بالثوب: غطى به جسده ووجهه. وقد وردت في الأصل: «وأتشح».

معمر قال: أخبرني عثمان الجزري(١): أن مِقْسماً مولى ابن عباس أخبره، عن ابن عباس: في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾ (٢).

قال: تَشَاورتْ قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأنبِتُوه بالوَثَاق يريدون رسول الله على [وقال بعضهم: بل اقتلوه] (٢) وقال بعضهم: بل أخرجوه، فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك، فبات علي رضي الله عنه على فراش النبي على تلك الليلة، ١٧/ أوخرج النبي / على حتى لحق بالغار، فبات المشركون يحرسُون علياً، يحسبونه النبي عليه السلام، فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوا علياً ردَّ الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك (٤)؟ قال: لا أدري. فاقتصوا (٥) أثره.

وقال محمد بن كعب القرظي (٢): اجتمعوا على بابه، فقالوا: إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بُعثتُم بعد موتكم، فجُعل لكم جنان كجنان الأرض (٢)، فإن لم تفعلوا ذلك كان لكم [فيه] (٨) ذبح، ثم بُعثتم بعد موتكم، فجعلت لكم نارٌ تُحرقون فيها.

فخرج رسول الله ﷺ فأخذ حَفْنة من تراب ، ثم قال: «نعم أنا أقول ذلك» فنشر التراب على رؤوسهم، ولم يروا رسول الله [ﷺ] (٩) وهو يقرأ: ﴿يَسِ﴾ إلى قوله:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عثمان الخزرجي»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) سورة: الأنفال، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أين صاحبكم»، وما أوردناه من المسند. وأ.

<sup>(</sup>٥) الخبر في المسند ١/٣٤٨، وبقية الحديث فيه: «فلما بلغوا الجبل خلط عليهم، فصعدوا في الجبل، فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل ها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث ثلاث ليال ».

والخبر رواه أيضاً عبد الرزاق في المصنف، كتاب المغازي، باب من هاجر إلى الحبشة ٣٨٩/٥، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٧/٧، وقال: فيه عثمان بن عمرو الجزري، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح،

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٣٧٢/٢، وابن هشام ٤٨٣/١.

<sup>(</sup>٧) في ابن هشام، والطبري: وجنان كجنان الأردن.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناها من أ.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول.

﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ (١). ثم انصرف إلى حيث أراد، فأتاهم آتٍ ممن لم يكن معهم، فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمداً. قال: قد والله خرج عليكم محمد ما ترك منكم رجلاً إلا وقد وضع على رأسه تراباً، وانطلق لحاجته. فوضع كلّ رجل منهم يده على رأسه، فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلّعون فَيروْن عليًا [رضي الله عنه] (٢) على الفراش متسجيًّا بِبُرْدة رسول الله عنه أرده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام على عن الفراش، فقالوا: والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا (٤).

وروى الواقدي عن أشياخه (°): أن الذين كانوا ينتظرون رسول الله على تلك الليلة من المشركين: أبو جهل، والحكم بن أبي العاص، وعقبة بن أبي مُعيط، والنضر بن الحارث، وأميّة بن خلف، وابن العيطلة، وزمعة بن الأسود، وطعيمة بن عديّ، وأبو لهب، وأبيّ بن خلف، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج (٢).

فلما أصبحوا قام علي رضي الله عنه عن الفراش، فسألوه عن رسول الله ﷺ فقال: لاعلم لي به.

وحكى جرير أنهم ضربوا علياً وحبسوه ساعة، ثم / تركوه.

# [ذكر] صفة (<sup>٧٧</sup> خروج رسول الله ﷺ وأبي بكر رضى الله عنه إلى الغار <sup>(٨٧</sup>

أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا ابن المظفر الداوودي قال: أخبرنا ابن أعين قال:

١٧/ب

<sup>(</sup>١) سورة: يس، الآية: ١ ـ ٩.

<sup>(</sup>٢) ما بلن المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٣) في أالأصل: «فيقول».

<sup>(</sup>٤) قال السهيلي: «وذكر بعض أهل التفسير السبب المانع لهم من التقحم عليه في الدار مع قصر الجدار، وأنهم إنما جاءوا لقتله، فذكر في الخبر أنهم هموا بالولوج عليه، فصاحت امرأة من الدار، فقال بعضهم لبعض: والله إنها لسبة في العرب أن يتحدث عنا أن تسورنا الحيطان على بنات العم، وهتكنا ستر حرمتنا، فهذا هو الذي أقامهم بالباب. أصبحوا ينتظرون خروجه، ثم طمست أبصارهم على من خرج».

<sup>(</sup>٥) الخبر في طبقات ابن سعد ١ /٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصول: «نبيهاً، ومنبيهاً» وما أوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناها من أ. و «صفة». ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٨) راجع في هجرة الرسول صلى الله عليه وشلم إلى المدينة: سيرة ابن هشام ٤٨٤/١، وتاريخ الطبري=

حدثنا الفربري قال: أخبرنا البخاري قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر قال: أخبرنا الليث، عن عُقيل قال: قال ابن شهاب[فأخبرني عروة بن الزبير أن](١)عائشة رضي الله عنها قالت:

بينا نحن جلوس في بيت أبي بكر في نَحْرِ الظهيرة (٢) قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله [مقبلًا] (٣) متقنعاً في ساعةٍ لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداءً له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أُمْرٌ.

<sup>=</sup> ١/٤٧٣، وطبقات ابن سعد ١/٢٢٧، وانساب قريش ١/١٢٠، والدرر لابن عبد البر ٨٠، وعيون الأثر ١/١٢، والبداية والنهاية ٣/١٧، وتاريخ الإسلام للذهبي ٢/٨/٢، والنويري ٢١/١٣، ودلائل النبوة ٢/٥٦، وصحيح البخاري ٥٦،٥، والوفا ٣١٥.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، أوردناه من البخاري في الأصل: قالت «عائشة رضي الله عنها».

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «حر الظهيرة»، ونحر الظهيرة: أي أول وقت الحرارة، وهي المهاجرة، ويقال: أول الزوال،
 وهو أشد ما يكون من حر النهار، والغالب في أيام الحر القيلولة فيها.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول.

<sup>(</sup>٤) أي لا آخذ إلا بالثمن، وفي رواية ابن إسحاق: «لا أركب بعيراً ليس هو لي» قال: فهو لك ، قال: لا، ولكن بالثمن الذي ابتعته به، قال: أخذته بكذا وكذا، قال: هو لك.

وفي رواية الطبراني عن أسماء، قال: بثمنها يا أبا بكر، قال: بثمنها إن شئت.

وعن الواقدي أن الثمن ثمانمائة، وإن الراحلة التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القصواء، وإنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم قليلًا، وماتت في خلافة أبي يكر، وكانت مرسلة ترعى بالبقيع، وفي رواية أخرجها ابن حبان: أنها الجذعاء.

<sup>(</sup>٥) أحث الجهاز: أسرعه من وضع الزاد للمسافر والماء.

<sup>(</sup>٦) في الدلائل: «فأوكت به الجراب». والمعنى واحد.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول.

<sup>(</sup>٨) في الصحيح: «فكمنا».

ثلاث ليال ببيت عندهما عبد الله بن أبي بكر \_ وهو غلام شاب ثَقِفُ (١) لَقِنُ (٢) \_ فَيُدْلجُ (٣) من عندهما بِسَحَرٍ، فيصبح مع قريش كبائتٍ، فلا يسمع أمر يُكادُ به رسول الله [ على الله وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فَهيْرة مولى أبي بكر مِنْحَةً من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسْل \_ وهو لبنُ منحتهما \_ حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بِغَلس ٍ، يفعل هذا كل يوم وليلة من الليالى الثلاث.

واستأجر رسول الله ﷺ وأبو بكر رجلًا من بني الديل، وهو على دين كفار قريش فأمناه، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعده غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما (٥).

قال/ مؤلف الكتاب: وقد روينا عن عائشة: أن رسول الله ﷺ أتى أبا بكر لما أراد ١٨/أ الخروج، فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته، ثم عمدا إلى غارٍ في جبل ثور(٦٠).

وروى الواقدي عن أشياخه: أن رسول الله ﷺ أقام بمنزل أبي بكر إلى الليل، ثم خرجا إلى الغار، وكان خروجهما وقد بقي من صفر ثلاث ليال .

قالت أسماء بنت أبي بكر(٧): لما خرجا أتانا نفرٌ من قريش منهم أبوجهل، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجتُ إليهم فقالوا: أين أبوك؟ فقلت: لاأدري والله أين أبي؟ فرفع أبوجهل يده \_وكان فاحشاً \_ فلطم خدّي لطمة طرح منها قرطي ثم انصرفوا.

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدّثنا يعقوب قال: أخبرنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني

<sup>(</sup>١) ثقف: الحاذق الفطن.

<sup>(</sup>٢) لقن: السريع الفهم.

<sup>(</sup>٣) يدلج: يخرج بالسحر، يقال: أَذْلج إذا سار في أول الليل، وادُّلج: إذا سار في آخره.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول.

<sup>(</sup>٥) الخبر أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب مناقب الأنصار ٤٥، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة ( فتح الباري ٧/ ٢٣٠، والبيهقي في الدلائل ٢/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٦) ابن هشام ١/٤٨٥.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ١/٣٧٩، وسيرة ابن هشام ١/٤٨٧،

يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير: أن أباه حدثه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قالت (١):

لما خرج رسول الله ﷺ وخرج أبو بكر معه، احتمل أبو بكر مالَه كله معه \_ خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم \_ وانطلق بها معه .

قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة، وقد ذهب بصره، فقال: إني والله لأراه قد فجعكم بماله مع نفسِه. قالت: قلت: كلا إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً. قالت: فأخذت أحجاراً فوضعتها في كوّة في البيت كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوباً، ثم أخذت بيده فقلت: [يا أبت](٢) ضَعْ يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه، فقال: لا بأس، إن كان تَرك لكم هذا فقد أُحْسَن، وفي هذا لكم بلاغ. قالت: لا والله ما ترك (٢) لنا شيئاً، ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك.

# ذكر إقامتهما في ألغار وما جرى لهما فيه

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عفان قال: أخبرنا همَّام الله بن أحمد بن عن أنس: أن أبا بكر حدثه قال:

قلت للنبي على ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: «يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟».

أخرجاه في الصحيحين(٤).

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/٤٨٨، والمسند ٦/٠٥٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٣) في أ: «والله ما ترك». وما أوردناه عن الأصل والمسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في: ٦٢ كتاب فضائل الصحابة.

باب مناقب المهاجرين وفضلهم، الحديث ٣٦٥٣، فتح الباري ٩-٨/٧، وأعاده في ٦٣- مناقب الأنصار، باب ٤٥. وأخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٤/١، والترمذي في كتاب التفسير، تفسير سورة التوبة، الحديث ٣٠٩، ٣٧٨/٥، وأخرجه مسلم في أول كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبى بكر الصديق، الحديث ١.

أخبرنا المحمدان: ابن ناصر، وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: أخبرنا محمد بن العباس بن أيوب قال: أخبرنا أحمد بن محمد المؤدب قال: حدَّثنا أبو معاوية قال: أخبرنا هلال بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس قال:

لما كان ليلة الغار قال أبوبكر: يا رسول الله ، دعني لأدخل قبلك. قال: «ادخل». فدخل أبو بكر، فجعل يلتمس بيديه فكلما(١) رأى جُحراً قال بثوبه فشقه، ثم ألقمه الجُحر، حتى فعل ذلك بثوبه أجمع. قال: فبقي جحر، فوضع عقبه عليه، ثم أدخل رسول الله على فلما أصبح قال له النبي على: «أين ثوبك يا أبا بكر؟» فأخبره بالذي صنع، فرفع النبي على يديه فقال: «اللهم اجعل أبا بكرٍ معي في درجتي في الجنة» أو قال: «يوم القيامة» فأوحى الله عز وجل إليه أن قد استجاب لك(٢).

وقال الواقدي عن أشياخه: طلبت قريش رسول الله ﷺ أشد الطلب، حتى انتهت إلى باب الغار، فقال بعضهم: إن عليه عنكبوتاً قبل ميلاد محمد، فانصرفوا(٣).

قالت أسماء بنت أبي بكر(٤): ولم ندر بالحال حتى أقبل رجلٌ من الجنّ من أسفل مكة، يغني بأبياتٍ من الشعر من غناء العرب، والناس يتبعونه يسمعون صوته وما يَرَوْنه، حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول:

جَزَى اللّه رَبُّ الناسِ خَيْسَ جَزائِسِهِ وَفِيقَيْن حَلًّا خَيْمَتَيْ أُمٌّ مَعْبَدِ

قال مؤلف الكتاب: وسيأتي ذكر الأبيات والقصة إن شاء الله تعالى<sup>(٥)</sup>. /

قال أبو الحسن بن البراء (٢): خرج رسول الله ﷺ من الغار ليلة الخميس لغرة ١٩/١٩ شهر ربيع الأول.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فكل ما».

<sup>(</sup>٢) في أ: «فأوحى الله عزوجل إليه أن الله قد استجاب لك». والخبر أورده المصنف في الوفا ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١ /٢٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الخبر في طبقات ابن سعد ١/٢٢٩، وسيرة ابن هشام ١/٤٨٧، وتاريخ الطبري ٢/٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) سيأتي بعد قليل تحت عنوان «ما جرى لهم في الطريق أنهم مروا بخيمتي أم معبد».

<sup>(</sup>٦) الوقا ٣٢٣.

### ذكر ما جرى في طريقه إلى المدينة

خرج رسول الله ﷺ من الغار ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وعامر بن فهيرة ووليهم عبد الله أريقط الليثي، وكان على دين قومه، فأخذ بهم طريق السواحل.

أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا أبو الحسن بن علي، أخبرنا أحمد بن جعفر، أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدّثنا عمرو بن محمد العنقري قال: حدّثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال:

اشترى أبو بكر من عازب سرجاً [بثلاثة عشر درهما. قال: ](١) فقال: مُر البراء فليحمله إلى منزلي. قال: لا، حتى تحدثنا كيف [صنعت حين](١) هاجر رسول الله ﷺ وأنت معه؟

قال [فقال أبو بكر] (٣) خرجنا فأدلجنا فأحثثنا يومنا (٤) وليلتنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة، فضربت ببصري، هل أرى ظلًا نأوي إليه؟ فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها، فإذا بقية ظلها، فسويته لرسول الله على وفرشت له فروة، وقلت: اضطجع يا رسول الله فاضطجع، ثم خرجت أنظر هل أرى أحداً من الطلب، فإذا براعي غنم فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش. فسمًاه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. [قال] (٥) قلت: هل أنت حالبً لي؟ قال: نعم. [قال: فأمرته] (٦) فاعتقل شاة منها، ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار، ومعي إداوة على فمها خرقة، فحلب [لي كثبة] (٧) من اللبن، فصببته على القدح حتى برد أسفَلُه، على فمها خرقة، فحلب [لي كثبة] (٧) من اللبن، فصببته على القدح حتى برد أسفَلُه، ثم أتيت رسول الله على القدر وقد استيقظ] (٨) فقلت: إشرب يا رسول الله. فشرب

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «اختبأنا» وفي البخاري: «أحيينا» وما أوردناه من المسند، وهو المناسب للسياق.

<sup>. (</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من المسند

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من المسند.

حتى رضيت، ثم قلت: هل أتى الرحيل؟ (١) فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم إلا سُراقة بن مالك بن جعُشم على فرس له. فقلت: يا رسول الله، هذا الطلب / قد بلغنا (٢). فقال: «لا تحزن إن الله معنا» حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو ١٩٩ب رمحين \_ أو قال: رمحين أو ثلاثة \_ قلت: يا رسول الله هذا الطلب قد بلغنا (٣). وبكيت. قال: «لِمَ تبكي؟» قلت: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك. قال: فدعا عليه رسول الله على فالله مأكفنا بما شئت، فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صَلْد، ووثب عنها وقال: يا محمد، قد علمت أن هذا عملك، فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على مَنْ ورائي من الطلب، وهذه كنانتي فخذ منها سهماً، فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله على فاطلق فرجع إلى المحاده؛ «لا حاجة لي فيها»، قال: ودعا له رسول الله على فأطلق فرجع إلى

أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا ابن المظفر قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدَّثنا الفربري قال: أخبرنا الليث، عن الفربري قال: أخبرنا الليث، عن عقيل، قال ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن مالك(٥) المدلجي: أنه سمع سراقة بقول:

جَاءَنا رُسُل كفّار قريش يجعلون في رسول الله [ﷺ] (٢) وأبي بكر دِيَةً كل واحد منهم منهما لمن قتله أو أسره، فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي، أقبل رجل منهم حتى قام علينا [ونحن جلوس](٧)، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنِفاً أُسْوِدة بالساحل، أراها محمداً وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً، انطلقوا بأعيننا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هل حتى أتى الرحيل».

<sup>(</sup>٢) في المسند: «هذا الطلب قد لحقنا».

<sup>(</sup>٣) في المسند: «هذا الطلب قد لحقنا».

<sup>(</sup>٤) الخبر في المسند ١/١، وله بقية في المسند، ستأتي.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عبد الوهاب بن مالك». خطأ، والتصحيح من البخاري.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: من البخاري.

ثم لبثت في المجلس ساعة ، ثم قمت ، فدخلت [بيتي] ، فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة ، فتحبسها عليًّ ، فأخذت رمحي وخرجت به من ظهر البيت ، فَخَطَطْتُ بزُجِّهِ (۱) الأرض ، وخفضت عالية [الرمح] ، (۲) حتى أتيت فرسي فركبتها ، فدفعتها تقرب (۲) بي حتى دنوت منهم ، فعثرت بي فرسي فخررت عنها ، فأهويت يدي إلى كنانتي ، فاستخرجت [منها] (الإلام ، فاستقسمت بها أضرهم أم الا فخرج الذي / أكره [لا أضرهم] (الإلام ، فركبت فرسي وعصيت الأزلام ، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله وهو [لا] (۱) يلتفت ، وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي حتى بلغتا الركبتين ، فخررت عنها ، ثم زجرتها ، فنهضت ولم تَكَدُّ تُخرِجُ يديها ، فلما استوت قائمة ، إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان ، فاستقسمت بالأزلام خخرج الذي أكره ؛ فناديتهم بالأمان فوقفوا ، فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي فخرج الذي أكره ؛ فناديتهم بالأمان فوقفوا ، فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت [ما لقيت] من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله عنه ، فقلت له : إن قومك قد جعلوا فيك الدية ، وأخبرتهم [أخبار] ما يريد الناس بهم ، وعرضت عليهم الزاد والمتاع . فلم يرز آني ولم يسألاني ، إلا أن قالا : أخفِ عنا . فسألته أن يكتب لي كتاب أمن ، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم ، ثم مضى رسول الله من الهرك .

\* \* \*

ومما جرى لهم أنه لقيهم بريدة بن الحُصَيب : (^).

أنبأنا زاهر بن طاهر قال: أنبأنا أبو بكر البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحاكم قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن سورة قال: أخبرنا أحمد بن اسماعيل السكري قال: أخبرنا أحمد بن زهير قال: حدَّثنا علي بن مهران، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه:

<sup>(</sup>١) في أ: (سرحه) بدون نقط.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من البخاري.

<sup>(</sup>٣) في أ: «تقرني».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: من البخاري.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: من أ، والبخاري.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من أ، والبخاري.

<sup>(</sup>٧) الخبر في صحيح البخاري (فتح الباري ٢٣٨/٧) وابن كثير ١٨٤/٣، ١٨٥، والوفا ٣٢٦.

<sup>(</sup>٨) الوفا برقم ٣٣١.

أن النبي على كان لا يتطير وكان يتفاءل، وكانت قريش جعلت مائة من الإبل فيمن يأخذ نبي الله فيرده عليهم حين توجه إلى المدينة، فركب بريدة في سبعين راكباً من أهل بيته من بني سهم فتلقى نبي الله، فقال نبي الله: «من أنت؟» قال: أنا بريدة. فالتفت إلى أبي بكر الصديق فقال: «يا أبا بكر، بَرَدَ أمرُنا وصلح» ثم قال: «وممن أنت؟» قال: من بني أسلم، قال رسول الله لأبي بكر: «سلمنا» قال: «ممن أنت؟» قال: من بني سهم. [قال](١): «خرج سهمك». فقال بريدة للنبي على: مَنْ أنت؟ قال: «محمد بن عبد الله رسول الله فقال بريدة: أشهد / أن لا إله إلا الله وأشهد ٢٠/ب أن محمداً رسول الله. فأسلم بريدة وأسلم من كان معه جميعاً.

فلما أصبح قال بريدة للنبي على: لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء. فحلَّ عمامته، ثم شدها في رمح، ثم شدها بين يديه (٢)، فقال: يا نبي الله، تَنْزل عليَّ. فقال النبي على: «إن ناقتي هذه مأمورة» قال بريدة: الحمد لله الذي أسلمت بنو سَهْم طائعين غير مكرهين.

وقال عروة: لقي رسول الله [ﷺ] الزبير في ركب كانوا تجاراً قافلين من الشام، فكسى رسول الله ﷺ وأبا بكر ثياباً بيضاء.

\* \* \*

# ومما جرى لهم في الطريق أنهم مروا بخيمتي أم معبد:

أخبرنا محمد بن طاهر قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا عمر بن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث ابن أبي أسامة قال: حدّثنا محمد بن سعد قال: حدثني محمد بن المثنى وغيره، قالوا: أخبرنا بشير بن محمد الواسطي، قال: أخبرنا عبد الملك بن وهب المذحجي، عن الحرّ بن الصيّاح (٣)، عن أبى معبد الخزاعي:

أن رسول الله ﷺ لما هاجر من مكَّة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فُهيرة،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٢) في أ: «ثم مشي».

<sup>(</sup>٣) في الأصول: «الحارث بن الصباح». وما أوردناه من ابن سعد.

ودليلهم عبد الله بن أريقط، فمروا بخَيْمَتي أم معبد الخزاعيّة، وكانت امرأة جَلْدَةً بَرْزَة تحتبي وتقعد بفناء الخمية. ثم تسقي وتُطْعِم، فسألوها تمراً أو لحماً يشترون. فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك، فإذا القوم مُرْمِلُون مُسْنِتُون، فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعْوَزكم القِرَى.

فنظر رسول الله ﷺ [إلى](١) شاة في كِسْر الخيمة ، فقال: «مَا هَذِهِ الشَّاةُ يا أمَّ مَعْبَد؟» قالت: هذه شاة خَلَفها الجَهْدُ عن الغنم. قال: «هَلْ بِهَا مِنْ لَبَنِ؟» قالت: هي أجهد من ذلك. قال: «أَتَأْذَنِينَ لِي أَنْ أَحْلَبُهَا؟» قالت: نعم بأبي أنت وأمّي ، إن رأيت بها حَلياً.

فدعا رسول الله ﷺ بالشاة، فمسح ضرعها وذكر اسم الله تعالى، وقال: «اللَّهُمَّ فاركُ لَهَا فِي شَاتِهَا».

قالت: فتفاجَّت ودَرَّتْ واجَتَّرتْ وأحلبت، فدعا بإناء لها يُرْبض الرهط / المراً فحلب فيه ثجّاً حتى غلبه الثُمالُ، فسقاها فشربت حتى رَويت وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب رسول الله على آخِرَهم، وقال: «سَاقي القوْم آخِرُهُمْ شرباً» (٢) فشربوا جميعاً عَللاً بعد نَهَل حتى أراضوا، ثُمَّ حلب فيه ثانياً عوداً على بدء، فغادره عندها ثم ارتحلوا عنها، فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً حيلاً عجافاً هَزْلى ما تَسَاوَقُ، مُخَهنَّ قليل لا نِقْيَ بهنّ، فلما رأى اللبن عجب وقال: من أين لكم هذا، والشاة عازبة ولا حَلُوبَة في البيت؟ قالت: لا والله [إلاً] (٣) أنه مرَّ بنا رجل مُباركُ كان من حديثه كَيْتَ وكَيْتَ. قال: والله [إني] لأراه صاحبَ قريش الذي تطلب، صِفيه لي يا أمّ معبد.

قالت: رأيتُ رجُلاً ظاهر الوضاءة متبلج الوجه، حسن الخَلْق، لم تَعِبْه ثُجْلة، ولم تُزْرِ بِهِ صَعْلة (٥)، قَسِيمٌ وسيم (٢)، في عينيه دَعَج، وفي أشفاره وَطَفٌ، وفي صوته

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناها من ابن سعد ١٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) ﴿شرباً﴾. غير موجودة في ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: من طبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: من طبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) كذ في أ، وطبقات ابن سعد. وفي الأصل، والوفا ٣٢٨: (ولم تزدره مقلة».

<sup>(</sup>٦) في أ، وابن سعد: «وسيم قسيم».

صَحَل، أَحْوَر أكحل أزجُّ، أقرن شديد سواد الشعر، في عنقه سَطَع، وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه وقار، وإذا تكلم سَما وعلاه البهاء، كأنَّ مَنْطقه خُرزاتُ نظم يتحدَّرْن ، حلو المَنْطق ، [فَصْل] (۱) ، لا نِزْرٌ به ولا هَذَر (۲) ، أَجْهَر الناس وأجمله من بعيدٍ، وأحلاه وأحسنه من قريبٍ، ربعة لا تَشْنَؤه عين (۱) من طُول، ولا تقتحمه عين من قصر، غُصْن بَيْن غُصنين، وهو أنضر (٤) الثلاثة منظراً وأحسنهم قدراً (٥) ، له رفقاء يحفُّون به ، إذا قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره (١) ، مَحْفُود محمود مَحْشُود(٧) ، لا عابس ولا مُفْنِد.

قال: هذا والله صاحب قريش الذي ذُكر لنا من أمره ما ذكر، ولو كنت وافقته [يا أم معبد] (^) لالتمست أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً.

وأصبح صوتُ [بمكة] (٩) عالياً بين السماء والأرض، يسمعونه ولا يرون مَنْ يقوله، وهو يقول: /

جَـزَى اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ خيـرَ جزائـه هما نَـزَلا بالبِرِّ وارتحلا به فيـالَ قُصَيِّ ما زَوَى اللَّهُ عنكمُ سَلُوا أختكم عن شاتِهَا وإنائها دعاها بشاةٍ حائل فتحلَّبتُ

رفيقَينَ حلاً خيمَتْي أُمِّ مَعْبَدِ فأفْلَح مَنْ أَمْسَى رفيقَ محمدِ به مِن فِعال لا تُجَازَى وسُؤْدَدِ فإنكمُ إِنْ تَسْأُلُوا الشاة تَشْهدِ له بصريح ضَرَّةُ الشاةِ مُنْبِدِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناها من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>۲) في ابن سعد: «لا نزر ولا هذر».

<sup>(</sup>٣) في أ، والأصل: «لا تشنأه». والتصحيح من ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) في الوفا: ﴿أَبِهِي،

<sup>(</sup>٥) في الوفا: ﴿قَدَأُهُ.

<sup>(</sup>٦) في ابن سعد: «تبادروا إلى أمره».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، وابن سعد: «محفود محشود» بإسقاط: «محمود».

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ.

فغادَره رَهناً لديها لحالب يَدِرُّ بِهَا في مَصْدرٍ ثم مَسوْدِدِ

وأصبح القوم قد فقدوا نبيهم وأخذوا(١) على خيمتي أم معبدٍ [حتى لحقوا النبي ﷺ](٢).

قال(٣): فأجابه حسان بن ثابت رضى الله عنه فقال:

لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم ترحل عن قوم فرالت عقولهم وهل يشتوي ضرالت عقوم تسفهوا نبيً يرى ما لا يرى النّاسُ حولَه وإنْ قال في يوم (٥) مقالة غائب ليم شعادة جَدّه ويهن بني كعب مكانُ فتاتهم

وقُدُّس من يَسْرِي إليه ويَغْتدي وحلً على قوم بنودٍ مجدَّدِ عمَّى [وهداةً] (٤) يهتدون بمهتدٍ؟ ويتلوكتاب اللَّه في كل مَشْهَدِ فتصديقها في ضحوةِ اليوم أو غدِ بصُحبته مَنْ يُسْعِد اللَّه يَسْعَدِ ومقعدُها للمسلمين بمَرْصَدِ(٢)

قال مؤلف الكتاب:

البرزة: الكبيرة.

والمرملون: الذين قد نفد زادهم.

والمُسْنتون: من السَّنَة، وهي الجَدْب.

وكِسُر الخيمة: جانبها.

والجهد: المشقة.

وتفاجَّت: فتحت ما بين رجليها للحلب.

<sup>(</sup>١) في الوفا: ﴿وَأَجِدُوا﴾.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يقول». وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: بياض في الأصل، وأوردناه من ابن سعد. وتسفهوا وردت في الأصل: «تسلعوا» والتصحيح من الوفاء والبداية والنهاية.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قوم». وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٦) الخبر في طبقات ابن سعد ٢/ ٢٣٠ بطوله، وسيرة ابن هشام ٢/ ٤٨٧، وتاريخ الطبري ٢/ ٣٨٠ والوفاء ٣٢٨. والبداية والنهاية ٣/ ١٩٠ ـ ١٩٠ .

ويُرْبض الرهط: يثقلهم فيربضوا.

والثمال: الرغوة.

والعَلَلُ: مرة بعد أخرى.

وأراضوا: أي رووا.

والحيل: اللاتي لَسْنَ بحوامل.

والعازب: البعيد في المرعى.

والمتبلِّج: المُشرق.

والثجُّلة: عظم البطن واسترخاء أسفله.

والصُّعلة: صغر الرأس.

والوسيم: الحسن وكذلك القسيم.

والدعج: سواد/ العين.

والوطف: الطول.

والصَّحَل: كالبحة.

والأحور: الشديد سواد أصول الأهداب خِلقة.

والسطع: الطول.

وقولها : إذا تكلم سما: أي علا برأسه ويده.

وقولها: لا تقتحمه عين: أي تحتقره.

[والمُفْنِد: الهَرم.

والصريح: الخالص.

والضرة: لحم الضرع](١).

وأنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي قال: أنبأنا الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن سعد قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: حدَّثنا الحسن بن الفهم قال: أخبرنا محمد بن عمر، عن حرام بن هشام (٢)، عن أبيه، عن أم معبد قالت:

طلع علينا أربعة على راحلتين فنزلوا بي، فجئت رسول الله على بشاة أريد أن أذبحها، فإذا هي ذات در، فأدنيتها منه، فلمس ضرعها فقال: «لا تذبحيها» فأرسلتها

1/ ۲۲

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في أ: (عن حكيم بن هشام).

فجئت بأخرى (١) فذبحتها فطحنت لهم (٢)، فأكل هو وأصحابه، فتغدى بها رسول الله على وأصحابه، فتغدى بها رسول الله على وأصحابه (٣)، وملأت (٤) سُفْرتهم منها ما وسعت سفرتهم، وبقي عندنا لحمها أو أكثره، وبقيت الشاة التي لمس رسول الله على ضرعها عندنا حتى كان زمان الرمادة زمان عمر، وهي سنة ثماني عشرة من الهجرة.

قالت: وكنا نحلبها صَبُوحاً (°) وغَبُوقاً وما في الأرض قليل ولا كثير. وذلك سركته على (٦)

#### \* \* \*

# ذكر تلقي أهل المدينة رسول الله ﷺ ودخوله إياها(٧)

أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال: أخبرنا الداوودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: أخبرنا الفربري قال: حدَّثنا البخاري قال: أخبرنا عيسى بن بكر قال: أخبرنا الليث عن عقيل قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

سمعتِ المسلمون بالمدينة بمَخْرج رسول الله على من مكة ، فكانوا يَعْدون كل غَدَاة إلى الحَرَّةِ ينتظرونه حتى يردهم حَرُّ الظهيرة ، فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم ، ٢٢/ب فلما أووا إلى بيوتهم أوْفى رجلٌ من / اليهود على أطم من آطامهم لأمرٍ ينظر إليه ، فبصر برسول الله على وأصحابه مُبْيضِين يزول بهم السراب . فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته : يا معشر العرب ، هذا جَدُّكم الذي تنتظرون .

فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله على بظَهْر الحَرَّة، فَعَدل بهم ذات

<sup>(</sup>١) في أ: «وأخذت أخرى».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وطبختها لهم»، وفي أ: «وطبحها» بدون نقط. وما أوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) العبارة: «فتغذى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه». ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) «سفرتهم» ساقطة من سعد.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «صباحاً». وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٦) الخبر في طبقات ابن سعد ٢١١/، ٢١٢.

<sup>(</sup>٧) في أ: وتلقي أهل المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودخوله إليها، راجع: طبقات ابن سعد ٢ (٧) وي أ: وتلقي أهل المدينة للبيهقي ٢ /٤٩٨، وتاريخ الطبري ٣٨١/٣، ودلائـل النبوة للبيهقي ٢ /٤٩٨، والاكتفاء ٤٥٨/١، والكامل ٢ /٧، والبداية والنهاية ١٩٦٣.

اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله ﷺ صامتاً.

قال مؤلف الكتاب: بنوعمروهم أهل قباء، وعليهم نزل رسول الله ﷺ.

وقال ابن إسحاق: (١) فنزل على كلثوم بن الهَدْم أخي بني عمرو بن عوف.

وقيل: بل نزل على سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزباً لا أهل له.

قال الزهري (٢): فقدم رسول الله ﷺ [المدينة] يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلّت من ربيع الأول.

وروى حنش الصنعاني عن ابن عباس قال(٣): ولد رسول الله ﷺ يومَ الاثنين، واستنبي يوم الاثنين، وَرَفَع الحَجَريوم الاثنين(٤)، وخرج مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين(٥)، وتُبض يوم الاثنين.

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عمرو بن محمد العنقري قال: أخبرنا اسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال:

مضى رسول الله على وأنا معه حتى قدمنا المدينة، فتلقاه الناس، فخرجوا في الطريق [وعلى الأجاجير] (١) فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، جاء محمد.

قال: وتنازع القوم أيُّهم ينزل عليه؟

فقال رسول الله ﷺ: «أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم مذلك».

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/٤٩٣، والوفا ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٣٩٣/٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٣٩٣/٢، والوفا ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) «واستنبي يوم، رفع الحجر يوم الإثنين». ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) «وقدم المدينة يوم الإثنين»، ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من المسند.

فلما أصبح غدا حيث أمِر(١).

1/۲۱ أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن / محمد قال: أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرني أبو القاسم الأزهري قال: حدَّثنا موسى بن أنيس بن خالد قال: أخبرنا نصر بن علي قال: أخبرنا عبد الأعلى، عن عوف، عن ثمامة، عن أنس:

أن النبي على مرَّ بجوارِ من الأنصار وهن يغنين:

نسحن جوارٍ من بني النسجار وحبذا مرحمد من جار فقال رسول الله ﷺ: «الله يعلم أنى أحبكن»(٢).

\* \* \*

# ذكر المكان الذي نزل به حين قدم المدينة ﷺ

قال مؤلف الكتاب: قد ذكرنا أنه بات عند بني النجار أخوال عبد المطلب.

وبيان الخؤولة: أن هاشماً تزوج امرأة من بني عدي بن النجار، فولدت له عبد المطلب (٣).

# [ذكر فرح أهل المدينة بقدومه ﷺ](1)

-ومن الحوادث:--

أنه لما قدم على لعبت الحبشة بحرابهم فرحاً.

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أنس قال:

لما قدم رسول الله على المدينة لعبت الحبشة بحرابهم لقدومه فرحاً بذلك (°).

<sup>(</sup>١) الخبر في مسند أحمد بن حنبل ٣/١، وهو بقية الحديث الذي أشرنا إليه.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي ٢/٨٥، والوفا ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفا للمنصف ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) العنوان مضاف من الوفا للمصنف ٢٣٣٩.

<sup>(</sup>٥) في المسند: «لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم». والخبر في المسند ٣/١٦١.

ونزل أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه على خُبَيْب بن إساف بالسُّنْح. وقيل: نزل على خارجة بن زيد.

وأقام على بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة ثلاث ليال وأيامها، حتى أدًى عن رسول الله على الودائع التي كانت عنده للناس، ثم لحق برسول الله على كلثوم.

وأقام رسول الله ﷺ بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، / ويــوم الأربعاء، ويــوم الخميس، وأسَّس مسجدهم، ثم خــرج عنهم يــوم الجمعــة. ٢٣/ب وقيل(١): مكث فيهم بضعة عشر يوماً.

قال محمد بن حبيب القاسمي: قدم رسول الله ﷺ يوم الاثنين، فنزل قباء، وكان نزوله على كلثوم بن الهدم، وكان يتحدث في منزل سعد بن خيثمة. وكان أصحاب رسول الله ﷺ حين قدم قباء قد بنوا مسجداً يصلون فيه، فصلى بهم فيه، ولم يحدث في المسجد شيئاً، فأقام ﷺ الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، وركب من قباء يوم الجمعة إلى المدينة، فجمع في بني سالم، فكانت أول جمعة جمعها في الإسلام، وخطب يومئذ.

# ذكر تلك الخطبة (٢)

روى أبو جعفر ابن جرير (٣) قال: حدَّثني يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب، عن سعيد بن عبد الرحمن الجُمحي: أنه بلغه عن خطبة رسول الله ﷺ في أُوّل ِ جمعة صلّاها بالمدينة في بني سالم بن عوف:

<sup>(</sup>١) راجع الوفا ٣٣٨، وابن هشام ١/٤٩٤، والطبري ٣٨٣٢.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٥٠١/١، وتاريخ الطبري ٣٩٤/٢ والبداية والنهاية ٣١٣/٣، ودلائل النبوة للبيهقي ٥٢٤/٢، والاكتفاء ٤٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢/٣٩٤،

الحمد لله، أحمَده وأستعينه، وأستغفره وأستهديه [وأومن به ولا أكفره، وأعادي من يكفره، ](١) وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحدَه لا شريك له، وأنَّ محمَّداً عبدهُ ورسوله؛ أرسله بالهُدى والنور والموعظة، على فَتْرة من الرسل، وقلَّةٍ من العلم، وضلالةٍ من النَّاس، وانقطاع عن الزمان، ودُنُوِّ من الساعة، وقُرْبِ من الأَجَل؛ مَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَد رَشَدَ، ومَنْ يَعْص الله ورسوله فقد غَوَى (٢) وفرَّط؛ وضلَّ ضَلالًا بَعيداً، وأوصيكم بتقوى الله، فإنه خيرُ ما أوصَى به المسلمُ المسلمَ أنْ يَحُضُّه على الآخرة، وأن يأمَره بتقوى الله، فاحذروا ما حذّركم الله من نفسه، [ولا أفضل من ذلك نصيحة](٣) ولا أفضل من ذلك ذكراً؛ وإن تقوى الله لمن عَمِلَ به على وَجل ِ ومخافة من ربّه، عَوْنُ صدقٍ على مَا تَبْغُونَ مِن أَمْرُ الآخرة، ومَن يُصلِح الذي بينه وبين الله مِن أَمْرُهُ في السرِّ والعلانية، لا ينوي بذلك إلا وجَه الله يكن له ذكراً في عاجل أمره، وذخراً فيما بعد الموت حين يفتقر 1/٢٤ المرء إلى / ما قدم، وما كان من سوى [ذلك](٤) يَوَدُّ لَوْ أَنَّ بينها وبينه (٥) أَمَداً بعيداً، ويحذَّركم الله نفسَه، والله رؤوف بالعباد. والذي صدَّق قوله، وأنجز وَعْدَه، لا خُلفَ لذلك، فإِنَّه يقول: ﴿مَا يُبَدُّلُ القَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامَ لَلْعَبِيد ﴾ (٦) فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السرِّ والعلانية، فإنه مَنْ يتَّقِ الله يُكَفِّرْ عن سَيّئاته، ويُعْظم له أُجْراً، ومَنْ يتَّقِ الله فقد فاز فَوْزاً عظيماً، وإنَّ تقوى الله [يُوقِّي](٧) مقته، وعقوبته، وسَخَطه، ويُبيِّض الوجوه (^)، ويرْضي الربُّ، ويرفع الدُّرجة.

[خذوا] بحظِّكم (٩)، ولا تفَرَّطوا في جنبِ الله؛ قد علَّمكم الله كتابه ونهج لكم سبيلَه، ليعلَم الذَّين صدقوا وليعلَم الكاذبين. فأحْسِنوا كما أحْسن الله إليكم، وعادوا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من تاريخ الطبري ٣٩٤/٣.

<sup>(</sup>٢) في الطبري: «ومن يعصهما فقد غوي».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناها من الطبري.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، والطبري.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «لو أن بينه وبينه». وما أوردناه من الطبري ٢/٣٩٥.

<sup>(</sup>٦) سورة: ق، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، والطبري.

<sup>(</sup>٨) في تاريخ الطبري ٢ /٣٩٥: «يوقي عقوبته ويوقي سخطه وإن تقوى الله ببيض الوجوه».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «وبحظكم»، وما أوردناه من الطبري.

أعداءه، وجاهدوا في الله حقَّ جهاده، هـ و اجتباكم وسمَّاكم المُسلمين ليهْلِكَ مَنْ هَلِك عن بيِّنة، ولا قوة إلا بالله، فأكثِرُوا ذكْرَ الله، واعلموا أنه خير الدنيا وما فيها(۱)، واعملوا لما بعد الموت (۲)، فإنه مَنْ يُصلح ما بينه وبين الله يَكْفه الله ما بينه وبين النَّاس، ذلك بأنَّ الله يقضِي الحق (۲) على الناس ولا يقضُون، ويملِكُ من النَّاس ولا يملكون منه، الله أكبرُ ولا قوة إلاً بالله العلي العظيم.

قال ابن إسحاق (٤): وركب رسول الله على ناقته، وأرخى الزمام، فجعلت لا تمرُّ بدارٍ من دور الأنصار إلا دعاه أهلها إلى النزول عندهم، وقالوا له: هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة.

فيقول لهم [عليم المعلم عنه على المعلم المعل

حتى انتهى إلى موضع مسجده اليوم، فبركت على باب مسجده وهو يومئذ مَرْبد لغلامين يتيمين من بني النجار في حجر معاذ بن عفراء يقال لأحدهما: سهل، والآخر: سهيل ابنا عمرو بن عباد، فلم ينزل عنها رسول الله هي، فوثبت فسارت غير بعيد، ورسول الله هي واضع لها زمامها لا يثنيها [به] (٢)، ثم التفتت [خلفها] (٧)، ثم رجعت إلى منزلها (٨) أول مرة، فبركت فيه ووضعت جرانها، ونزل رسول الله هي / عنها، ٢٤/ب فاحتمل أبو أيوب رَحْلَه، فوضعه في بيته، فدعته الأنصار إلى النزول عليهم، فقال رسول الله هي : «المرءُ مع رَحْلِه».

فنزل على أبي أيوب خالد بن زيد، وسأل رسول الله على أبي أيوب خالد بن زيد، وسأل رسول الله على عن المربد: لمَنْ هو؟ فأخبره معاذ وقال: هو ليتيمين لي وسأرضيهما.

<sup>(</sup>١) وواعلموا أنه خير الدنيا وما فيها». ساقطة من تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٢) في الطبري: «لما بعد الموت».

<sup>(</sup>٣) والحق: ساقطة من الطبري.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٣٩٦/٢، والوفا ٣٣٦، وابن هشام ١/٩٥٥.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: من الطبري.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: من تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٨) في الطبري: «إلى مبركها».

فأمر رسول الله ﷺ أن يبنى مسجداً، وأقـام عند أبي أيــوب حتى بنى مسجده ومساكنه(١).

أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداوودي قال: أخبرنا يحيى بن زكريا قال: أخبرنا الليث، عن عقيل قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة، عن عائشة قالت:

لبث رسول الله على التقوى، وصلى فيه رسول الله (على)، ثم ركب راحلته، فسار يمشي الذي أُسِّسَ على التقوى، وصلى فيه رسول الله على بالمدينة وهو يصلي فيه رجال من معه الناسُ حتى بركت عند مسجد رسول الله على بالمدينة وهو يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مربداً للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، فقال رسول الله على حين بركت: «هذا إن شاء الله. المنزل» ثم دعا الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً. فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله، ثم بناه مسجداً، وطفق ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول:

هذا الْحِمال لا حِمَال خَيْبر هذا أبرُّ رَبَّنَا وأَظْهَرُ ويقول:

اللهم إن السخيسر خيسر الآخسرة فارحم الأنصار والمهاجسرة قال مؤلف الكتاب: انفرد بإخراجه البخاري (٢).

وفيه دليل على أن مسجد قباء بُنِيَ قبل مسجد المدينة (٣).

\* \* \*

[تكلم الذئب خارج المدينة ينذر برسول الله ﷺ](4)

وفي هذه السنة: تكلم ذئب حارج المدينة ينذر برسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) في بناء المسجد راجع: طبقات ابن سعـد ٢٣٩/١، وسيرة ابن هشـام ١١٤/٢، وصحيح البخـاري ١٩٤/، وتاريخ الطبري ٣٩٥/٢، والدرر لابن عبد البر ٨٨، والبداية والنهاية ٣١٤/٣، وعيون الأثر ١/٥٣٥، والنويري ٢١٤/١٦، وسبل الهدى ٤٨٥/٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاوي (فتح الباري ٧/ ٢٣٩) ودلائل النبوة للبيهقي ٢ / ٣٥٩ . والوفا: ٣٤٩ ، والبداية والنهاية ٣١٤ / ٢١٤ .

<sup>(</sup>٣) في أ: «قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم».

<sup>(</sup>٤) العنوان غير موجود بالأصل.

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أشعب بن عبد الله، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة / قال:

جاء ذئب إلى راعي غنم، فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، فصعد الذئب على تل ، فأقعى واستذفر، فقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله انتزعته مني. فقال الرجل: تالله إن رأيت كاليوم ذئباً يتكلم. قال الذئب: أعجب من هذا، رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن عندكم.

وكان الرجل يهودياً، فجاء إلى النبي على فأخبره خبره، وصدقه النبي على ثم قال النبي على النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي على الله المراق من أمارات بين يدي الساعة، أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه بما أحدث أهله بعده (١).

\* \* \*

### [الزيادة في صلاة الحضر](٢)

وفي هذه السنة: زيد في صلاة الحضر وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين \_ وذلك بعد مقدم رسول الله على بشهر، في ربيع الآخر لمضي اثنتي عشرة ليلة . قال الواقدي: لا يختلف أهل الحجاز في ذلك .

\* \* \*

### [بناؤه ﷺ بعائشة رضي الله عنها] (٣)

وفي هذه السنة: بني رسول الله ﷺ بعائشة رضي الله عنها في شوال.

وقد قيل: في السنة الثانية. والأول أصح.

<sup>(</sup>١) الخبر في المسند ٢/٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) العنوان غير موجود بالأصول.

وانظر: تاريخ الطبري ٢/ ٤٠٠، والبداية والنهاية ٣/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) العنوان غير موجود بالأصول.

وانظر: تاريخ الطبري ٣٩٨/٢، والبداية والنهاية ٣/ ٢٣٠.

وكان تزوجها قبل الهجرة بثلاث سنين.

وقيل: كان البناء بها يوم الأربعاء في منزلُ أبي بكر رضيَ الله عنه بالسنح.

\* \* \*

#### [بعث النبي ﷺ إلى بناته وزوجته](١)

وفي هذه السنة: بعث النبي على إلى بناته وزوجته سودة بنت زمعة زيد بن حارثة وأبا رافع، فحملاهن من مكة إلى المدينة، ولما رجع عبد الله بن أريقط إلى مكة أخبر عبد الله بن أبي بكر بمكان أبيه أبي بكر، فخرج عبد الله بعيال أبيه إليه، وصحبهم طلحة بن عبيد ومعهم أم رومان \_ أم عائشة \_ وعبد الرحمن حتى قدموا المدينة.

\* \* \*

### [المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار](٢)

وفي هذه السنة: آخي بين المهاجرين والأنصار.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا الحارث بن أبي ١٠٥ بو عمرو محمد بن العباس قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن / سعد قال: أخبرنا عفان قال: حدَّثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك.

أن رسول الله ﷺ حالف بين المهاجرين والأنصار في دار أنس(٣).

قال ابن سعد(٤): وحدَّثنا محمد بن عمر، عن أشياخه قالوا:

لما قدم رسول الله على المدينة آخي بين المهاجرين والأنصار على الحق

<sup>(</sup>١) العنوان غير موجود بالأصول.

وانظر: تاريخ الطبري ٢ / ٤٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ٢/٤٠٥، وطبقات ابن سعد ٢٣٨/١، والبداية والنهاية ٢٢٤/٣، والاكتفاء ٤٦٤/١.
 (٣) الخبر في السيرة ٢/٤٠٥ - ٢٠٠، وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٣٨/١، ٢٣٩، ونقله ابن كثير في البداية والنهاية، وعزاه لأحمد بن خنبل والبخاري ومسلم وأبى داود.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ١ /٢٣٨.

والمؤاساة، يتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام، وكانوا تسعين رجلاً: خمسة وأربعون من الأنصار](١).

[ويقال: كانوا مائة ، خمسون من المهاجرين ، وخمسة وأربعون من الأنصار](٢).

وكان ذلك قبل بدر، فلما كانت وقعة بدر، وأنزل الله عز وجل: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللّهِ ﴾ (٣).

نسخت هذه الآية ما كان قبلها وانقطعت المؤاخاة في الميراث، ورجع كلَّ إنسان إلى نسبه وورثه ذوو رحمه.

قال مؤلف الكتاب:

وهذه (٤) تسمية الذين آخى بينهم رسول الله ﷺ [ذكرتها على حروف المعجم] (٥): واعتبرت الاسم الأول فقط:

#### حرف الألف(1):

آخي بين أُبيّ بن كعب وطلحة بن عبيد الله . وقيل: بين أُبيّ وسعيد بن زيد.

آخي بين إياس بن البكير والحارثة بن خزيمة.

آخي بين الأرقم بن أبي الأرقم، وأبي طلحة زيد بن سهل.

#### حرف الباء:

آخي بين بشر بن خالد بن البراء، وواقد بن عبد الله.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من طبقات ابن سعد وفي أ: «تسعين رجلًا من المهاجرين وخمسة وأربَعون رجلًا من الأنصار».

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من طبقات ابن سعد ٢٣٨/١، وفي أ: «ويقال: كانوا خمسين ومائة من الأنصار، وخمسين ومائة من المهاجرين».

<sup>(</sup>٣) سورة: الأحزاب الآية: ٦.

<sup>(</sup>٤) «وهذه»: ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في أ: وحرف الهمزة».

آخى بين بلال بن رباح، وبين عبيدة بن الحارث. وقيل: بين بلال، وأبي رويحة الخثعمي. وقيل: بين بلال، وأبي ذر.

#### حرف التاء:

آخي بين تميم مولى خداش بن الصمة، وحيان مولى عتبة بن غزوان.

### حرف الثاء:

آخى بين ثابت بن قيس، وعامر بن البكير.

آخي بين ثعلبة بن حاطب، ومعتب بن الحمراء.

## حرف الجيم:

آخى بين جعفر بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل. آخى بين جرير بن عتيك، وخباب بن الأرت.

#### حرف الحاء:

آخى بين حـاطب بن أبي بلتعـة، ورحيلة بن خـالـد، وقيـل: بين حـاطب / ٢٢/أ وعـويمر بن ساعدة. وقيل: بين حاطب، وكعب بن مالك.

آخي بين حارثة بن سراقة، والسائب بن عثمان بن مظعون.

آخى بين الحصين بن الحارث، ورافع بنعنجدة. وقيل:بين الحصين، وعبد بن جبير.

## حرف الخاء: ٠

آخى بين خالد بن البكير، وزيد بن الدثية. وقيل: بين خالد، وثابت بن قيس بن شماس.

آخى بين خنيس بن حذافة، وأبي حبيش بن جبير. وقيل: بين خنيس، والمنذر أبو محمد بن عقبة.

#### حرف الذال:

آخي بين ذي الشمالين، ويزيد بن الحارث بن فسحم. وقتلا جميعاً بيدرٍ.

آخي بين ذكوان بن عبد قيس، ومصعب بن عمير.

### [حرف الراء:

آخي بين رافع بن مالك، وسعيد بن زيد بن عمرو](١)

## حرف الزاي:

آخى بين الـزبير بن العـوام، وعبد الله بن مسعـود. [وقيل:](٢) بين الـزبير، و[بين](٣) طلحة. [وقيل:](٤) بين الـزبير، وكعب بن مـالك. وقيـل: بين الزبير، وسلمة بن سلامة بن وقش.

آخى بين زيد بن حارثة، وحمزة بن عبد المطلب. وقيل: بين زيـد، وأسيد بن ِ حضير.

آخي بين زيد بن الخطاب، ومعن بن عدي.

### حرف السين:

آخى بين سعد بن أبي وقاص، ومصعب بن عمير. وقيل: بين سعد، وعبد الرحمن بن عوف. وقيل: بين سعد، وعمار بن ياسر. وقيل: بين سعد، ومحمد بن مسلمة.

آخي بين سالم مولي أبي حذيفة، [ومعاذ] بن ماعص.

آخي بين سعد بن عوف بن الربيع ، وبين عبد الرحمن بن عوف.

آخي بين سعد بن خيثمة، وأبي سلمة.

آخي بين سلمة بن سلامة، وأبي سبرة بن أبي رهم.

آخى بين سلمان الفارسي ، وأبي الدرداء . وقيل : بين سلمان ، وحذيفة .

آخي بين سويبط بن سعد، وعابد بن ماعص.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ.

## حرف الشين:

آخى بين شجاع بن وهب، وأوس بن خولي . آخى بين شماس بن عثمان، وحنظلة بن الراهب.

#### حرف الصاد:

آخي بين صهيب، والحارث بن الصمة.

آخي بين صفوان بين بيضاء، وبين رافع بن المعلى /.

#### حرف الطاء:

۲۷/ب

آخى بين طلحة، وسعد بن زيد. وقيل: بين طلحة، وكعب بن مالك. و[قيل]: (١) بين طلحة، وأبي أيوب.

وآخى بين الطفيل بن الحارث، والمنذر بن محمد. و [قيل:](٢) بين الطفيل، وسفيان بن بشر.

وآخي بين طليب بن عمرو، والمنذر بن عمرو.

#### حرف العين:

آخى بين أبي بكر الصديق واسمه: عبد الله، وبين عمر. وقيل: بين أبي بكر، وبين خارجة.

آخى بين عمر، وأبي بكر. وقيل: بين عمر وبين عويمر بن ساعدة. وقيل: بين عمر، وعتبان بن مالك.

آخی بین عثمان بن عفان، وبین عبد الرحمن بن عوف. وقیل: بین عثمان، وأوس بن ثابت.

آخى بين علي بن أبي طالب، وبين نفسه ﷺ. وقيل: بين علي وبين الزبير. وقيل: بين علي، وسهل بن حنيف.

آخى بين العباس بن عبد المطلب، ونوفل بن الحارث.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ.

آخى بين أبي عبيدة، وبين سالم مولى أبي حذيفة. وقيل: بين أبي عبيدة، وسعد بن معاذ. وقيل: بين أبي عبيدة، ومحمد بن مسلمة.

آخي بين عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل.

آخي بين عبد الله بن مظعون، وسهل بن عبيد بن المعلى.

آخي بين عبد الله بن جحش، وعاصم بن ثابت.

آخي بين عمير بن أبي وقاص، وعمرو بن معاذ.

آخي بين عمار، وحذيفة. وقيل: بين عمار(١)، وثابت بن قيس.

آخى بين عثمان بن مظعبون، وأبي الهيثم بن التيهان. وقيل: بين عثمان، والعباس بن عبادة بن نضلة. وقيل: بين عثمان، وأوس بن ثابت.

آخي بين عتبة بن غزوان، وأبي دجانة. وقيل: بين عتبة، ومعاذ بن ماعص.

آخي بين عكاشة، والمجذر بن زناد.

آخى بين عاقل بن أبي البكير، وبشر بن عبد المنذر، وقيل: بين عاقل، ومجذر بن زياد.

آخى بين عامر، والحارث بن الصمة.

آخي بين عمرو بن سراقة ، وسعيد بن زيد.

آخي بين عبيدة بن الحارث، وعمير بن الحمام.

آخي بين عبادة، وعامر بن ربيعة.

آخي بين عوف / بن مالك، وأبي الدرداء.

## حرف الفاء:

آخي بين فروة بن عمروالبياضي، وعبد الله بن مخرمة.

## حرف القاف:

آخى بين قطبة بن عامر، وعبد الله بن مظعون.

#### حرف الكاف:

آخي بين كناز بن الحصين، وعبادة بن الصامت.

1/40

<sup>(</sup>١) في الأصل: ووقيل: بين عمار وحذيفة، وقيل بين عمار وثابت بن قيس١.

## حرف الميم:

آخي بين مصعب بن عمير، وأبي أيوب.

آخى بين مرثد بن أبي مرثد، وأوس بن الصامت.

آخي بين مسطح ، وزيد بن المزين .

آخي بين معاذ بن عفراء، ومعمر بن الحارث.

آخي بينَ محرز بن نضلة(١)، وعمارة بن جرير(٢).

آخي بين مسعود بن الربيع، وعبيد بن التيهان.

آخي بين المقداد، جُبَّار بن صخر، وقيل: بين المقداد، وابن رواحة.

آخي بين المنذر بن عمرو، وأبي ذر.

آخى بين مهجع ، والحارث بن سراقة . وقيل : بين مهجع ، وسراقة .

### حرف الهاء:

آخي بين هشيم بن عتبة، وعباد بن بشر.

#### حرف الواو:

آخی بین وهب بن سعد، وسویـدا بن عمرو. وقیل: وهب، وسراقة.

#### حرف الياء:

آخي بين يزيد بن المنذر، وعامر بن ربيعة .

#### \* \* \*

## [أمره ﷺ بصيام عاشوراء]

وفي هذه السنة: وجد اليهود تصوم عاشوراء.

أخبرنا أبو الحسن الأنصاري قال: أخبرنا علي بن عبد الله النيسابوري قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال: أخبرنا مسلم بن الحجاج قال: حدَّثنا ابن أبي سفيان، عن أبوب، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس:

أن رسول الله على قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء، فقال لهم: «ما

<sup>(</sup>١) في أ: (محمد بن نضلة).

<sup>(</sup>٢) في أ: «عمارة بن حزم».

هذا اليوم الذي تصومونه؟» قالوا: هذا يوم عظيم، نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون، وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكراً، فنحن نصومه. فقال رسول الله ﷺ: «فنحن ٢٧/ب أحق وأولى بموسى / منكم» فصامه وأمر بصيامه.

أخرجاه في الصحيحين(١).

\* \* \*

## [إسلام عبد الله بن سلام](٢)

وفي هذه السنة: أسلم (٣) عبد الله بن سلام.

أخبرنا موهوب بن أحمد قال: أخبرنا علي بن أحمد بن السري قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الصلت قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال: [أخبرنا] محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال: حدَّثني أبي، عن عوف بن أبي جميلة، عن زرارة بن أوفى، عن عبد الله بن سلام قال:

لما قدم النبي على الله المدينة انجفل الناس [إليه] فكنت فيمن أتى، فلما رأيت وجهه عرفت أنه وجه غير كذاب، فسمعته يقول:

«أيها الناس، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام».

قال مؤلف الكتاب: وسيأتي شرح حاله في إسلامه عند ذكر وفاته.

\* \* \*

## [رؤية عبد الله بن زيد الآذان في منامه](٢)

وفيها رأى عبد الله بن زيد الأذان فعلمه بلالًا.

<sup>(</sup>۱) صحيلح البخاري في الصوم ٩٦/٥، وأحاديث الأنبياء ٣/٢٥، وصحيح مسلم، الصوم ٢٢/٩.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/١٦٥، والإكتفاء ١/٤٧١. والبداية والنهاية ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>٣) وأسلم، ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) «ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي». ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) العنوان غير موجود بـالأصلين. وراجع: سيـرة ابـن هشام ١/٥٠٨، وطبقـات ابن سعد ١/٢٤٦، والاكتفاء ١/٥٠٨، والبداية والنهاية ٣/ ٢٣١.

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد قال: حدَّثني أبي قال: أخبرنا يعقوب قال: أخبرنا أبي، عن ابن إسحاق قال: ذكر محمد بن مسلم الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال:

لما أجمع رسول الله ﷺ أن يضرب بالناقوس لجمع الناس للصلاة (١) وهو له كاره لموافقة النصارى ـ طاف بي من الليل طائف وأنا نائم: رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله.

قال: ثم استأخر غير بعيدٍ، قال: ثم تقول إذا قمت للصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول [الله] (٣)، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله.

قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله على فأخبرته بما رأيت، فقال: «إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله» ثم أمر بالتأذين، فكان بلال يؤذن بذلك ويدعو رسول الله على إلى الصلاة، فجاءه ذات غداة إلى الفجر(٤)، فقيل له إن رسول الله على نائم، فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خيرٌ من النوم.

قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين [إلى صلاة الفجر] (٥)، فكان بلال يؤذن بذلك (٦).

<sup>(</sup>١) في المسند: «بالناقوس يجمع للصلاة الناس».

<sup>(</sup>٢) في المسند: «الله أكبر» ثلاث مرات.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناها من أ.

<sup>(</sup>٤) «الفجر». سقطت من أ.

<sup>(°)</sup> ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٦) وفكان بلال يؤذن بذلك. غير موجود في المسند، والخبر في المسند ٤٣/٤.

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا سليمان القاري، عن سليمان بن سُحيم، عن نافع بن جبير.

قال محمد بن عمر: وأخبرنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير.

قال: وأخبرنا هشام بن سعيد، عن زيد بن أسلم.

قال: وأخبرنا معمر بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب. قالوا(١):

كان الناس في عهد رسول الله على - قبل أن يؤمر بالأذان - ينادي منادي رسول الله على: الصلاة جامعة. فيجتمع الناس، فلما صُرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالأذان، وكان رسول الله على قد أهمه أمر الأذان، وأنهم ذكروا أشياء يجمعون بها الناس للصلاة، فقال بعضهم: البوق. وقال بعضهم: الناقوس، فبينما هم على ذلك بات(٢) عبد الله بن زيد الخزرجي فأري في النوم [أن](٣) رجلًا عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس.

قال: فقلت: أتبيع الناقوس؟ فقال: ماذا تريد به؟ فقلت: أريد أن أبتاعه لكي أضرب / به للصلاة لجماعة الناس. قال: أحدثكم بخيرٍ لكم من ذلك، تقول: الله أكبر ٢٨/ب الله أكبر \_ فذكر الآذان.

فأتى عبد الله رسول الله عليه فأخبره، فقال له: «قم مع بلال فألق عليه ما قيل لك فليؤذن بذلك» ففعل، وجاء عمر فقال: لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله عليه: «فلله الحمد».

قال مؤلف الكتاب(٤): فعلى هذه الرواية يكون الأذان قد وقع في السنة الثانية من

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ٢٤٧، ٢٤٦٠ .

<sup>(</sup>٢) في أ، وابن سعد: «إذ نام عبد الله».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) في أ: وقال المصنف رضي الله عنه».

الهجرة؛ لأنه ذكر ذلك بعد أن صرفت القبلة .وقد صحَّ أن رسول الله على صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً.

#### \* \* \*

## [ذكر سراياه ﷺ في هذه السنة

اسرية حمزة بن عبد المطلب: ](١)

وفي هذه السنة: عقد رسول الله ﷺ لحمزة بن عبد المطلب لواء أبيض \_ وهو أول لواء عقده \_ وكان [الذي](٢) يحمله أبو مرثد كنّاز بن الحُصين حليف حمزة، وذلك في رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاجره، وبعث معه ثلاثين رجلاً من المهاجرين، ولم يبعث أحداً من الأنصار؛ وذلك أنهم شرطوا له أنهم يمنعونه في دارهم، فخرج حمزة ليعترض عيراً لقريش(٣)، فلقي حمزة أبا جهل في ثلثمائة رجل، فالتقوا فاصطفوا للقتال، فحجز بينهم مَجْديّ بن عمرو الجهني، وكان حليفاً للفريقين، فلم يقع قتال، ورجع أبو جهل إلى مكة وحمزة إلى المدينة.

## [سرية عبيدة بن الحارث](٤)

ثم عقد في هذه السنة رسول الله ﷺ في شوال على رأس ثمانية أشهر من مهاجره لواء أبيض لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وأمره بالمسير إلى بطن رابغ، وكان لواؤه مع مسطح بن أثاثة، فخرج في ستين راكباً من المهاجرين، فالتقى بأبي سفيان على ماء، وكان بينهم الرمي ولم يسلوا السيوف، إلا أن سعد بن أبي وقاص رمى يومئذ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: إضافة من عندنا.

وانظر: المغازي للواقدي ١/٩، ١٠، وطبقات ابن سعد ٦/٢، وتاريخ الطبري ٤٠٢/٢، وسيرة = ابن هشام ١/ ٥٩٥، والبداية والنهاية ٣/ ٢٣٤، ودلائل النبوة للبيهقي.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٣) في أ: (ليتعرض لعير قريش).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: إضافة من عندنا.

وانظر: المغازي للواقدي ١/٠١٠١، وطبقات ابن سعد ٧/٢، وسيرة ابن هشام ٥٩١/١، وتاريخ الطبري ٤٠٤/٢، والبداية والنهاية ٣/٤٣، والإكتفاء ٣/٢، ودلائل النبوة للبيهقي.

بسهم، فكان أول مَنْ رمى به في الإسلام. وانصرف الفريقان، وفَرَّ من المشركين (١) إلى المؤمنين ـ. أو قال: المسلمين وهو الأصح ـ المِقْداد / ، وعتبة بن غزوان، وكانا ٢٩/أ مسلمين، لكنهما خرجا ليتوصلا(٢) بالكفار إلى المسلمين. هذا قول الواقدي.

وقال ابن إسحاق: إنما كانت هذه الغزاة في السنة الثانية.

## [سرية سعد بن أبي وقاص: ](٣)

بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخزّار (٤) في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر من مهاجره، وعقد له لواء أبيض حمله المقداد بن عمرو، وبعثه في عشرين من المهاجرين يعترض عيراً لقريش، وعهد إليه أن لا يجاوز الخزّار، وهي أبيات عن يسار الحجفة، حين تروح من الجحفة إلى مكة.

قال سعد (٥): فخرجنا على أقدامنا، فكنا نكمن النهار ونسير بالليل حتى صبحناها صبح خمس، فَنَجد العِيرَ قد مرَّت بالأمس، ثم انصرفنا.

\* \* \*

## ومما جرى في هذه السنة :

ما أخبرنا به أبو طاهر قال: أخبرنا أبو بكر بن طاهر قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا عمر بن حَيْوَيَّة قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا علي بن محمد بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: وفد من المشركين، وفي أ، : «ففرض المشركين». وما أوردناه من تاريخ الطبري ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٢) كذا في ابن هشام، وفي الطبري: ولكنهما خرجا يتوصلان.

والمعنى: أنهما جعلا خروجهما مع الكفار وسيلة للوصول إلى المسلمين.

<sup>(</sup>٣) العنوان غير موجود بالأصول.

وأنظر: المغازي للواقدي ١ / ١١، وطبقات ابن سعد ١ / ٣/١، وسيرة ابن هشام ١ / ٦٠٠، وتاريخ الطبري ٢ / ٤٠٠، والبداية والنهاية ٣ / ٢٣٤، والكامل ٢ / ١٠، ودلائل النبوة للبيهقي.

<sup>(</sup>٤) في المغازي بعدها: «والخَرَّار من الجُحْفَة قريب من خُمَّ».

وفي طبقات ابن سعد: «والخرار حين تروح من الجحفة إلى مكة أبار عن يسار المجحة قريب من خم».

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ١/١/٣.

علي بن مجاهد، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن علي بن حسين قال:

كانت امرأة من بني النجار يقال لها فاطمة بنت النعمان لها تابعٌ من الجن، فكان يأتيها حين هاجر النبي على فانقض على الحائط فقالت: مالك لم تأت كما كنت؟ فقال: قد جاء النبي الذي حرم الزنا والخمر(١).

#### \* \* \*

## ذكر مَنْ توفي في هذه السنة من الأكابر

## ٥ - أسعد بن زرارة، أبو أمامة (٢):

خرج إلى مكة هو وذكوان بن عبد قيس يتنافران الله على عتبة بن ربيعة، فسمعا برسول الله على فاتياه، فعرض عليهما الإسلام فأسلما، ولم يقربا عتبة ورجعا إلى المدينة، فكانا أول من قدم بالإسلام المدينة.

وكان أسعد أحد النقباء الاثني عشر، وهو الذي أخذ بيد رسول الله على ليلة العقبة المحرب وقال: أيها الناس، هل تدرون على ما تبايعُون / محمداً؟ إنكم تبايعونه على أن تحاربوا العرب والعجم، والجن والإنس. فقالوا: نحن حرب لمن حارب، وسلم لمن سالم.

ولما خرج مصعب بن عمير إلى رسول الله على ليهاجر معه كان أسعد يصلي بالناس الصلوات الخمس ويجمع بهم في موضع مسجد رسول الله على .

مات أسعد بالذُّبحَة قبل أن يفرغ رسول الله على من بناء مسجده، ودُفن بالبقيع. والأنصار يقولون: هو أول من دفن به. والمهاجرون يقولون: عثمان بن مظعون.

قال ابن إسحاق: والذي حدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنه لما مات أسعد [بن زرارة] (٤) اجتمعت بنو النجار إلى رسول الله، وكان أبو أمامة نقيبهم، فقالوا: يا رسول

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ١٦٧/١، والوفا ١٧٧.

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ۱۳۸/۲/۳، والبداية والنهاية ۲۳۰/۳، وسيرة ابن هشام مداريخ الطبري ۳۹۸،۳۹۷/۲.

<sup>(</sup>٣) في أ: ويتنافره.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

الله ، إن هذا الرجل قد كان منا بحيث قد علمت ، فاجعل منا رجلاً مكانه يقيم من أمورنا ما كان يقيمه ، فقال رسول الله على: «أنتم أخوالي وأنا منكم ، أنا نقيبكم» وكره أن يخص بها بعضهم دون بعض . فكان من فضل بني النجار الذي بعد قومهم أن رسول الله على كان نقيبهم (١).

وأخبرنا محمد بن أبي طاهر قال: أنبأنا البرمكي قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال:

مات أسعد بن زرارة في شوال على رأس تسعة أشهر من الهجرة، ومسجد رسول الله على يبنى، وذلك قبل بدر، فجاءَت بنو النَّجار إلى رسول الله على فقالوا: قد مات نقيبنا، فَنَقَّبْ علينا. فقال رسول الله على: «أَنَا نقيبكم»(٢).

### ٦ ـ البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان<sup>(٣)</sup>:

شهد العقبة، وكان أول من تكلم ليلة العقبة حين لقي رسول الله على السبعون من الأنصار فبايعوه وأخذ منهم النقباء، وكان هو أحد النقباء، فحمد الله، فقال: الحمد لله / الذي أكرمنا بمحمد وحبانا به، وكنا أول من أجاب فاجبنا الله ورسوله، وسمعنا وأطعنا، ١/٣٠ يا معشر الأوس والخزرج، قد أكرمكم الله بدينه، فإن أخذتم السمع والطاعة والمؤازرة بالشكر، فأطيعوا الله ورسوله. ثم جلس، وقدم المدينة قبل أن يهاجر رسول الله، فتوفي قبل قدوم رسول الله على اللهم اغفر له وارحمه وارض عنه، وقد فعلت.

وهو أول من مات من النقباء.

## ٧ ـ كلثوم بن الهدم بن امرىء القيس بن الحارث(٤):

كان شريفاً، كبير السن، أسلم قبل قدوم النبي ﷺ المدينة، فلما هاجر النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ الطبري ٢/٣٩٨، وسيرة ابن هشام ١/٥٠٨،٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : (طبقات ابن سعد ٢/٣/١٤٦).

<sup>(</sup>٣) الخبر في طبقات ابن سعد ١٤١/٢/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (طبقات ابن سعد ٢/٣ / ١٤٩.

نزل عليه، ونزل عليه جماعة منهم: أبو عبيدة، والمقداد، وخباب في آخرين<sup>(۱)</sup>. وتوفي قبل<sup>(۲)</sup> قدوم رسول الله ﷺ المدينة بيسير، وكان رجلًا صالحاً.

# [ذكر من توفي من المشركين]<sup>(٣)</sup>

وفي هذه السنة مات من المشركين: العاص بن وائل السهمي، والوليد بن المغيرة.

أخبرنا اسماعيل بن احمد السمرقندي قال: أخبرنا محمد بن هبة الطبري قال: أخبرنا أبو أعلى بن صفوان قال: حدَّثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد القرشي قال: أخبرنا أبو كريب قال: أخبرنا محمد بن الصلت، عن ابن أبي زائدة، عن مجالد، عن الشعبي قال:

لما حضر الوليد بن المغيرة جزع، فقال له أبو جهل: يا عم، ما يجزعك؟ قال: والله ما بي جزع من الموت، ولكني أخاف أن يظهر دين ابن أبي كبشة بمكة، فقال أبو سفيان: يا عم، لا تخف فأنا ضامن أن لا يظهر.

# [ذكر ما جرى في السنة الثانية من الهجرة](<sup>4)</sup>

ثم دخلت سنة اثنتين من الهجرة. فمن الحوادث فيها:

## [زواج علي بن أبي طالب بفاطمة رضي الله عنهما]<sup>(°)</sup>

[أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه] (٦) تزوج فاطمة رضي الله عنها في صفر لليال بقين منه، وبنى بها في ذي الحجة.

<sup>(</sup>١) ﴿وخبابِ في آخرين . . . ، حتى آخر الترجمة ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) في طبقات ابن سعد: وثم لم يلبث كلثوم بن الهدم بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إلا يسيرا حتى توفي، وذلك قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر بيسير، وكان غير مغموص عليه في إسلامه، وكان رجلاً صالحاً».

<sup>(</sup>٣) العنوان غير موجود بالأصل، وأضفناه من عندنا.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: عنوإن مضاف من عندنا على نسق ما قبله

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: مضاف من عندنا. وانظر (طبقات ابن سعد ١١/٨ (ط الشعب).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

وقد روي أنه تزوجها في رجب بعد مقدم رسول الله ﷺ المدينة بخمسة أشهر، وبنى بها [بعد](١) مرجعه من بدر(٢). والأول أصح.

وكانت فاطمة يوم بنى بها يِبنت / ثمان عشرة سنة، وأهديت في بُردين وعليها ٣٠/ب دملوجان من فضة، وكان معها حمِيلةً ومرفقةً من أدّم ٍ حَشوُها ليفٌ، ومنخلُ، وقدح، ورحى، وجرتان.

أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي قال: أنبأنا الحسن بن على الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروفٍ قال: أخبرنا الحسين بن الفهم.

قال: وحدَّثنا محمد بن سعدٍ قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا المنذر بن ثعلبة قال: أخبرنا علياء بن أحمر اليشكري:

قال محمد بن سعد (٢): وأخبرنا وكيع، عن عباد بن منصور قال: سمعت عطاء يقول: خطب عليَّ فاطمة، فقال لها رسول الله ﷺ: «إن علياً يذكرك» فسكتت، فزوّجها.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول.

<sup>(</sup>٢) (من): ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٣) الخبر في طبقات ابن سعد ١٢،١١/٨ (ط الشعب)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فزوجها». والتصحيح من ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: «ثلاثين في الطيب وثلاثين في المتاع». وما أوردناه عن ابن سعد ١٢/٨.

<sup>(</sup>٦) الخبر في طبقات ابن سعد ١٢/٨. (ط الشعب).

قال(١): وحدَّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جرير بـن حازم قال: أخبرنا أيوب، عن عكرمة.

أن علياً خطب فاطمة رضي الله عنهما، فقال له النبي على: «ما تصدقها؟» قال: ما عندي ما أصدقها. قال: «أصدقها إياها وتزوجها» (٢) قال: «أصدقها إياها وتزوجها» (٣).

قال (٤): وأخبرنا مالك بن سعيد النهدي (٥) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي ، عن عبد الكريم بن سليط ابن بريدة ، عن أبيه قال (٦): /

1/۳ أتى عليّ كرم الله وجهه رسول الله ﷺ فسلَّم عليه، فقال: «ما حاجة ابن أبي طالب؟» قال: ذكرت فاطمة بنت رسول الله محمدٍ. قال: «مرحباً وأهلًا» لم يزده عليها.

فخرج عليّ على رجال من الأنصار (٧) فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري غير أنه قال لي مرحباً وأهلاً. قال: يكفيك من رسول الله ﷺ إحداهما؛ أعطاك الأهل وأعطاك المرحب.

فلما كان بعد أن زوَّجه أن زوَّجه قال: يا علي إنه لا بد للعروس من وليمة. فقال سعد: عندي كبشان (9). وجمع له رهط من الأنصار آصُعاً (11) من ذرة، فلما كان ليلة البناء،

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ١٢/٨ (ط الشعب).

<sup>(</sup>٢) بعدها في ابن سعد: «. . . التي كنت منحتك».

<sup>(</sup>٣) في ابن سعد: «قال: أصدقها إياها. قال: فأصدقها وتزوجها».

<sup>(</sup>٤) الخبر في طبقات ابن سعد ١٣،١٢/٨ (ط الشعب).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي الطبقات: «مالك بن اسماعيل أبو غسان النهدي».

<sup>(</sup>٦) في ابن سعد: «عن أبيه قال: قال نفر من الأنصار لعلي: عندك فاطمة فأتى رسول الله صلى الله وسلم فسلم . . . ».

<sup>(</sup>٧) في أُ: «فخرج على نفر من الأنصار». وفي ابن سعد: «فخرج عليّ على أولئك السرهط من الأنصار ينتظرونه».

<sup>(</sup>A) في ابن سعد: «فلما كان بعد ما زوجه».

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصول. وفي ابن سعد: «كبش».

<sup>(</sup>١٠) في الأصول: «أصوعاً».

قال: «لا تحدث شيئاً حتى تلقاني». فدعا رسول الله على بإناء فتوضأ فيه، ثم أفرغه على [عليّ](١) ثم قال: «اللهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في نسلهما».

قال (٢): وأخبرنا أبو أسامة، عن مجالد، عن عامر قال: قال علي بن أبي طالب رضى الله عنه:

لقد تزوجت فاطمة ومالي ولها فراش غير جلد كبش، ننام عليه بالليل، ونعلف عليه الناضح بالنهار، ومالى ولها خادم غيرها.

قال ابن سعدِ (٣٠): وأخبرنا محمد بن عمر، قال: وحدَّثني إبراهيم بن شعيب، عن يحيى بن شبل، عن أبي جعفر قال:

لما قدم رسول الله على المدينة نزل على أبي أيوب(٤)، فلما تزوج [علي] (٥) بفاطمة قال لعليّ: اطلب منزلاً. فطلب عليّ منزلاً فأصابه مستأخراً عن رسول الله قليلاً، فبنى بها فيه، فجاء النبي عليه إليهما فقال: «إني أريد أن أحوّلك إليّ» فقال (١٠): يا رسول الله، فكلم حارثة بن النعمان أن يتحول عني (٧). فقال رسول الله على : «[قد] تحول حارثة عنا(٨) حتى قد استحييت [منه]»(٩) فبلغ ذلك حارثة فتحرل، وجاء إلى النبي على فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تحول فاطمة إليك، وهذه منازلي [وهي أسقب بيوت بنى النجار بك] (١٠)، وإنما أنا ومالى لله ولرسوله، والله يا رسول الله [المال] (١١) الذي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) الخبر في طبقات ابن سعد ١٣/٨ (ط الشعب).

<sup>(</sup>٣) الخبر في طبقات ابن سعد ٨ / ١٤ (ط الشعب).

<sup>(</sup>٤) بعدها في الطبقات: ( . . . . سنة أو نحوها ،

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناها من ابن سعد ١٤/٨.

<sup>(</sup>٦) في ابن سعد: «فقالت لرسول الله: فكلم».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (كلم حارثة بن النعمان أن يتحول علي).

ر ) ي الأصل: «يُحول حارثة عنا». وما أوردناه من أ، بالموافقة مع ابن سعد. (٨)

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>١٠٠) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من ابن سعد.

تأخذ [مني] (١) أحب إلي من الذي تدع، فقال: «صدقت، بارك الله عليك» فحولها (٢) ٣١/ب رسول الله / إلى بيت حارثة.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزار قال: أخبرنا ابن حيويه قال: حدَّثنا محمد بن سعدٍ قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدَّثنا محمد بن سعدٍ قال: أخبرنا علي بن محمد قال: حدَّثنا خباب بن موسى العبدي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال علي رضي الله عنه.

بتنا ليلة بغير عشاء، فأصبحت فخرجت، ثم رجعت إلى فاطمة وهي محزونة، فقلت: مالك؟ قالت: لم نتعش البارحة، ولم نتغد اليوم، وليس عندنا عشاء، فخرجت فالتمست فأصبت ما اشتريت طعاماً [ولحماً](٣)، ثم أتيتها به، فخبزت وطحنت، فلما فرغت من إنضاج القدر قالت: لو أتيت أبي فدعوته. فأتيت النبي على وهو مضطجع في المسجد وهو يقول: «أعوذ بالله من الجوع ضجيعاً». قلت: بأبي وأمي يا رسول الله، عندنا طعام، فهلم. فتوكأ علي حتى دخل والقدر تفور، فقال: «اغرفي لعائشة» فغرفت في صحفة، حتى غرفت لجميع نسائه في صحفة، ثم قال: «اغرفي لحفصة» فغرفت في صحفة، حتى غرفت لجميع نسائه التسع، ثم قال: «اغرفي لابنك وزوجك» فغرفت، ثم رفعت القدر وإنها لتفيض، فأكلنا ما شاء الله.

#### \* \* \*

## [غزوة الأبواء]<sup>(٤)</sup>

وفي هذه السنة كانت غزاة الأبواء.

قال مؤلف الكتاب(°): وهي أول غزاة غزاها رسول الله ﷺ بنفسه، واستخلف

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول.

<sup>(</sup>٢) في أ: «فحوله». وفي الطبقات: «فحولها».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) العنوان غير موجود بالأصول.

وانظر: المغازي للواقدي ١٢،١١/١، وطبقات ابن سعد ٢/١/٣،٤، وتاريخ الطبري ٢/٧٠٤، وانظر: المغازي الطبري ٢/٧٠٤، والإكتفاء ٨/٢، ودلائل النبوة.

<sup>(°)</sup> نقل المصنف قوله هذا من طبقات ابن سعد باختلاف يسير.

على المدينة سعد بن عبادة، وخرج في المهاجرين فقط حتى بلغ «الأبواء»، يعترض لعير قريش حتى بلغ «ودان» ـ ولذلك يقال لها أيضاً غزاة «ودان» ـ ولم يلق كيداً، فوادع مخشيّ بن عمرو الضمري ـ وهو سيد بني ضمرة ـ على أن لا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه، ولا يعينوا عليه، فكتب بذلك بينهم وبينه كتاباً ـ وضمرة من بني كنانة ـ ثم انصرف رسول الله على وكانت غيبته خمس عشرة ليلة.

\* \* \*

## [غزاة بُواطَ](١)

وفيها كانت غزاة بواط.

خرج إليها رسول الله على أفي شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً من ١/٣٢ الهجرة، وحمل لواءه سعد بن معاذ، وخرج في مائتين من الصحابة يعترض عير قريش، وكان فيها أمية بن خلف ومائة رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعير، فبلغ «بُواط» (٢) وهي جبال «جُهينة» من ناحية «رضوى» وهو قريبٌ من «ذي خُشُب» مما يلي طريق الشام، وبين «بواط» و «المدينة» نحو من أربعة برد ـ فلم يلق كيداً، فرجع إلى المدينة (٢).

[غزوة طلب كرزبن جابر الفهري]<sup>(٤)</sup>

فلم يمض إلا ليال حتى أغار كرز بن رجاء الفهري على سَرْح (٥) المدينة، فخرج

وانظر: المغازي للواقدي ١٢/١، وطبقـات ابن سعد ٣/١/٢، ٤ وتاريخ الطبري ٤٠٧/٣، وسيرة ابن هشام ٥٩٨/١، والبداية والنهاية ٢٤٦/٣، والاكتفاء ٨/٢، ودلائل النبوة

- (٢) في الأصل: «فبلغ بواطا».
- (٣) نقل المصنف هذه الغزوة بأكملها بالنص من ابن سعد.
- (٤) العنوان إضافة من عندنا، وقد سقط ذكر هذه الغزوة من أ.

انظر: المغازي للواقدي ١٢/١، وسماها عزوة بـدر الأولى، وطبقات ابن سعـد ١٢/١، وتاريخ الطبري ٤/١/٢، وسيرة ابن هشام ٢٠١/١، وسماها عزوة صفوان وهي غزوة بدر الأولى، والاكتفاء ٢٠٤٠، ودلائل النبوة للبيهقي ٨/٣.

(٥) السرح: المال السارح، ولا يسمى من الأموال سرحاً: إلا ما يغدى به ويراح، أي الإبل والمواشي التي تسرح للرعى بالغداة.

<sup>(</sup>١) العنوان: إضافة من عندنا.

رسول الله ﷺ في طلبه، واستخلف زيـد بن حارثـة على المدينـة، ومضى حتى بلغ «سفَوان» وهو وادٍ، وفـاته كرز، فرجع إلى المدينة.

وفيها: ولد النعمان بن بشير بعد الهجرة بأربعة عشر شهراً في ربيع الآخر.

\* \* \*

## [غزاة ذي العُشَيْرة](١)

وفي هذه السنة كانت غزاة ذي العشيرة في جمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهراً من الهجرة، وخرج رسول الله على في خمسين ومائة راكب وقيل: في مائتين من المهاجرين، ولم يكره أحداً على الخروج، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، ومضى يعترض لعير قريش، وكانوا قد بعثوا فيها أموالهم، فبلغ «ذا العشيرة» وهي لبني مُدْلِج (٢) بناحية «يَنبُع»، وبينها وبين المدينة تسعة بُرُد، ففاتته العير، وهي العير التي رجعت من الشام، فخرج لطلبها، وخرجت قريش تمنعها، فكانت وقعة «بدر»، وبذي العشيرة كَنّى علياً: أبا تراب؛ لأنه رآه نائماً على التراب فقال: «اجلس أبا تراب».

وقد روي أن ذلك كان بالمدينة، رآه نائماً في المسجد على التراب ".

وفي غزاة [ذي]<sup>(٤)</sup> العشيرة وادع مدلج <sup>(٥)</sup> وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم رجع ولم يلق كيداً.

<sup>(</sup>١) العنوان إضافة من عندنا.

انظر: المغازي للواقدي ١٣،١٢/١، وطبقات ابن سعد ١/١٤،١، وتاريخ الطبري ٢٠٨/٢، وسيرة ابن هشام ٥٩٨/١، والبداية والنهاية ٢٤٦/٣، والإكتفاء ٨/٢، ٩، ودلائل ٨/٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مدحج).

<sup>(</sup>٣) قال السهيلي: «وأصح من ذلك ما رواه البخاري في جامعه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده في المسجد ناثماً وقد ترب جنبه، فجعل يحث التراب عن جبينه ويقول: قم أبا تراب، وكان قد خرج إلى المسجد مغاضباً لفاطمة. وما ذكره ابن إسحاق هو أنه صلى الله عليه وسلم كناه بذلك في الغزوة مخالف له، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه بها مرتين: مرة في المسجد، ومرة في هذه الغزوة».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مدحج».

## [سرية عبد الله بن جحش الأسدي](١)

وفي هذه السنة كانت سرية عبد الله بن جَحْش الأسدي إلى نخلة، في رجب على رأس سَبْعَة عشر شهراً / من الهجرة، بعثه في اثني عشر رجلًا من المهاجرين (٢)، كل ٣٧/ب اثنين يعتقبان بعيراً إلى بطن نخلة (٣)، وأمره أن يرصد بها عير قريش، فوردت عليه، فهاجهم أهل العير، فحلق عُكاشة بن محصن رأسه، فاطمأن القوم، وقالوا: هم عُمَّار، وشَكُوا في ذلك اليوم، هل هو من الشهر الحرام أم لا؟ ثم قاتلوهم فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي فقتله، وشد المسلمون عليهم، [فاستأسر عثمان بن عبد الله بن المغيرة، والحكم بن كيسان، وأعجزهم نوفل بن عبد الله بن المغيرة](٤)، واستاقوا العير، [وكان فيها خمر وأدم وزبيب جاءوا به من الطائف، فقدموا بذلك كله على رسول الله عني، فوقفه وحبس الأسيرين، وكان الذي أسر الحكم بن كيسان المقداد بن عمرو، فدعاه رسول الله على الإسلام فأسلم وقتل ببئر معونة شهيداً.

وكان سعد بن أبي وقاص زميل عتبة بن غزوان على بعير لعتبة في هذه السرية، فضل البعير بحران ـ وهي ناحية معدن بني سليم ـ فأقاما عليه يومين يبغيانه، ومضى أصحابهم إلى نخلة فلم يشهدها سعد وعتبة، وقدما المدينة بعدهم بأيام.

<sup>(</sup>١) العنوان مضاف من عندنا.

وانظر: السغازي للواقدي ١٣/١ ـ ١٩، وطبقات ابن سعد ١/١/٥، وتاريخ الطبري ٢/٤١٠، وسيرة ابن هشام ١/١٠، والبداية والنهاية ٣/٤٨، والإكتفاء ٢/٩، ودلائل النبوة ٣/١٠، والدرر لابن عبد البر ٩٩، والنويري ٦/١٧.

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن سعد، وقال الواقدي ١٩/١: «ويقال كانوا اثني عشر، ويقال كانوا ثلاثة عشر، والثابت عندنا ثمانية». وذكرهم، وهم: «عبد الله بن جحش، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وعامر بن ربيعة، وواقد بن عبد التميمي، وعكاشة بن محصن، وخالد بن أبي البكير، وسعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان».

وقال الطبري عن ابن إسحاق أنهم كانوا ثمانية، ثم قال: وأما الواقدي فإنه زعم أنهم اثنا عشر رجلًا من المهاجرين.

وذكرهم ابن هشام في السيرة كما ذكرهم الواقدي، وزاد: ﴿سهيل بن بيضاء».

<sup>(</sup>٣) في ابن سعد ٢ / ١ /٥: «وهو بستان ابن عامر الذي قرب مكة».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

ويقال: إن عبد الله بن جحش لما رجع من نخلة خمس ما غنم، وقسم بين أصحابه سائر الغنائم، فكان أول خمس خمس في الإسلام.

ويقال إن النبي ﷺ وقف غنائم نخلة حتى رجع من بدر، فقسمها مع غنائم بدر، وأعطى كل قوم حقهم.

وفي هذه السرية سمى عبد الله بن جحش أمير المؤمنين](١).

وقال عروة (٢): كتب رسول الله على لعبد الله بن جحش كتاباً، وأمرهأن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، ويمضي ولا يستكره أحداً من أصحابه فلما سار يومين نظر فيه، فإذا فيه: «وإذا نظرت في كتابي هذا؛ فَسِرْ حتى تنزل بطن نخلة، فترصَّد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم] (٣) وأخبر أصحابه، فمضوا معه، ولم يتخلف منهم أحد، فنزل نخلة، فمرت بهم (٤) عير لقريش تحمل زَبيباً وأدماً وتجارة [من تجارة قريش] (٥) فيها [منهم] (٦) عمرو بن الحضرمي (٧)، وعثمان بن عبد الله بن المغيرة، وأخوه نوفل، والحكم بن كيسان، فتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من رجب.

وفي رواية عن جندب بن عبد الله قال (^): لم يدروا ذلك اليوم من رجب أو جمادي الأخرة.

ثم اجمعوا(٩) على الإقدام عليهم، فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وما أوردناه من أ.

وإلى هنا انتهى ما في الطبقات، ومن هنا إلى آخر خبر الغزوة ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ الطبري ٢/٤١٠، وابن هشام ٢/٤١، وتفسير الطبري ٣٠٢/٤ -٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من تاريخ الطبري ٢ / ١١ ٤ .

<sup>(</sup>٤) في الطبرى: «فمرت به».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقونتين: ساقط من الأصل. وأوردناها من تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناها من تاريخ الطبري.

 <sup>(</sup>٧) قال ابن هشام: «واسم الحضرمي عبد الله بن عباد، أحد الصدف، واسم الصدف عمرو بن مالك،
 أحد السكون بن المغيرة بن أشرس بن كندة، ويقال الكندي».

<sup>(</sup>٨) الخبر في تاريخ الطبري ٢/١٥/٦، وتفسير الطبري ٢/٣٠٧،٣٠٦.

<sup>(</sup>٩) هنا رجع الحديث لعروة.

الحضرمي [بسهم] (1) فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم، وأفلت نوفل، وقدموا بالأسيرين والعير على رسول الله على فقال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» فسقط في أيديهم، وعنَّفهم المسلمون، وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام. فأنزل الله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ... ﴾ (٢) الآية.

#### \* \* \*

## [تحويل القبلة إلى الكعبة] (٣)

ومن الحوادث في هذه السنة: تحويل القبلة إلى الكعبة.

قال محمد بن حبيب الهاشمي: حُوِّلَتْ في الظهريوم الثلاثاء للنصف من شعبان. زار رسول الله على أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة / فتغدى وأصحابه وجاءت ٣٣/أ الظهر، فصلى بأصحابه في مجلس القبلتين بركعتين من الظهر إلى الشام، ثم أمر أن يستقبل القبلة وهو راكع في الركعة الثانية، فاستدار إلى الكعبة ودارت الصفوف خلفه، ثم أتموا الصلاة، فسمني مسجد القبلتين.

قال الواقدي (٤): كان هذا يوم الاثنين للنصف من رجب، على رأس سبعة عشر شهراً.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا ابن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا ألحمد بن معروف قال: حدَّثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن البراء: قال: أخبرنا الفضل بن دُكين قال: حدَّثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن البراء:

أن رسول الله على صلى قِبَل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) سورة: البقرة، الآية: ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) العنوان مضاف من عندنا.

وانظر: طبقات ابن سعد ۲/۱/ ۳ (ط الشعب)، وتاريخ الطبري ٢/٥١٦، وسيرة ابن هشام ٢٠٦/١، والبداية والنهاية ٢٥٢/٣، ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٧١.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢/٢/١.

وكان يُعْجبه أن تكون قِبلته قِبَلَ البيت، وأنَّه صلَّى معه قوم، فخرج رجل<sup>(۱)</sup> ممن كان [صلى]<sup>(۲)</sup> معه [فمر]<sup>(۳)</sup> على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صلَّيت مع<sup>(٤)</sup> رسول الله ﷺ قِبَل مكَّة، فداروا كما هم قِبَل البيت<sup>(٥)</sup>.

قال ابن سعد: وأخبرنا يريد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيد:

أن رسول الله على على إلى بيت المقدس بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهراً، ثم حُول إلى الكعبة قبل بدر بشهرين.

وروى السُّدي عن أشياخه: أن القبلة حولت على رأس ثمانية عشـر شهراً من مهاجره.

وكذلك قال ابن إسحاق، والواقدي، والجمهور<sup>(٦)</sup>.

[بناء مسجد قباء]

ومن الحوادث: بناء مسجد قباء.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزار، قال: أخبرنا الحسن بن على الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: حدَّثنا الحارث بن أبي أسامة قال: جدَّثنا محمد بن سعدٍ قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا ربيعة بن عثمان، عن عمران بن أبي أنس، عن سهل بن سعدٍ. /

٣٢/ب قال: وحدَّثنا عبد العزيز بن محمد، وسلمان بن بلال، عن اسحاق بن المُسْتَوْرِد، عن محمد بن عمر بن حارثة.

<sup>(</sup>١) في أ: «فخرج قوم ممن». وما أوردناه من الأصل وابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من طبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) في أ: «أشهد بالله لصليت مع».

<sup>(</sup>٥) الخبر في طبقات ابن سعد ٢/٢/١ (ط الشعب).

<sup>(</sup>٦) راجع تاريخ الطبري ٤١٦/٢.

<sup>(</sup>V) العنوان إضافة من عندنا.

وانظر طبقات ابن سعد ۲/۲/۵.

قال: وحدَّثنا عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن أبي سعيد الخدري قال:

لما صُرفت القبلة إلى الكعبة أتى رسول الله على مسجد قباء فقدم جدار المسجد إلى موضعه اليوم. وأسسه بيده، ونقل رسول الله على وأصحابه الحجارة لبنائه، وكان يأتيه كل سبت ماشياً، وقال: «مَنْ تَوَضَّا فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ جَاءَ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ عُمْرَةٍ».

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه يوم الاثنين ويوم الخميس، وقال: لو كان بطرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد الإبل.

وكان أبو أيوب الأنصاري يقول: هو المسجد الذي أُسّس على التقوى.

وكان أبيّ بن كعب وغيره من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: هو مسجد رسول الله ﷺ (١).

#### \* \* \*

## [نزول فريضة رمضان وزكاة الفطرة]|<sup>(۲)</sup>

ومن الحوادث: نزول فريضة رمضان في شعبان من هذه السنة، والأمر بزكاة الفطر.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدَّثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الجُمحي، عن الزهري، عن عُروة، عن عائشة رضي الله عنها.

قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر (٣)، عن نافع، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ٢/١ ، ٦،٥/٢.

<sup>(</sup>٢) العنوان مضاف من عندنا.

وانظر: طبقات ابن سعد ٢/١٨، ٩، وتاريخ الطبري ٢/١٧٪، والبداية والنهاية ٣/٢٥٪. (٣) في الأصل: «عبد الله بن عمر، وساقطة من أ، وما أثبتناه من ابن سعد.

قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن رُبيح بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قالوا:

نزل فرض شهر رمضان بعدماً صُرفت القبلة إلى الكعبة بشهرٍ، في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مهاجر رسول الله على وأمر رسول الله في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير، /والحُرِّ والعبد، / والذكر والأنثى: صاع من شعير أو صاع من زبيب، أو مُدّان [من] (١) برّ، وكان يخطب في قبل الفطر بيومين فيأمر بإخراجها قبل أن يَغْدُو إلى المصلى (٢).

\* \* \*

ومن الحوادث: أنه خرج ﷺ يوم العيد، فصلى بالناس صلاة العيد، وحملت بين يديه العَنزَةُ (٣) إلى المصلى، فصلى إليها، وكانت هذه الحربة للنجاشي، فوهبها للزبير بن العوام، وكانت تحمل بين يدي رسول الله ﷺ في الأعياد (٤).

\* \* \*

وفي هذه السنة: وُلِدَ عبد الله بن الزبير بن العوام بعد الهجرة بعشرين شهراً، وهو أول مولود ولد من المهاجرين بالمدينة، فكبَّر رسول الله على وكان المسلمون قد تحدثوا بينهم أن اليهود قد سحرتهم، فلا يولد لهم، وكان تكبيره [على] سروراً بذلك.

وقيل: إن أسماء بنت أبي بكر هاجرت إلى المدينة وهي حامل به.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «أو مُذَّ من بر»، وفي أ: «أو مدين من بر». وما أثبتناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يغدوا إلى المصلى» والتصحيح من ابن سعد والخبر في طبقات ابن سعد ١ / ٨ / ٨ ، ٩ .

<sup>(</sup>٣) في شرح مواهب القسطلاني للزرقاني ٤٣٧/٣: والعنزة، بفتح المهملة والنون والزاي، قال الحافظ: عصا أقصر من الرمح يقال لها سنان، وقيل: هي الحربة القصيرة، وفي رواية: عصا عليها زج. وفي طبقات ابن سعد أن النجاشي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم . . . ، وروى أنها للزبير أخذها من مشرك يوم أحد. ونقل عن ابن سيد الناس أن الزبير قدم بها من الحبشة».

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الطبري ٢ /٤١٨.

## [غزوة بدر]<sup>(۱)</sup>

ومن الحوادث في هذه السنة: غزاة بدر، وكانت في صبيحة سبعة عشر يوماً من رمضان يوم الجمعة. وقيل: تسعة عشر. والأول أصح.

قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا ابن معروف قال: أخبرنا أبي أسامة قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا زكريا، عن عامر:

أن بدراً إنما كانت لرجل يدعى بدراً ؛ يعنى: بئراً.

وكان الذي هاج هذه الوقعة وغيرها من الحروب بين رسول الله في وبين المشركين قتل عمرو بن الحضرمي. فتحين رسول الله النسي الصراف العير التي طلبها بذي العُشيرة، فبعث طلحة، وسعيد بن زيد يتحسسان خبرها، فلما رجعا وجدا النبي في قد خرج، وكان قد ندب أصحابه وأخبرهم بما مع أبي سفيان من المال مع قلة عدده (٣) فخرج أقوام منهم لطلب الغنيمة، وقعد آخرون لم يظنوا أن رسول الله في يلقي ٣٨ب حرباً فلم يلمهم؛ لأنه لم يخرج لقتال ، وكان خروجه يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان \_ وقيل لثلاث خلون من رمضان \_ على رأس تسعة عشر شهراً من الهجرة، واستخلف على المدينة عمرو بن أم مكتوم، وخرجت معه الأنصار ولم يكن غزا بأحد منهم قبلها، وضرب عسكره ببئر أبي عتبة (٤) على ميل من المدينة يعرضُ أصحابه، وردَّ مَنْ

<sup>(</sup>١) العنوان مضاف من عندنا.

وانظر المغازي ١٩/١، وطبقات ابن سعد ٢/١/٢ (ط الشعب)، تاريخ الطبري ٢/١٢، سيرة ابن هشام ٢/١/١، والبداية والنهاية ٣/٢٥، والاكتفاء ٢/١، والكامل لابن الأثير ٢/١٤، ودلائل النبوة ٢٥٠/،

<sup>(</sup>٢) الخبر في طبقات ابن سعد ٢ /٢٧ (بيروت).

<sup>(</sup>٣) في أ: (مع قلة عدوه).

<sup>(</sup>٤) في ابن سعد ٢/٢: وأبي عنبة،

استصغر، وحلَّف عثمان على رقية وكانت مريضة ، وبعث طلحة وسعيداً على ما ذكر، فقدما وقد فاتت بدر، وخلّف أبا لبابة بن عبد المنذر على المدينة ، وعاصم بن عدي على أهل العالية ، والحارث بن حاطب ردَّه من الروحاء الى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم ، والحارث بن الصَّمّة كُسر بالروحاء . وخوات بن جبير كُسر أيضاً ، وكل هؤلاء ضرب له سَهْمَهُ وأجره ، وكانت الإبل مَعهُ سبعين ، يتعاقب النفير على البعير ، وكانت الخيل فَرسَين : فرس للمقداد ، وفرس لمرثد بن أبي مرثد . وفي رواية : وفرس للزبير .

وقد روى زر عن ابن مسعود قال(١): كنا يوم بدرٍ كل ثلاثة على بعير، وكان أبو لبابة وعليّ زميلي رسول الله ﷺ، قالا: اركب حتى نمشي عنك. فيقول: «ما أنتها بأقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما».

قال العلماء: وقدَّم رسول الله على عينين له إلى المشركين: بَسبَس بن عمرو، وعدي بن أبي الزَّغباء. وجعل على الساقة: قيس بن أبي صعصعة، فلما بلغ أبا سفيان خروج رسول الله ليأخذ ما معَهُ استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري، فبعثه إلى مكة ليستنفر قريشاً لأجل أموالهم، فخرج ضمضم سريعاً.

وكانت (٢) عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال المراه رؤيا أفزعتها، فأخبرت بها أخاها العباس / وأمرته أن يكتم ذلك. قالت: رأيت راكباً على بعير له حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: أن انفروا يا أهل غُدر (٢) لمصارعكم في ثلاث. فاجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينا هم حوله (٤) مُثِل به بعيره (٥) على ظهر الكعبة يصرخ (٢) بأعلى صوته: انفروا يا أهل غُدر (٧)

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٣/٢٦١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢٨/٢، والبداية والنهاية ٣٥٧/٣

<sup>(</sup>٣) (غدر) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) وحوله؛ ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) (بعيره) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٦) (يصرخ) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>Y) «غدر» ساقطة من أ.

لمصارعكم في ثلاث، ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس، فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها، فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل أرفضت، فما بقي بيتُ من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا دخلت منها فلقة.

فقال لها العباس: اكتميها. ثم لقي الوليد بن عتبة ـ وكان صديقاً له ـ فذكرها له واستكتمه، فذكرها الوليد لأبيه عتبة، ففشا الحديث حتى تحدثت به قريش.

فقال العباس: فلقيني أبوجهل فقال: يا أبا الفضل، متى حدثت فيكم هذه النبيّة؟ قلت: وما ذاك؟ قال: الرؤيا التي رأت عاتكة. قلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن تتنبى رجالكم حتى تتنبى نساؤكم؟! وقد زعمت عاتكة أنه قال: انفروا في ثلاث فنتربص بكم هذه الثلاث، فإن يكن ما قالت حقاً فسيكون، وإن مضى الثلاث، ولم يكن من ذلك شيء فنكتب عليكم كتاباً أنكم أكذب أهل بيتٍ في العرب.

قال العباس: فجحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئاً، ثم تفرقنا، فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم، ثم قد تناول النساء وأنت تسمع، ثم لم يكن عندك غيرة لما قد سمعت؟ فقلت: قد والله فعلت ذلك، وأيم الله لأتعرضن له، فإن عاد لأكفيتكموه.

قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة، وأنا مغضب أرى أن قد فاتني منه أمر أُحبُّ أن أدركه، فدخلت المسجد فرأيته، فوالله إني لأمشي نحوه أتعرض له ليعود لبعض ما قال، فأقع فيه، إذ خرج نحو باب المسجد / يشتد، فقلت في نفسي: ما له ٣٥/ب لعنه الله؟ أكُل هذا فَرقاً من أن أُشاتمه، وإذا هو قد سمع ما لم أسمع: صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره قد جُدع بعيره، وشُق قميصه، وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث.

قال: فشغلني عنه، وشغله عني ما جاء من الأمر، فتجهز الناس سراعاً وقالوا: يظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ كلا والله ليعلمن غير ذلك.

وكانوا بين رجلين: إما خارج، وإما باعث مكانه رجلًا، وأوعبت قريش ولم

يتخلف من أشرافها أحد، إلا أن أبا لهب بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، وكان أمية بن خلف شيخاً ثقيلاً فأجمع القعود، فأتاه عقبة بن أبي معيط بمجمرة فيها نار، فوضعها بين يديه، ثم قال له: استجمر فإنما أنت من النساء، قال: قَبّحك الله وقبح ما جئت به. ثم تجهز وخرج [مع](۱) الناس، فلما أجمعوا السير ذكروا ما بينهم وبين كنانة، فقالوا: نخشى أن يأتونا من خلفنا. فتبدّى لهم ابليس في صورة مالك بن جعشم، وكان من أشراف كنانة، فخرجوا سراعاً معهم القيان والدفوف، وكانوا تسعمائة وخمسين مقاتلاً، وكانت خيلهم مائة فرس.

وأتى رسول الله على الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر فقال فأحسن، ثم قام عمر فقال فأحسن، ثم قام المقداد فقال: امض يا رسول الله لما أمرك الله، فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ﴾ (٢) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ﴾ (٢) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى «برك الغماد» يعني مدينة الحبشة \_ لجالدنامعك من دونه حتى تبلنه. فقال له رسول الله على خيراً.

قال ابن اسحاق: ثم قال / رسول الله ﷺ: «أيها الناس، أشيروا عليًّ» وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم قالوا حين بايعوه بالعقبة: إنا بُرآء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا، ١٣٦ فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا، نمنعك مما نمنع به نساءنا وأبناءنا.

فُسُرَّ رسول الله ﷺ بقول سعدِ ونشطه ذلك، ثم قال: «سيروا على بـركة الله،

<sup>(</sup>١) في الأصل: من. (٢) سورة المائدة، آية: ٢٤.

وأبشروا فإن الله عز وجل قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكاني أنظر إلى مصارع القوم».

ثم سارحتى نزل قريباً من بدر، فنزل هو ورجل من أصحابه حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم؟ فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما؟ فقال رسول الله على: «إذا أخبرتنا أخبرناك» فقال: وذاك بذاك؟ فقال: «نعم». قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدقني الذي أخبرني فهو اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان الذي به رسول الله على - وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي حدثني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان الذي به قريش - فلما خبر قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله على: «نحن من ماء» وانصرف.

قال مؤلف الكتاب: أوهمه رسول الله ﷺ أنه من العراق، / وكان العراق يسمى: ٣٦/ب ماء، وإنما أراد به: خُلق من نطفة ماء.

قال إبن إسحاق: ثم رجع رسول الله إلى أصحابه، فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص في نفرٍ من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون له الخبر، فأصابوا راوية لقريش فيها: أسلم غلام [بني](١) الحجاح، وعرباص أبو سيار غلام [بني](٢) العاص بن سعيد، فأتوا بهما رسول الله على وهو قائم يصلي فسألوهما، فقالوا: نحن سقاة قريش، بعثوا بنا لنسقيهم من الماء. فرجى القوم أن يكونا(٣) لأبي سفيان، فضربوهما، فقالا: نحن لأبي سفيان فتركوهما، فلما قضى رسول الله على صلاته قال: «إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا والله إنهما لقريش، أخبراني: أين قريش؟» قالوا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، والكثيب العقنقل. قال: «كم القوم؟» قالا: كثير. قال: «كم عدتهم؟» قالا: لا ندري. قال: «كم ينحرون؟» قالا: يوماً تسعاً ويوماً عشراً. قال:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ابن.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أن يكونوا».

«القوم ما بين التسعمائة إلى الألف» قال: «فمن منهم من أشراف قريش؟» قالا: عتبة، وشيبة، وأبو البختري، وحكيم بن حزام، والحارث بن عامر، وطعيمة بن عدي، والنضر بن الحارث، وزمعة بن الأسود، وأبو جهل، وأمية بن خلف، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، وسهيل بن عمرو، وعمرو بن عبد ود. فأقبل رسول الله على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها».

وأما أبو سفيان (۱) فإنه أسرع بالعير على طريق الساحل، وأقبلت قريش، فلما نزلوا الجحفة رأى جهم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف رؤيا فقال: إني رأيت فيما يرى النائم، أو أني بين النائم (۲) واليقظان، إذ نظرت إلى رجل أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له، ثم قال: قتل عتبة، وشيبة، وأبو الحكم بن هشام؛ وأمية، وفلان وفلان \_ فعدً رجالاً ممن قُتِلَ يومئذ من أشراف قريش \_ ورأيته ضرب في لبة وأمية، وفلان في العسكر فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا / أصابه نضح من دمه.

قال: فبلغت أبا جهل، فقال: وهذا [أيضاً] (٣) نبي آخر من بني عبد المطلب، سيعلم غداً من المقتول إن نحن التقينا.

ولما رأى أبو سفيان [أنه] (٤) قد أحرز عيره أرسل إلى قريش: أنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم، وقد نجاها الله فارجعوا. فقال أبو جهل بن هشام: والله لا نرجع حتى نرد بدراً وكان بدر موسماً من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام - فنقيم عليه ثلاثاً، وننحر (٥) الجزور، ونطعم الطعام، ونسقي الخمور، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبداً، فامضوا.

فقال الأخنس بن شريق: يا بني زهرة، قد نجا الله أموالكم فارجعوا ولا تسمعوا ما يقول هذا فرجعوا ولم يشهدها زهريً.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/ ٤٣٩، والبداية والنهاية ٣/ ٢٦٥، ٢٦٦.

<sup>(</sup>۲) في أ: «وكأنى بين النائم واليقظان».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(°)</sup> في الأصل: «وننحرر».

وبلغ أبا سفيان قول أبي جهل فقال: واقوماه، هذا عمل عمرو بن هشام - يعني أبا جهل - ثم لحق المشركين، فمضى معهم فجُرِحَ يوم بدرٍ جراحات (۱)، وأفلت هارباً على قدميه، ومضت قريش حتى نزلت بالعدوة القصوى من الوادي خلف العقنقل، وبعث الله عز وجل السماء، وكان الوادي دهساً، فأصاب رسول الله على ما لبّد لهم الأرض ولم يمنعهم المسير، وأصاب قريش منها ماء لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. فخرج رسول الله على أن يرتحلوا معه.

فحُدِّثت(٢) عن رجال من بني سلمة: أنهم ذكروا أن الحباب بن المنذر قال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل، أمزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخره، أم هو الرأي في الحرب؟ قال: «بل هو الرأي [بالحرب]»(٢) فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس لك بمنزل، فانهض بالناس(٤) حتى نأتي أدنى ماء من القوم [فننزله، ثم نغور ما سواه من القلب (٥)، ثم نبني عليه حوضاً فنملاه، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون.

فنزل جبريل فقال: الرأي ما أشار به الحباب. فنهض ومَنْ معه حتى أتى أدنى ماء من القوم] (٢) فنزل عليه (٧)، وأمر بالقلب فَغُوِّرَتْ (^)، وبنى حوضاً على القليب الذي كان عليه، [ثم] (٩) قذفوا فيه الآنية.

فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن سعد بن / مُعَاذ قال: يا رسول الله، أبني لك ٣٧/ب عريشاً من جريد فتكون فيه، وتُعد عندك ركائبك، ثم نلقى [عدونا](١٠)، فإن أعزنا الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يوم بدر جراحاً».

<sup>(</sup>٢) يعني: ابن اسحاق، وفي الأصل: «فحدثت».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين؛ ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ابن كثير ٢٦٧/٣ : وفامض بالناس».

<sup>(</sup>o) في ابن كثير: «ما وراءه من القلب».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (ففعل ونزل عليه).

<sup>(</sup>٨) في أ: «فعقدت».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

وأظهرنا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمَنْ وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حُباً لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك، يمنعك الله تعالى بهم، يناصحونك ويجاهدون معك.

فدعى له رسول الله على بخير، وبُنِيَ لرسول الله على عريشٌ فكان فيه، ثم أقبلت قريش، فقال رسول الله على: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها، تحاربك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني».

فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله على فيهم حكيم بن حزام على فرس له، فقال رسول الله على : «دعوهم». فما شرب منهم رجل إلا أسر أو قتل إلا حكيم بن حزام، فإنه نجا على فرس له، ثم أسلم، فكان يقول إذا حلف: لا والذي نجاني يوم بدر.

فلما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب اللخمي فقالوا: أحرز لنا أصحاب محمد، فجال بفرسه نحو العسكر، ثم رجع فقال: ثلثمائة رجل يزيدون قليلاً أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمين، فضرب في الوادي حتى أبعد، فلم ير شيئاً، فرجع فقال: ما رأيت شيئاً، ولكني قد رأيت يا معشر قريش الولايا(۱) تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة ولا ملجاً إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل منهم رجل حتى يقتل منكم رجالاً، فإذا أصابوا أعدادهم فما خير في العيش بعد يقتل منهم رجل حتى يقتل منكم رجالاً، فإذا أصابوا أعدادهم قما خير في العيش بعد ذلك، فردوا رأيكم. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى إلى عتبة فقال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها، هل لك في أن لا تزال تذكر بخير [إلى آخر](١) الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: تَرْجع بالنّاس وتَحْمل دم حليفك (٣) عمر و بن الحضرمي. قال: قد فعلتً.

أنبانا / الحسين بن محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة

1/41

<sup>(</sup>١) في أ: «رأيت معشر قريش الولايا» وفي ابن كثير «قريش البلايا».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ابن هشام: (وتحمل أمر حليفك).

قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: أخبرنا أحمد بن سليمان بن داود الطوسي قال: أخبرنا الزبير بن بكار قال: خدثني عمامة بن عمرو<sup>(١)</sup> السهمي، عن مسور بن عبد الملك اليربوعي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن حكيم بن حزام<sup>(٢)</sup> قال:

خرجنا حتى إذا نزلنا الجحفة رجعت قبيلة من قبائل قريش بأسرها، وهي: زهرة، فلم يشهد أحدً من مشركيهم بدراً، ثم خرجنا حتى نزلنا العدوة، فجئت عتبة بن ربيعة، فقلت: يا أبا الوليد، هل لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال: أفعل ماذا؟ قلت: إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم الحضرمي وهو حليفك، فتحمل بديته، وترجع بالناس، فقال لي: فأنت وذاك، فأنا أتحمل بدية حليفي، فاذهب إلى ابن الحنظليَّة \_ يعني: أبا جهل \_ فقل له: هل لك أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك؟ فجئته فإذا هو بجماعة من بين يديه ومن ورائه، وإذا ابن الحضرمي واقف على رأسه وهو يقول: فسخت عقدي من بني عبد شمس، وعقدي إلى بني مخزوم. فقلت له: يقول لك عتبة: هل لك أن ترجع بالناس عن ابن عمك؟ قال: أما وجد رسولاً غيرك؟ فخرجت بأبادر إلى عتبة، وعتبة متكىء على إيماء بن رَخصة (الله عتبة انتفخ سَحُرك! فقال له عتبة: متعلم! فسَل أبو جهل سيفَه، فضرب به متن فرسه، فقال إيماء بن رخصة (الفأل هذا! فعند ذلك قامت الحربُ.

أخبرنا ابن الحصين، أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدَّثني أبي قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت حارثة بن مضرب يحدث عن علي رضي الله عنه قال: (٤)

لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا(٥) إنسان إلا نائم إلا رسول الله ﷺ، فإنه كان يصلي إلى

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ٢/٤٤٣: «عثامة» وفي الطبعة الأوربية «عمامة».

<sup>(</sup>٢) والخبر في تاريخ الطبري ٤٤٣،٤٤٢/٢، والبداية والنهاية ٣٠٠/٣، والأغاني ١٨٦/٤، ١٨٧٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «على أنمار رخصة».

<sup>(</sup>٤) الخبر في تاريخ الطبري ٢/٧٧ ، ومسند أحمد بن حنبل ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٥) في الطبري: دوما فيناه.

٣٨/ب شجرة ويدعو حتى أصبح ، وما كان منا فارسٌ يوم بدر غير المقداد / بن الأسود.

قال ابن إسحاق<sup>(۱)</sup>: وقام عتبة خطيباً فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيئاً، فوالله لئن أصبتموه لا يزال رجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله، أو رجالاً من عشيرته، فارجعوا أو خلُوا بين محمد وسائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، فإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تَعَرَّضُوا منه لما تريدون.

قال حكيم: وجئت إلى أبي جهل فوجدته قد نَثَل (٢) دِرْعاً له من جرابها، فهو يهيئها، فقلت: إن عتبة أرسلني بكذا وكذا، فقال: انتفخ والله سَحْرُه حين رأى محمداً، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بعتبة ما قال، لكنه قد رأى محمداً وأصحابه أكلَة جَزور، وفيهم ابنه فقد تَخوَّفكم عليه \_ يعني أبا حذيفة بن عتبة وكان قد أسلم \_ ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي فقال له: هذا حَلِيفُك، يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثارك بعينك، فقم فانشد مقتل أحيك.

فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ: واعَمْراه! فحميت الحرب، وطلب عتبة بَيْضَة يدخلها رأسه فما وجد في الجيش بيضة تمنعه من عظم رأسه (٣)، فاعتَجَز ببُرْدٍ له (٤).

وعقد رسول الله على الألوية، فكان لواء رسول الله على الأعظم، لواء المهاجرين مع مصعب بن عمير، ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر، ولواء الأوس مع سعد بن معاذ، وجعل شعار المهاجرين: يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج: يا بني عبد الله، وشعار الأوس: يا بني عبيد الله. وقيل: كان شعار الكل: يا منصور أمت.

وكان مع المشركين ثلاثة ألويةٍ: لواء مع أبي عزيز بن عمير، ولواء مع النضر بن الحارث، ولواء مع طلحة بن أبي طلحة؛ كلهم من بني عبد الدار.

<sup>(</sup>١) الخبر في سيرة ابن هشام ٢/٣٢، وتاريخ الطبري ٤٤٤/، والبداية ٣/٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، أ: «قد مثل».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وتمنعه من عظم رأسه.

<sup>(</sup>٤) الخبر إلى هنا في ابن هشام وابن كثير والطبري.

ونـزل رسول الله ﷺ أدنى بـدرٍ عشاء ليلة الجمعـة لسبع عشـرة ليلة خلت من رمضان .

فخرج الأسود (١) بن / عبد الأسد المخزومي، فقال: أعاهد الله لأشْرَبنُ من ٣٩/أ حَوْضِهم، ولأهْدِمنّه، أو لأمُوتنُّ دونه. فلما خرج خرج لـه حمزة بن عبد المطلب، فضربه في ساقه فوقع على ظهره تَشْخُبُ رجله دماً، ثم حَبَا إلى الحوض حتى اقتحم، يريد أن يُبرَّ يمينَه، وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله.

ثم خرج بعده عتبة وأخوه شيبة، وابنه الوليد، فدعا إلى المبارزة (٢)، فخرج إليه فتية من الأنصار عوف (٣) ومعوذ ابنا الحارث، وعبد الله بن رواحة؛ فقالوا: مَنْ أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار، فقالوا: ما لنا بكم من حاجة. ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخُوجُ إلينا أكفاءَنا من قومنا. فقال: رسول الله على: «قم يا حمزة، قم يا عبيدة، قم يا على» فقالوا: أكفاء كرام، فبارز عبيدة ـ وهو أسنّ القوم ـ عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد بن عتبة، فقتل حمزة شيبة، وقتل على الوليد، واختلف عبيدة وعتبة ضربتين، كلاهما أثبت صاحبه، وكرَّ حمزة وعلي بأسيافها على عتبة فقتلاه، واحتملا عبيدة، فجاءا به إلى أصحابه (٤)، وقد قطعت رجله، فمُخَّها يسيل، فلما أتوا بعبيدة إلى رسول الله على ققال عبيدة: لو كان أبو طلحة حياً لعلم أني أحق بما قال منه حيث يقول:

ونُسْلِمُهُ حتى نُضَرَّعَ حَوْلَه ونَاذُهَا عن أبنائِنا والحالائِل

ثم تزاحف الناس، ودنا بعضهم من بعض، وقد أمر رسول الله على أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم، وقال: «إن اكتنفكم القوم فانضحوهم بالنبل» ورسول الله على في العريش معه أبو بكر ليس معه غيره.

وذكر ابن اسحاق عن أشياخه: (٥) أن رسول الله ﷺ عدَّل صفوفَ أصحابه يوم بدرٍ

<sup>(</sup>١) من هنا في ابن هشام ٢٦٢٤، والطبري ٢/٤٤٥،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وفدعا إلى البرازه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الأنصار عود».

<sup>(</sup>٤) الخبر إلى هنا في ابن هشام.

<sup>(</sup>٥) الخبر في تاريخ الطبري ٢ /٤٤٦.

١٣٩/ب وفي يده قِدْحُ<sup>(۱)</sup> يعدل به القوم ، فمرّ بسَوَاد بن غَزِيّة وهو / مستنتل <sup>(۲)</sup> من الصف ، فطعن في صدره بالقدح <sup>(۲)</sup> ، وقال : «اسْتَوِيا سوادَ» فقال : يا رسول الله ، أوجعَتني وقد بعثك الله بالحق ، فأقدني <sup>(٤)</sup> . فكشف رسول الله على عن بطنه وقال : «استقِدْ» فاعتنقَه وقبَّل بطنه فقال : «ما حملك على هذا يا سَواد» . فقال : حضر ما ترى ، فلم آمن القتْل ، فأردتُ أن يكونَ آخر العهد بك أن يمسَّ جلدي جلدَك . فدعا له رسول الله على .

ثم عدّل الصفوف، ورجع إلى العريش يناشد ربه وما وعده من النّصر، فخفق (٥) رسول الله ﷺ في العريش خفقة ثم انتبه فقال: «يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل أخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النّقع»(٦).

ثم خرج رسول الله ﷺ [إلى الناس] (٧) يحرضهم ونفل كلّ أمرىء منهم ما أصاب، وقال: «والّذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجلٌ فيُقتَلُ صابراً مُحتسِباً، مُقْبِلًا غير مُدْبر؛ إلا أدخله الله الجنة».

فقال عُمَيرُ بن الحُمام ـ وفي يده تَمَراتٌ يأكلهن: بَخْ بَخْ (^^)، فما بيني وبين [أن أدخل] (٩) الجنة إلا أن يقْتلني هؤلاء! ثم قذف التَّمَراتِ من يده، وأخذ سيفَه، فقاتل القوم حتى قُتِل (١٠)، وهو يقول:

رَكْضاً إِلَى اللهِ بِغَيْر زادِ إِلَّا التَّقَى وَعَملِ المَعادِ وَالصَّبْر فِي اللهِ عَلَى الجهادِ وكلَّ زَادٍ عُرْضَةُ النَّفادِ عَلَى الجهادِ وكلَّ زَادٍ عُرْضَةُ النَّفادِ عَلَى الجهادِ والسَرِّ شَاد

<sup>(</sup>١) القدح: السهم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «متبتل»، وما أوردناه من أ، والطبري ومستنتل: متقدم. وقال ابن هشام: «يقال مستنصل»

<sup>(</sup>٣) في الطبري: «فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنه بالقدح».

<sup>(</sup>٤) أقدني: أي اقتص لي من نفسك.

<sup>(</sup>٥) خفق: نام نوماً عميقاً.

<sup>(</sup>٦) النقع: التراب.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه مــن أ، والطبري.

<sup>(</sup>٨) بخ، بكسر الخاء وإسكانها كلمة تقال للإعجاب.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، والطبري.

<sup>(°</sup>١) الخبر إلى هنا في سيرة ابن هشام ٢/٧١، وهو أيضاً في الأغاني ١٩٣،١٩٢/٤

فلما التقى النَّاس، قال أبو جهل (١): اللهمّ أَقْطَعَنَا لِلرَّحم، وآتنا بما لا يُعرف؛ فأحِنْه (٢) الغداة، فكان هو المستفتِح (٣) على نفسه.

ثم إن رسول الله أخذ حَفْنة من الحَصْباء، فاستقبل بها قريشاً، ثم قال: «شاهت الوُجوه» ثم نفخهم بها، وقال لأصحابه: شُدُّوا، فكانت الهزيمة، فقتل الله مَنْ قُتِلَ مِنْ صناديد قريش، وأسر مَنْ أسِر منهم، فلما وضع القوم أيديهم يأسرون، ورسول الله في العريش، وسعد بنُ معاذ قائم على باب العريش (٤) متوشحاً السيف، في نفر من الأنصار يحرسُون رسول الله من يخافون عليه كرَّة العدو، ورأى رسول الله على وجه سعد ١٤٠٠ الكراهِية لما يصنع الناس، فقال رسول الله على «الكانك يا سعد تكره ما يصنع الناس»، فقال: أجلُ والله يا رسول الله، كانت [أول] (٥) وقعة أوقعها الله بالمشركين، فكان الإثنخانُ في القتل أعَجَبَ إليَّ من استبقاء الرجال (٢).

# [قتلى وأسرى المشركين] (٧٠):

وقتل من المشركين سبعون، وأسر سبعون، فممن قتل: عُتبة، وشيبة، والوليد بن عتبة، والعاص بن سعيد، وأبو جهل، وأبو البَخْتَري، وحنظلة بن أبي سفيان، والحارث ابن عامر، [وطعيمة بن عدي] (٨) وَزَمْعة بن الأسود، ونوفل بن خويلد (٩)، والنضر بن الحارث، وعُقْبة بن أبي مُعيط، والعاص بن هشام خال عُمر، وأمية بن خلف، وعلي بن أمية، و[منبه] (١٠) بسن الحجاج، ومعبد بن وهب.

<sup>(</sup>١) الخبر من هنا في ابن هشام ١/٦٢٨، والأغاني ١٩٣/٤، ١٩٤٠

<sup>(</sup>٢) أحنه: أهلكه.

<sup>(</sup>٣) يريد أنه حكم على نفسه بهذا الدعاء،

<sup>(</sup>٤) بعدها في الطبري ٢ / ٤٤٩: «الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناها من الطبري ٢ /٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) إلى هنا الخبر في ابن هشام والطبري.

<sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد ٢/١/١/.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «نوفل بن خالد»، وكذا في أ، وما أوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وفي أ: «ومنبه الحجاج».

وممن أسر: نوفل بن الحارث، وعقيل بن أبي طالب، وأبو العاص بن الربيع، وعديّ بن الحباب، وأبو عزيز بن عُمير، والوليد بن [الوليد بن](۱) المُغيرة، وعبد الله بن أبيّ بن خلف، وأبو عزّة عمرو(۲) بن عبد الله الجُمَحِي الشاعر، ووهب بن عُمير، وأبو وداعة بن ضبيرة، وسُهيل بن عمرو.

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية، قال: أخبرنا أحمد بن معروف، قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، قال: أخبرنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا الفضل بن دُكين، قال: أخبرنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر(٥) قال:

أسر رسول الله ﷺ يـوم بدر سبعين [أسيـراً،](٢) فكان يفـادي بهم على قدر أموالهم، وكان أهل مكّة يكتبون، وكان أهل المدينة لا يكتبون، فمن لم يكن له فداءً \* أموالهم عشرة من / غلمان المدينة فعلّمهم، فإذا حذقوا فهو فداؤه.

وفي رواية الشعبي (٧) : وكان زيدُ بن ثابت ممن عُلِّم.

قال ابن عباس (^): وقال رسول الله ﷺ لأصحابه يومئذ: «إِنِّي قد عرفت أنَّ رجالًا من بني هاشم وغيرهم قد أُخرِجُوا كرْهاً، لا حاجة لهم بقتالنا، فمَنْ لقِيَ مِنْكُم أُحداً من

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمير». والتصحيح من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) الخبر في طبقات ابن سعد ١٤/٢/١.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٧) في أ: «قال الشعبي». والخبر في طبقات ابن سعد ١٤/٢/١.

<sup>(</sup>٨) الخبر في تاريخ الطبري ٢ /٤٤٩، ٤٥٠، والأغاني ١٩٥،١٩٤/٤ وسيرة ابن هشام ١٧٢٨.

بني هـاشم فلا يقتله، ومَنْ لَقِي أَبَـا البختري بن هشـام فلا يقتله، فـإنه إنمـا أخـرج مُسْتَكُرَهاً».

فقال أبو حُذيفة بن عُتبة بن ربيعة: أنقتلُ آباءَنا [وأبناءنا] (1) واخواننا وعشيرتَنا، ونترك العباس، [والله] (٢) لئن لقيتُه لألْحِمنّه (٣) السيف، فبلغت رسول الله على فجعل يقول لعمر بن الخطاب يا أبا حفص، أما تسمع قول أبي حُذيفة، [يقول] (٤) أضرب وجه عم رسول الله بالسيف، فقال عمر: يا رسول الله، دعني فلأضربن عنقه بالسيف فوالله لقد نَافَقَ.

فكان أبو حُذيفة يقول: ما أنا بآمنٍ من تلك الكلمة التي قلتُ يومئذ، ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفّرها عني الشهادة، فقتل يوم اليمامة شهيداً.

وإنما(°) نهى رسول الله عن قتل أبي البَختريّ؛ لأنه كان أكفَّ القوم عن رسول الله عَلِيْهِ وهو بمكّة، كان لا يؤذيه، ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان فيمن قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب.

وقال ابن عباس: وكان الذي أسر العباس أبو اليسر كعب بن عمرو، فقال رسول الله: «كيف أسرته»؟ قال: أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده، قال: «لقد أعانك عليه ملك كريم»، وبات رسول الله عليه ساهراً أول ليلة، فقال أصحابه: ما لك لا تنام، فقال: «سمعت صوت تضور العباس في وثاقه»، فقاموا إلى العباس، فأطلقوه، فنام رسول الله.

وقد روى ابن إسحاق عن أشياخه (٢)، أن عبد الرحمن بن عوف قال: كان أميّة بن خلف صَديقاً لي بمكة، فلما كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه عليّ آخذاً بيده،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من الطبري، أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) لألحمنه، أي لأطعنن لحمه بالسيف ولأخالطنه. وقال ابن هشام: (ويقال: لألحمنه بالسيف». أي لأضربنه به في وجهه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>c) في الأصل: وقال مؤلف الكتاب: إنما نهي، وحذفناها لأن هذا قول ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) الخبر في تاريخ الطبري ٢/ ٤٥١، وسيرة ابن هـشام ٢/١٣، والأغاني ١٩٧،١٩٦/١٤.

ومعي ادراعٌ قد استلبتُها، فقال: يا عبد الله، هل لك فيّ، فأنا خَيرٌ لك من هذه الأدراع؟ الأدراع من يدي / وأخذت بيده وبيد ابنه وهو يمشي ويقول: ما رأيت كاليوم قط.

ثم قال لي: من الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قلت: حمزة، قال: ذاك الذي فَعل بنا الأفاعيل، قال عبد الرحمن: فوالله إنّي لأقودهما إذْ رآه بلال، وهو الذي كان يعذّب بلالاً بمكة على أن يترك الإسلام يخرجه إلى رَمْضاء(١) مكة فيضجعه على ظهره، ثم يقول: لا تزالُ هكذا حتى على ظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضّع على صدره، ثم يقول: لا تزالُ هكذا حتى تفارقَ دين محمد، فيقول بلال: أحد أحد، فقال بلال حين رآه: رأس الكفر أميّة بن خلف، لا نجوت إن نجوا](١) فقلت تسمّع(١) يا ابن السوداء، فقال: لا نجوت إن نجوا أن نجوا، ثم صرخ بأعلا صوته: يا أنصار الله رأس الكفر أميّة بن خلف، لا نجوت إن نجا فاحاطوا بنا [ثم جعلونا في أنصار الله رأس الكفر أميّة بن خلف، لا نجوتُ إن نجا فاحاطوا بنا [ثم جعلونا في المسكة](٥) وأنا أذُبُ عنه(١)، فضرب رجلُ ابنه فوقع، فصاح أمية صيحة ما سمعت المسكة] فقلت: انجُ بنفسك(١)، فوالله ما أغني عنك شيئاً. فضربوهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما.

فكان عبد الرحمن يقول: رحم الله بلالاً ، ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري (^) . أخبرنا ابن الحصين، قال: أخبرنا ابن المذهب، قال: حدَّثنا أحمد بن جعفر،

<sup>(</sup>١) الرمضاء: الرمل الحار من الشمس.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وابن هشام، وفي الطبري ولانجوت إن نجوت.. وفي أكما في الطبري.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من الطبري.

 <sup>(</sup>٤) التسميع: التشهير، وفي ابن هشام: «اتسمع».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من الطبري. وفي مثل المسكة، أي جعلونا في حلقة كالسوار وأحدقوا بنا.

<sup>(</sup>٦) في ابن هشام بعدها: وقال فأخلف رجل السيف، ويقال: أخلف الرجل السيف، إذا سله من غمده.

<sup>(</sup>٧) بعدها في الطبري ٢/٣٥٤: (ولا نجاءً».

<sup>(</sup>٨) سيرة ابن هشام ٢/٦٣١، والأغاني ١٩٧/٤، ١٩٨.

قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدَّثني أبي، قال: أخبرنا أبو نوح قُرَاد، قـال: أخبرنا عِكْرِمة بن عمار، قال: حدَّثني ابن عباس، قال: حدثني عمر بن الخطاب قال:

لما كان يوم بدر نظر رسول الله على إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل النبي على القبلة، ثم مد يديه يدعو<sup>(1)</sup> وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: «[اللهم أين ما وعدتني؟]<sup>(7)</sup> اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إن تَهْلِك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعْبَد في الأرض أبداً»، قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده ثمّ التزمه من ورائه، ثم قال: يا نبيّ الله كفاك مناشدتك ربّك، فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله تعالى: ﴿إِذْ نَبِي الله كفاك مناشدتك ربّك، فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله تعالى: ﴿إِذْ يَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدّكُمْ بألْفٍ مِنْ المَلاَثَكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ (٣) فلما [كان يومئذ و] (٤) التقوا، هزم الله المشركين، فقتل / منهم سبعون رجلًا، وأسر منهم سبعون [رجلًا] (٥).

فاستشار رسول الله ﷺ أبا بكر وعلياً وعمر [رضي الله عنهم]، فقال أبو بكر: يَا نَبِيّ الله هؤلاء بنو العمّ والعشيرة والإخوان؛ فإني أرى أن تأخذ منهم الفِدْيَة؛ فيكون ما أخذنا منهم قوَّة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله (٢)، فيكونوا لنا عَضُداً، فقال رسول الله ﷺ: «ما ترى يا ابن الخطاب»؟ فقلت: والله (٧) ما أرى مثل (٨) ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان \_ قريب لعمر \_ فأضرب عنقه، وأرى ان تمكن علياً من عقيل (٩) [فيضرب عنقه، حتى يعلم من عقيل (٩)

<sup>(</sup>١) في المسند: «ثم مد يديه وعليه رداؤه»، بإسقاط «يدعو».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٣) سورة: الأنفال، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٦) في المسند، والطبري ٤٧٤/٢ : «وعسى الله أن يهـديهـم».

<sup>(</sup>V) كذا في الأصول، والمسند، وفي الطبري ٢/٤٧٤: ولا والله.

<sup>(</sup>٨) ومثل: ساقطة من المسند.

<sup>(</sup>٩) في المسند: «وتمكن علياً من عقيل».

الله سبحانه أنه ليست في قلوبنا هَوَادَة للمشركين (١) ولاء صناديدهم وأثمتهم وقادتهم، فهوى رسول الله على ما قال أبوبكر، ولم يهوَ ما قلت، فأخذ منهم الفداء، فلمًا كان من الغد، قال عمر: غدوت إلى النبي على فإذا هو قاعد وأبو بكر و [إذا] (٢) هما يبكيان، قلت: يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاءً بكيت، وَإِن لَم أَجِدُ بكاء تباكيت لبكائكما، فقال النبي على: «للذي عرض علي أصحابك من الفداء، لقد عُرِض عَليَّ عذابكم (٣) أدْنى من هذه الشجرة». لشجرة قريبة، وأنزل الله عز وجل: ﴿مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ في الأرْضِ إلى قوله: ﴿لولا كتاب من الله سبق لمسكم فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ من الفداء ثم أجل الله الغنائم في ذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٤).

فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم من الفداء فقتل منهم سبعون، وفر أصحاب رسول الله على وكسرت رباعِيَته، وهُشِمَتْ البَيْضَة على رأسه، وسال الدم على وجهه، فأنزل الله عز وجل: ﴿أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَلَى هَذَا قل هو من عند أنفسكم ﴾ (٥) بأخذكم الفداء انفرد بإخراجه مسلم (١).

وفي افراد البخاري من حديث ابن عباس: أن رسول الله على ، قال وهو / في قبته يوم بدر: اللهم انشدك عهدك ووعدك ، اللهم إن تشأ لا تُعْبَدْ بَعْدَ اليوم ، فأخذ أبو بكر بيده ، فقال: حسبُك يا رسول الله ، الححت على ربك وهو ثبت في الدراع ، فخرج وهو يقول: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ (٧) .

ند کر مقتل أبي جهل الم

أخبرنا عبد الأول، قال: أخبرنا الداوودي، قال: أخبرنا ابن أعين، قال: أخبرنا

1/24

<sup>(</sup>١) في الطبري: «للكفار».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول والطبري، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٣) في أالاعذابهم، وما أوردناه من المسند والأصل، والطبري.

<sup>(</sup>٤) سورة: الأنفال، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٥) سورة: آل عمران، الآية: ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) الخبر في المسند ٢٠/١، وصحيح مسلم ١٥٦/٥، ١٥٥،١٥٧، وتاريخ الطبري ٢٠٤٠،٤٤٧، ٤٧٤،٤٤٧، وتفسير الطبري ٢/٣٤،٤٤٧.

<sup>(</sup>٧) سورة: القمر، الآية: ٤٥. والخبر في تاريخ الطبري ٢/٤٤، والأغاني ١٩٢/٤.

الفربري، قال: حدَّثنا البخاري، قال: أخبرنا مسدد، قال: حدَّثنا يوسف بن يعقوب الماجشون، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده عبد الرحمن، أنه قال:

بينا أنا واقف في الصف يوم بدر(۱)، فنظرت عن يميني وعن شمالي(٢)، فإذا أنا بغلامين(١) من الأنصار. حديثة أسنانهما(٤)، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما(٥)، فغمزني أحدهما، فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله على والذي نفسي بيده لئن رأيته لم يفارق(١) سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا(١)، قال(١): فغمزني الآخر، فقال لي مثلها، فتعجبت لذلك ثم لم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول(٩) في الناس، فقلت [لهما](١١): ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه(١١) فابتدراه فاستقبلهما فضرباه(١١) حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله على فأخبراه، فقال: وأيكما قتله؟ (١٦) فقال كل واحد منهما: أنا قتلته، قال: «مسحتما سيفيكما؟ وأنه الله عمرو(١٥) بن الجموح.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إني لواقف يوم بدر بالصف» وما أوردناه من البخاري ٢٤٦/٦.

<sup>(</sup>٢) في البخاري: «فنظرت عن يميني وشمالي».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فإذا أنا بين غلامين» وما أوردناه من أ، والبخاري.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حديثة انساخهما» وما أوردناه من أ، والبخاري.

<sup>(</sup>٥) في البخاري: «تمنيت أن أكون بين أضلع منهما».

<sup>(</sup>٦) في الأصول: «لو رأيته لم يفارق».

<sup>(</sup>٧) في البخاري: «الأعجل منهما».

<sup>(</sup>A) «قال». ساقطة من البخاري.

<sup>(</sup>٩) في الأصول: «يزول في الناس».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وغير موجود في البخاري.

<sup>(</sup>١١) في البخاري: «ألا إن صاحبكما الذي سألتماني».

<sup>(</sup>١٢) في البخاري: «فافبتدراه بسيفهما فضرباه».

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «أيكم».

<sup>(</sup>١٤) في أ: «سحبتما سيفيكما».

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، والبخاري.

وهما (١) معاذ بن عمرو، ومعاذ بن عفراء.

[قال مؤلف الكتاب](<sup>(٢)</sup>: أخرجاه في الصحيحين<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية ابن مسعود (٤): أن [معاذ] (٥) بن عفراء ضرب أبا جهل هو وأخوه عوف بن الحارث، حتى أثبتاه، فعطف عليهما فقتلهما، ثم وقع صريعاً فوقف عليه معوذ (٦).

وفي رواية، عن معاذ بن عمرو بن الجموح، قال: / ضربت أبا جهل [بن هشام] (٧) ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه، فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى، وضربني ابنه عكرمة على عاتقي، فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي فقاتلت عليه يومي (٨)، وإني لأسحبها خلفي، فلما أذتني جعلت عليها رجلي ثم تمطيت (٩) بها حتى طرحتها. وعاش معاذ إلى زمان عثمان. قال: (١٠) ثم مر بأبي جهل وهو عقير - معوذ بن عفراء، فضر به حتى أثبته وتركه وبه رمق، وقاتل معوذ حتى قتل، فمر به عبد الله بن مسعود، فوضع رجله على عينيه، فقال: لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقى صعباً، فقال: لمن الدائرة؟ فقال: لله ولرسوله، ثم اجتز رأسه، فأتى به رسول الله على المنافقة الله على المنافقة المنافقة الله بن مسعود، فوضع رجله على عينيه، فقال: لمن الدائرة؟

أخبرنا ابن الحصين، قال: أخبرنا ابن المذهب، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال مؤلف الكتاب وهما معاذ». وساقطة من أ، وهو الأصح لأنها من أصل الرواية.

<sup>(</sup>٢) وقال مؤلف الكتاب». جاءت في الأصل ترتيبها خطأ كما نبهنا عنها في الحاشية السابقة، ووضعناها هنا في الوضع الصحيح، وهي ساقطة في الموضعين من أ،

<sup>(</sup>٣) الخبر في الطبري ٢/ ٥٥٥ صحيح البخاري في الخمس، الباب ١٨، حديث ١ (٣١٤١) (فتح الباري ٢/ ٢٠٦٦)، وفي المغازي، الباب ٨، حديث ٦ (٣٩٦٤)، والباب ١٠ / حديث ٥ (٣٩٨٨)، وصحيح مسلم في المغازى، الباب ١٥، حديث ٤، عن يحيى، عن يوسف بن الماجشون به.

<sup>(</sup>٤) وابن مسعود، ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ابن مسعود» وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٨) (فتعلقت بجلدة من جنبي فقاتلت على يومي): ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٩) في أ: (حتى تمطيت).

والخبر في الطبري ٣٦/٢ ط. دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>١٠) في أ: وإلى زُمَن عثمان.

قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: أخبرنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة [قال](): قال عبد الله.

إنتهيتُ إلى أبي جهل يوم بدرٍ، وقد ضُرِبَتْ رجْلُه، وهو صريع، وهو يذُبُ الناس عنه بسيف له، فقلتُ: الحمد لله الذي أُخزَاكَ يا عَدُوَّ الله، فقال (٢): هل هو إلا رجل قَتَلَهُ قَوْمُهُ؟ [قال] (١): فجعلتُ أَتَنَاوَلُهُ بسيفٍ لي غير طائل ، فأصبتُ يده، فَنَدَر سَيفُه (٣)، فأخذته فضربتُه به، حتى قتلته، قال: ثم خرجت حتى أتيت رسول الله (٤) على كأنما أقل من الأرض (٥)، فأخبرته، فقال: «الحمد لله الذي لا إله غيره (٢)» فرددها ثلاثاً قال: قلت الله الذي لا إله إلا هو، [قال: «الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله، هذا كان فرعون هذه الأمة» (٧).

وقتل أبو جهل [لعنه الله] (^) وهو ابن سبعين سنة.

### \* \* \* ذكر نزول الملائكة

قال علماء السير: جاءت يوم بدر ريح لم يروا مثلها ثم ذهبت، ثم جاءت (٩) ريح أخرى، فكانت الأولى جبريل /في ألف من الملائكة مع رسول الله ﷺ، والثانية (١٠) مح الله على ألف من الملائكة عن ميمنة رسول الله ﷺ، [والثالثة إسرافيل في ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله ﷺ](١١). وكان سماء الملائكة عمائم قد أرخوها بين أكتافهم خضر وصفر وحمر من نور، والصوف في نواصي خيلهم، وكانت خيلاً بلقاء.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قال.

<sup>(</sup>٣) أي: سقط ووقع.

<sup>(</sup>٤) في المسند: النبي.

<sup>(</sup>٩) أقل من الأرض: أرفع من الأرض، دلالة على فرحه وسروره لقتله أبا جهل.

<sup>(</sup>٦) في المسند «آلله الذي لا إله إلا هو» قال.

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ١ / ٤٤٤ .

 <sup>(</sup>٨) ما بين المعقونتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في أ: وفجاءت.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: الثاني.

<sup>(</sup>١١) ما بين المُعقوفتينُ: ساقط من الأصل، أوردناه من أ.

وقاتلت الملائكة يوم بدر ولم تقاتل في غير ذلك اليوم ، كانت تحضر ولا تقاتل .

وقال ابن عباس<sup>(۱)</sup>: حدثني رجل من بني غِفار، قال: أقبلتُ أنا وابن عم لي حتى أصعدنا الجبل يُشْرف بنا على بدٌر، ونحن مشركان، ننتظر [الوقعة]<sup>(۲)</sup> على من تكون الدائرة<sup>(۳)</sup>، فننهب مع من ينهب<sup>(3)</sup>. فبينا<sup>(٥)</sup> نحن في الجبل إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها حَمْحَمة الخيل، فسمعت قائلاً يقول: أقدم حَيْزُوم، فأمّا ابن عمي فراع قلبه فمات مكانه، وأما أنا فكدت أهلك ثم تماسكت.

قال ابن حبيب الهاشمي: وقال رسول الله ﷺ لجبريل: «من القائل [أقدم](٢) حيزوم؟» فقال جبريل: ما كل أهل السماء أعرف.

أخبرنا ابن الحصين، قال: أخبرنا ابن المذهب، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدّثني أبي، قال: أخبرنا يزيد، قال: قال محمد بن إسحاق، حدثني أبي، عن رجل من بني مازن، عن أبي داود، وكان شهد مدراً، قال:

إني لأتبع رجلًا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أن قد قتله غيري(٧).

وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف، قال لي أبي: يا بني لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف(^).

وقال عكرمة: كان يومئذ يُبدر رأس الرجل لا يدرى من ضربه، [وتبدر يد الرجل لا يدرى من ضربه] (٩٩).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من الطبري.

<sup>(</sup>٣) في الطبري: «الدبرة».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وفننبهت مع من ينتهب، وفي أ: مع من نهب. وما أوردناه من الطبري.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فبينما». وما أوردناه من أ، والطبري.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ٢/٣٥٤.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري ٢/٤٥٤.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: من أ.

وقال عطية بن قيس: لما فرغ رسول الله على من قتال بدر، جاءه جبريل عليه السلام على فرس انثى حمراء عليه درعه ومعه رمحه قد عصم ثنيتيه الغبار، فقال: يا محمد إن الله تعالى بعثني إليك وأمرني أن / لا أفارقك حتى ترضى، هل رضيت؟ قال: ٤٣/ب «نعم قد رضيت» [فانصرف](١).

#### \* \* \*

# ذكر إلقاء رؤسائهم في القليب

أخبرنا عبد الأول، قال: أخبرنا الداوودي، قال: أخبرنا الفربري، قال: أخبرنا البخاري، قال: أخبرنا البخاري، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد، أنه سمع روح بن عبادة، قال: حدَّثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: ذكر لنا أنس بن مالك، عن أبي طلحة:

أن نبي الله على أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلًا من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه، وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الرَّكيّ(٢)، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان بن فلان بن أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً»؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها فقال النبي على: «والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم».

قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله، توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندماً. أخرجاه في الصحيحين(٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٢) في أ: «شفير الركى». والمعنى طرف البئر.

<sup>(</sup>٣) «ويا فلان بن فلان»: ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) الخبر أخرجه البخاري في الصحيح في الجهاد ١٨٤، وفي المغازي، الباب ٨ حديث ١٨ (٣٩٧٦، فتح ٧/ ٣٠٠)، ومسلم في الجنة والنار، الباب ١٨، حديث ١٤، وأبو داود في الجهاد، الباب ١٣٢، والترمذي في السير الباب٣، حديث ٢.

وروى ابن إسحاق: أن رسول الله على لما أمر [أن] (١) يلقوا في القليب، أخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب، فنظر رسول الله على في وجه أبي حذيفة بن عتبة فإذا هو كئيب قد تغير، فقال: «يا حذيفة لعلك دخلك من شأن أبيك شيء» قال: لا والله يا نبي الله، ولكن كنت أعرف من أبي رأياً وحلماً وفضلاً، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه، وذكرت ما مات عليه من الكفر أحزنني ذلك، فدعا له الإسلام، فلما رأيت ما أصابه، وذكرت ما مات عليه من الكفر أحزنني ذلك، فدعا له هو لنا، قد كان رسول الله على نفل كل أمرىء ما أصاب، وقال الذين قاتلوا: لولا نحن ما أصبتموه [نحن أحق به] (٢)، وقال الذين يحرسون رسول الله على: ما أنتم بأحق منا.

قال عبادة ابن الصامت: فلما اختلفنا في النفل نزعه الله عز وجل من أيدينا، فجعله إلى رسول الله على السواء.

قال ابن حبيب: وتنفل رسول الله على ذا الفقار، وكان لنبيه بن الحجاج، وغنم جمل أبي جهل، فكان يغزو عليه وكان يضرب في لقاحه.

#### \* \* \*

# فصل

ثم بعث (٣) رسول الله على عند الفتح (٤) عبد الله بن رواحة بشيراً إلى أهل العالية بما فتح الله على رسوله على رسوله الله المسلمين (٥)، وبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة.

قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبر حين سوينا [التراب] على رقية بنت رسول الله ﷺ خانت عند عثمان .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

و«لولا نحن ما أصبتموه» ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢/٨٥٨، والأغاني ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٤) وعند الفتح): ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناها من الطبري ٢/٥٥٨.

فأتيت أبي وهو واقف بالمصلى (١) قد غشيه الناس، وهو يقول: قتل عتبة، وشيبة، وأبو جهل، وأبو البختري (٢)، وأمية بن خلف، ونبيه، ومنبه ابنا الحجاج (٣)، فقلت: يا أبه (٤) أحق هذا؟ قال: نعم والله يا بنى.

ثم أقبل رسول الله على قافلًا إلى المدينة: [فاحتمل معه النفل الذي أصيب من المشركين، وجعل على النفل عبد الله بن كعب بن زيد بن عوف ثم أقبل رسول الله على حتى إذا خرج من مضيق الصفراء] ، نزل على كثيب في طريقه، فقسم النفل.

ثم ارتحل رسول الله ﷺ المسلمون بالروحاء يهنئونه بما فتح الله عليه، فقال رجل (٧٠): وما الذي تهنئون به، فوالله إن لقينا إلا عجائز ضلعاً كالبدن المعقلة، فنحرناها، فتبسم رسول الله ﷺ،وقال: «لا يا ابن أخي أولئك الملأ»(٨). وكان مع رسول الله ﷺ الأسارى [من المشركين] (٩) وهم أربعة وأربعون (١٠).

فلما كان بالصفراء أمر علياً بقتل النضر بن الحارث، (١١) حتى إذا كان بعرق الظبية (١٢)، قتل عقبة بن أبي معيط، فقال حين أمر به أن يقتل: فمن للصبية يا محمد، قال: النار، قال: فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح.

<sup>(</sup>١) في الطبري: «ثم قدم زيد بن حارثة فجئته وهو واقف بالمصلي».

<sup>(</sup>٢) في الطبري: «قتل عتبة بن ربيعة، وشعبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، وزمعة بن الأسود، وأبو البختري بن هشام».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (وأمية بن خلف وفلان وفلان». وما أوردناه من الطبري.

<sup>(</sup>٤) في اوصل: «يا أبت». وما أوردناه من أ. والطبري.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من الطبري.

<sup>(</sup>٦) من قوله: «قافلًا إلى المدينة»، حتى قوله: «شم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم». ساقط من أ.

<sup>(</sup>V) في الطبري: «فقال: سلمة بن سلامة بن وقش».

<sup>(</sup>٨) الملأ: الأشراف.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول وأوردناه من الطبري ٢/٥٩.

<sup>(</sup>١٠) في الطبري: «وكانوا أربعة وأربعين أسيراً».

<sup>(</sup>١١) إلى هنا الخبر في الأغاني ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>١٢) في أ «فلما كان يعرق الطيب».

ودخل رسول الله على المدينة قبل / الأسرى بيوم، وقال: «استوصوا بالأسرى خيراً». فكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم، أخو مصعب بن عمير، [فقال أبو عزيز: مر بي أخي مصعب بن عمير] (١) ورجل من الأنصار يأسرني، فقال له: شُدَّ يديك به؛ فإن أمه ذاتُ متّاع، لعلّها أن تفتديه منك. وكنت في رهط من الأنصار، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز، وأكلوا التمر لوصية رسول الله على إياهم بنا، ما يقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا نفحني بها، فأستحي فأردها فيردها على ما يمسها(٢).

\* \* \*

### فصل

قال ابن إسحاق (٣): وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الْحَيْسُمان بن عبد الله بن إياس الخزاعي.

وقال أبورافع مولى رسول الله علاماً: كنت غلاماً للعباس [بن عبد المطلب] (٥)، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، وأسلمت أم الفضل، وأسلمت، وكان العباس يهاب قومه، ويكره أن يخالفهم، [وكان يكتم] إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرق. فلها جاء الخبر عن مصاب أهل بدر [من قريش] (٥) وجدنا في أنفسنا قوّة وعزّاً، فوالله إني لجالس في حجرة زمزم أنحت القداح، وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرّنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر، فجلس، فأقبل أبو سفيان بن الحارث، فقال له أبو لهب: هلم إلي يا ابن أخي، فعندك الخبر، فأقبل فجلس إليه، فقال: أخبرني كيف كان أمر الناس، قال: لا شيء؛ والله إن كان إلا لقيناهم، فمنحناهم أكتافنا، يقتلون ويأسرون كيف شاءوا، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالاً

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من الطبري.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا الخبر في الطبري ٢/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) الخبر في تاريخ الطبري ٢/ ٤٦١، وسيرة ابن هشام ١/٦٤٦. والبداية والنهاية.

<sup>(</sup>٤) الخبر في تاريخ الطبري ٢/ ٤٦١، وسيرة ابن هشام ٢٠٦١، والأغاني ٢٠٥/٤، ٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: من الطبري.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فيكتم.

بيضاً على خيل بُلْق بين السماء والأرض، ما [تليق شيئاً، ولا](١) يقوم لها شيء.

قال أبو رافع: فقلت: فتلك الملائكة، فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة، فثاورتُه، فاحتملني، فضرب بي الأرض ثم بـرك عليّ يضربني، فقامت أم الفضل إلى عمود فضربته به ضربة شجته، وقالت: تستضعفه ان / غاب عنه سيده، فقام ١/٤٥ مولياً ذليلًا، فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى مات.

قال ابن إسحاق<sup>(۲)</sup>: وحدثني يحيى بن عباد، عن أبيه، قال: ناحت قريش على قتلاهم، ثم قالوا: لا تفعلوا ذلك فيبلغ محمداً وأصحابه فيشمتوا<sup>(۳)</sup> بنا، ولا تبعثوا في فداء الأسارى حتى تستأنوا<sup>(٤)</sup> بهم لئلا يشتط عليكم في الفداء<sup>(٥)</sup>.

وكان الأسود بن عبد يغوث (٦) قد أصيب له ثلاثة من ولده: زمعة، وعقيل، والحارث (٢)، وكان يحب أن يبكي [على] (٨) بنيه، فسمع نائحة في الليل، فقال لغلامه: انظر هل أُحِلَّ النحيب؟هل بكت قريش على قتلاها لعلي أبكي على زمعة، فإن جوفي قد احترق. فقال الغلام: إنما هي امرأة على بعير (٩) لها قد أضلته.

وخرج مطلب بن وداعة بفداء أبيه، فأخذه بأربعة آلاف درهم (١٠).

ثم خرج مِكْرَزُ بن حفص في فداء سهيل بن عمرو، فلما انتهى إلى رضاهم في

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل وأوردناه من الطبري.

<sup>(</sup>٢) ثاورته: وثبت إليه.

<sup>(</sup>٣) الخبر في تاريخ الطبري ٢/٢٦٣، وسيرة ابن هشام ١/٦٤٧، والأغاني ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٤) كذا في ابن هشام والأغاني، وفي الطبري: «فيشمت بكم».

<sup>(</sup>٥) حتى تستأنوا بهم: أي تؤخروا فداءهم.

<sup>(</sup>٦) في الطبري وابن هشام: «لا يتأرب عليكم محمد وأصحابه في الفداء».

<sup>(</sup>V) كذا في الأصول، وفي أحد نسخ الطبري المخطوط. وقد اختار محقق المطبوعة ما في نسخة أخرى «الأسود بن عبد المطلب»، وقال: كذا في السيرة، وهو الموافق لما في حماسة أبي تمام، والاشتقاق لابن دريد.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، والطبري، وابن هشام.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «على غلام»، والتصحيح من الطبري.

<sup>(</sup>١٠) مختصر أ من رواية في الطبري ٢/٤٦٥.

الفداء، قالوا: هات، قال: ضعوا رجلي مكانه وخلوا سبيله يبعث إليكم بالفداء(١).

وقال رسول الله على للعباس (٢): افد نفسك وابني أخيك عقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث، وحليفك عتبة بن عمرو، فإنك ذو مال. فقال: [يا رسول الله] (٣) إني كنت مسلماً ولكن القوم استكرهوني، فقال: الله أعلم بإسلامك إن يكن ما ذكرت حقاً فالله يجزيك به، فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا، وكان معه عشرون أوقية حين أخذ (٤)، فقال: احسبها لي في فدائي، قال: لا، ذاك شيء أعطاناه الله عز وجل منك، قال: فليس لي مال، قال: فأين المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت من عند أم الفضل، ليس معكما (٥) أحد. ثم قلت لها: إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا وكذا، ولعبيد الله كذا وكذا، ولعبيد الله كذا وكذا، ولعبيد الله حقاً، ففدى / نفسه وابني علم بهذا أحد غيري وغيرها؛ وإني أعلم أنك رسول الله حقاً، ففدى / نفسه وابني أخبه (٢) وحليفه.

وكان في الأسارى أبو العاص بن الربيع، زوج زينب، وكانت زينب قد آمنت برسول الله، فأقام أبو العاص على شركه معها، فخرج يوم بدر فأسر، فبعثت زينب في فدائه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص، حين بننى بها، فلما رآها رسول الله رقّ لها رِقَّة شديدة ، وقال: إن رأيتم أن تُطْلِقوا لها أسيرها، وتَرُدُوا عليها الذي لها فافعلوا، فقالوا: نعم يا رسول الله ، فأطلقوه ، ورَدُّوا عليها ذلك .

وكان قد شرط لرسول الله أن يخلي سبيل زينب إليه، فقدم أبو العاص مكة، وأمر زينب باللحوق برسول الله، فتجهزت وقدم إليها حمُوها كِنانة بن الربيع وزوجُها بعيراً فركبته، وأخذ قوسه وكنانته، وخرج بها نهاراً يقود بها، وهي في الهودج، فتحدث بذلك رجال قريش، فخرجوا في طلبها فأدركوها بذي طَويً، فأول من سبق إليها هبّار بن

<sup>(</sup>١) مختصر أ من رواية في الطبري نفس الموضع.

<sup>(</sup>٢) أخرج الخبر الطبري في التاريخ ٢/٤٦٥، والأغاني ٢٠٧/٤، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: من الطبري.

<sup>(</sup>٤) في الطبري: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه عشرين أوقية من ذهب».

<sup>(</sup>٥) في الأصب: «معكم».

<sup>(</sup>٦) في الطبري: «وابني أخيه».

الأسود بالرمح، وكانت حاملًا، فألقت حملها، ونزل حموها فنثر كنانته، وقال، والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهماً، فرجع الناس عنه، فجاء أبو سفيان، فقال ويحك قد عرفت مصيبتنا ثم خرجت بالمرأة علانيةً، فيظن الناس إن ذلك عن ذلّ منا، ولَعَمْرِي ما لنا حاجةً في حبسها عن أبيها، ولكن ردها، فإذا هدأ الصوت، وتحدّث النَّاسُ أنا قد رددناها، فسُلَّها سرَّا فألحِقُها بأبيها، ففعل وأقام أبو العاص بن الربيع بمكة، وزينب عند رسول الله على بالمدينة، قد فرق بينهما الإسلام، حتى إذا كان قبيل الفتح، خرج أبو العاص تاجراً، فلما لحقته سريَّة لرسول الله، فأصابوا ما معه وهرب، فأقبل تحت الليل حتى دخل على زينب فاستجار بها، فلما خرج رسول الله على إلى الصبح صاحت زينب: أيها الناس إني قد / أجرت أبا العاص بن الربيع، فلما سلَّم رسول الله على أبنيه، فقال: هل سمعتم ما سمعت، قالوا: نعم، قال: والذي نفسي بيده ما علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم، إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم، إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم، إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم، إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم

وقال للسرية التي أصابت ماله: إن تحسنوا تردوا عليه، وإن أبيتم فهو فيء، وأنتم أحق به، قالوا: بل نرده فردوه.

ثم ذهب إلى مكة فرد ما للناس عنده من مال، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال، قالوا: لا، قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ والله ما منعني من الإسلام إلا خوفاً أن تظنوا اني إنما أردت أن آكل أموالكم، ثم خرج فقدم على رسول الله(١).

قال ابن عباس: فرد رسول الله زينب بالنكاح الأول، لم يحدث شيئاً بعد ست سنين (۲).

وفي رواية أخرى ردها بنكاح جديد.

قال ابن إسحاق(٣): وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، قال: جلس

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢ / ٦٩ ٤ ،

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ الطبري ٢/٤٧٢، وسيرة ابن هشام ٢٥٨/١، ٦٥٩.

<sup>(</sup>٣) الخبر في تاريخ الطبري ٤٧٢/٣، وسيرة ابن هشام ١٦٦١/.

غُمير بن وهب الجُمحيّ مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش بيسير، وهو في الحِجْر، وكان عمير شيطاناً من شياطين قريش، وكان يؤذي رسول الله وأصحابه، وكان ابنه وهيب بن عمير في أسارى بدر، فذكر أصحاب القليب ومصابهم، فقال صفوان: والله إن ليس في العيش خير بعدهم، فقال له عمير: صدقت والله أما والله لولا دين علي ليس عندي قضاؤه، وعيال أخشى عليهن الضَّيْعة لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لى قبلهم علَّةً ابنى أسيرٌ في أيديهم.

فقال صفوان: فعلي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أسوتهم ما بقوا، قال عمير: فاكتم على شأني وشأنك، قال افعل.

ثم إن عميراً أمر بسيفه فَشُحذَ له وَسُمّ، ثم انطلق حتى قدِم المدينة، فرآه / عمر ٢٥/ب قد أناخ بعيره على باب المسجد متوشّحاً السيف، فقال: هذا عدو الله عمير ما جاء إلا لشر، وهو الذي حرش بيننا، وحزرنا للقوم يوم بدر، ثم دخل عمر على رسول الله، فقال: يا نبى الله، هذا عدو الله عمير، قد جاء متوشحاً، قال: فأدخله عليً .

قال: فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه، قال: أرسله يا عمر، أدن يا عمير، فدنا ثم قال: أنْعِمُوا صبَاحاً، وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم، فقال رسول الله على: «قد أكرمنا الله بتحية خيراً من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة، ما جاء بك ياعمير»؟ قال: جئت لفداء الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه، قال: فما بال السيف في عنقك قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئاً، قال: أصدقني بالذي جئت له، قال: ما جئت له، قال: ما جئت إلا لذلك، قال: بلى، قعدت أنت وصاحبك صفوان بن أمية في الحِجْر، فذكرت ما أصاب أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعلي عيال لخرجت حتى أقتل محمداً، فتحمل لك صفوان بدينك وعياك على أن تقتلنى، والله عز وجل حائل بيني وبينك.

فقال عمير: أشهد أنك رسول الله؛ قد كنا نكذبك، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان؛ فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام، وساقني هذا المساق. ثم تشهد شهادة الحق، فقال رسول الله على : فقه وا أخاكم في دينه، وعلموه القرآن، وأطلقوا له أسيره.

ففعلوا، ثم قال يا رسول الله، إني كنت جاهداً في إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الله، وإني أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام، لعل الله أن يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم.

فأذن له رسول الله على فلحق بمكة ، وكان صفوان حين خرج عمير بن وهب يقول لقريش: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام / تنسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل ٤٧/أ عنه الركبان حتى قدم راكب فأخبره باسلامه ، فحلف أن لا يكلمه أبداً ، ولا ينفعه بنفع أبداً ، فلما قدم مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ، ويؤذي من خالفه ، فأسلم على يديه ناس كثير.

# ذكر فضل من شهد بدراً

أخبرنا عبد الأول، قال: أخبرنا الداوودي، قال: أخبرنا السرخسي، قال: أخبرنا الفربري، قال: أخبرنا البخاري، قال: حدثنا جرير، الفربري، قال: أخبرنا البخاري، قال: حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد، عن معاذبن رفاعة بن رافع الزرقي، عن أبيه \_ [وكان أبوه من أهل بدر](١)، قال:

جاء جبريل عليه السلام إلى النبي على فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: «من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.

انفرد بإخراجه البخاري(٢).

وفي الصحيحين من حديث على رضي الله عنه، عن النبي رضي أنه قال: «وما يدريك لعل الله أطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم».

\* \* \*

# ذكر عدد أهل بدر

أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أخبرنا الحسن بن علي، قال: أخبرنا أحمد بن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، أوردناه من البخاري.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (فتح الباري ٣١٢/٧، رقم (٣٩٩٢).

جعفر، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: أخبرنا أبي، وسفيان، وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال:

كنا نتحدث أن عدة أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يوم بـدر على عدة أصحاب طالوت يوم جالوت ثلاثمائة وبضعة عشر؛ الذين جازوا معه النهر، ولم يجاوز معه النهر إلا مؤمن.

انفرد بإخراجه البخاري، وبه قال أحمد(١).

وأخبرنا ابن دياب، قال: أخبرنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، أنه قال:

أهل بدر كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا، وكان المهاجرون ستة وسبعين، وكان هزيمة يوم بدر لسبع عشرة مضين من رمضان (٢).

٧٤/ب وفي رواية أخرى عن مقسم / ، عن ابن عباس، قال: كان المهاجرون يوم بدر سبعة وسبعين رجلًا، والأنصار مائتي وستة وثلاثين.

[وكان صاحب راية رسول الله علي بن أبي طالب،] (٣) وكان صاحب راية الأنصار سعد بن عبادة (٤).

أخبرنا أبو بكر محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو محمد بن حيويه، قال: أخبرنا أحمد بن معروف، قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، قال: أخبرنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: أخبرنا هشام بن حسان، قال: حدَّثنا محمد بن سيرين، قال: حدَّثنا عبيدة، قال:

كان عدة أصحاب بدر ثلاثماية وثلاثة عشر أو أربعة عشر: سبعون ومائتان من الأنصار، وبقيتهم من سائر الناس (٥٠).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ٢٩٠/٤، وتاريخ الطبري ٢٣١/٢، وطبقات ابن سعد ٢٠/١/١، والبداية والنهامة ٣١٤/٣.

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ الطبري ٤٣١/٢، وطبقات ابن سعد ١١/٢/١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٤) الخبر في تاريخ الطبري ٢ / ٤٣١، والأغاني ٤ / ١٧٥.

٥) طبقات ابن سعد ٢/١٠.

قال محمد بن سعد: جميع من شهد بدراً من المهاجرين الأولين من قريش وحلفائهم ومواليهم في عدد ابن إسحاق ثلاثة وثمانون، وفي عدد الواقدي: خمسة وثمانون.

وجميع من شهد بدراً من الأوس ومن ضرب له بسهمه وأجره في عدد موسى بن عقبة والواقدي ثلاثة وستون، وفي عدد ابن إسحاق وأبي معشر أحد وستون. وجميع من شهدها من الخزرج في عدد الواقدي مائة وخمسة وسبعون. [وفي عدد ابن إسحاق وأبي معشر مائة وسبعون](1).

فجميع من شهدها من المهاجرين والأنصار ومن ضرب له رسول الله على بسهمه وأجره في عدد ابن إسحاق ثلاثمائة وأربعة عشر، وفي عدد أبي معشر والواقدي ثلاثمائة وثلاثة عشر، وفي عدد موسى بن عقبة ثلاثمائة وستة عشر.

[قال المصنف رحمه الله: وقد ذكر قوم زيادة على هذا العدد] (٢٠)، وأنا أذكر ما صح من ذلك على حروف المعجم، وقد استقصيت أنسابهم والخلاف فيهم في كتاب «التلقيح»، والله الموفق.

# حرف الألف:

أبي بن كعب، أبي بن ثابت، الأرقم بن أبي الأرقم، أربد بن حمير، أسعد بن يزيد بن الفاكه، أسير بن عمرو، أنس بن قتادة، أنس بن معاذ، أنسة [مولى رسول الله ﷺ](٣)، أوس بن الصامت، أوس بن ثابت، أوس بن خولي، إياس بن البكير.

## حرف الباء:

بجير، بحاث، بسبس، بشر بن البراء، بشير بن سعد، بلال بن رباح.

# حرف التاء:

تميم بن يعار، تميم مولى خداش، تميم مولى بني غنم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

# حرف الثاء:

ثابت بن أقرم (١)، ثابت بن ثعلبة، [ثابت بـن خالد، ثابت بن هزال، ثعلبة بن حاطب، ثعلبة بن عمرو] (٢)، ثعلبة بن غنمة، ثقيف بن عمرو.

# حرف الجيم:

جابر بن خالد، جابر بن عبد الله بن رئاب، جبار بن صخر $^{(7)}$ ، جبر بن عتيك، جبیر بن إیاس.

# حرف الحاء:

الحارث بن أنس، الحارث بن أوس، الحارث بن حرمة، الحارث بن ظالم، الحارث بن أنس، الحارث بن أوس، الحارث بن أمية، حارثة بن النعمان بن رافع، حارثة بن النعمان بن نفيع، حارثة بن سراقة، حاطب بن أبي بلتعة، حاطب بن عمرو، الحباب بن المنذر، حبيب بن الأسود، حرام بن ملحان، حريث بن زيد (٤)، حصين ابن الحارث، حمزة بن عبد المطلب، حارثة بن الحمير، وقيل: حمرة.

### حرف الخاء:

خالد بن البكير، خالد أبو أيوب الأنصاري، خالد بن قيس، خارجة بن زيد، خباب بن الأرت، خباب مولى عتبة بن غزوان، خبيب بن يسار، خداش بن الصمة، خلاد<sup>(٥)</sup> بن رافع، خلاد بن سويد، خلاد بن عمرو، خليد بن قيس بن نعمان، خليفة بن عدي، خنيس بن حذافة، خولي بن أبي خولي.

# حرف الدال:

وليس في حرف الدال أحد.

# حرف الذال:

ذكوان بن عبد قيس، ذو الشمالين.

<sup>(</sup>١) في أ: «أرقم».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. وأوردناه من أ. (٤) في أ: «حريث بن يزيد».

<sup>(</sup>٣) في أ: «جابر بن صخر». (٥) في الأصل: خالد والتصحيح من الطبقات.

# حرف الراء:

رافع بن الحارث، رافع بن عنجدة، رافع بن المعلى، الربيع بن إياس، ربيعة بن أكثم، ربعي بن رافع، رجيلة بن ثعلبة، رفاعة بن رافع بن عمرو.

# حرف الزاي:

الزبير بن العوام، زيد بن أسلم، زيد بن حارثة، زيد بن الخطاب، زيد بن سهل أبو طلحة، زيد بن وديعة، زياد بن كعب، زياد بن لبيد.

# حرف السين:

سالم بن عمير، سالم مولى أبي حذيفة، السائب بن عثمان بن مظعون، سبيع بن قيس، سراقة بن عمرو، سراقة بن كعب، سعد بن خولة، سعد بن خيثمة، سعد بن الربيع، سعد بن سهيل، سعد بن عثمان الزرقي، سعد بن عمير أبو زيد، سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ، سعيد بن قيس، سفيان بن بشر، سلمة بن أسلم، سلمة بن ثابت، سلمة بن سلامة، سليم بن الحارث، سليم بن عمرو، سليم بن قيس، سليم بن ملحان، سليم أبو كبشة، سليط بن قيس، سماك أبو دجانة، سماك بن سعد، سنان بن ميفي، سنان بن أبي سنان، سواد بن رزن، سواد بن غزية، سويبط، سهل بن حيف، سهل بن عتيك، سهل بن عدي، سهل بن قيس، سهل بن رافع، سهيل بن بيضاء.

### حرف الشين :

شجاع بن وهب، شماس بن عثمان.

### حرف الصاد:

صالح وهو شقران، صفوان بن بيضاء.

### حرف الضاد:

الضحاك بن عبد عمرو، ضمرة بن عمرو.

### حرف الطاء:

الطفيل بن الحارث، الطفيل بن مالك، الطفيل بن النعمان.

### حرف العين:

عاصم بن ثابت، عاصم بن البكير، عاصم بن قيس، عاقل بن البكير، عامر بن أمية، عامر بن ربيعة، عامر بن سلمة، عامر أبو عبيدة الجراح، عامر بن فهيرة، عامر بن مخلد، عائذ بن ماعص، عباد بن بشر، عباد بن قيس، عبادة بن الخشخاش، عبادة بن قيس بن عبسة، عبد الله بن أنيس، عبد الله بن ثعلبة، عبد الله بن جبير، عبد الله بن جحش، عبد الله بن الجد بن قيس، عبد الله بن الربيع، عبد الله بن رواحة، [عبد الله بن زيد](١)، عبد الله بن سراقة، عبد الله بن سلمة، [عبد الله بن سهل، عبد الله بن سهيل بن عمرو، عبد الله بن طارق، عبد الله بن عبد الله بن أبي، عبد الله هو أبو سلمة إ(٢)، عبد الله بن عبد مناف، عبد الله بن عبس، عبد الله أبو بكر الصديق، عبد الله بن عرفطة، عبد الله بن عمرو بن حرام، عبد الله بن عمر، عبد الله بن قيس بن صخير، عبد الله بن قيس بن خالد، عبد الله بن مخرمة، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مظعون، عبد الله بن النعمان، عبد الرحمن بن جبير، عبد الرحمن بن عبد الله، عبد الرحمن بن عوف، عبد رب الأنصاري، عبيد بن أوس، عبد بن زيد، عتبة بن غزوان، عتبة بن عبد الله، عتيك بن التيهان، عثمان بن مظعون، عدى بن أبي الزغباء، عصمة حليف الأنصار من بني أسد، عصيمة حليف لهم من أشجع، عقبة بن عامر، عقبة بن وهب بن كلدة، عقبة بن وهب بن ربيعة، عكاشة بن محصن، على بن أبي طالب، عمارة بن حزم، عمار بن ياسر، عمر بن الخطاب، عمروبن إياس، عمروبن ثعلبة، عمروبن سراقة، عمروبن طلق، عمرو بن معاذ، عمرو بن أبي سرح ويقال معمر، عمير بن الحارث، عمير بن الحمام، عمير بن عامر، عمير بن عوف ويقال عمرو، عمير بن أبي وقاص، عمير بن معبد وقيل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

عمر، عمرة بن عمرو، عوف بن أثاثة وهو مسطح، عوف بن عفراء، عويمر بن ساعدة، عياض بن زهير /.

49/ب

حرف الغين:

غنام بن أوس.

حرف الفاء:

الفاكه بن بشر، فروة بن عمرو.

حرف الكاف:

كعب بن جماز، كعب بن زيا،، كعب أبو اليسر، كناز بن الحصين.

# حرف الميم:

مالك بن التيهان، مالك بن نميلة، مالك بن الدخشم، مالك بن ربيعة أبو أسيد، مالك أخو...، مالك أبو حبة، مالك بن أبي خولي، مالك بن قدامة، مالك بن مسعود، ميسرة بن عبد المنذر، المجذر [بن زياد](۱)، محرز بن عامر، محرز بن نضلة، محمد بن مسلمة، مدلاج، مرثد، مسعود بن أوس، مسعود بن خالد، مسعود بن الربيع، مسعود بن سعد الحارثي، مسعود بن سعد الزرقي، مصعب بن عمير، معاذ بن جبل، معاذ بن عفراء، معاذ بن عمرو، معاذ بن ماعص، معبد بن عبادة، معبد بن قشير، معقل بن المنذر، معمر بن قيس، معتب بن عبرو، معوذ بن عفراء، معبد بن وبره، الحارث، معن بن عدي، معوذ بن عفراء، معمود بن محموء، المقداد، مليك بن وبره، المنذر بن عمرو، المنذر بن قدامة، المنذر بن محمد، مهجع.

# حرف النون:

نصر بن الحارث، النعمان بن ثابت، النعمان بن سنان، النعمان بن عبد عمرو، النعمان بن عمرو، النعمان بن عصر، النعمان بن مالك، النعمان بن أبي حلقة، نوفل بن عبد الله.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من ابن هشام.

### حرف الهاء:

هاني بن نيار، هشام بن عتبة؛ هلال بن المعلى.

# حرف الواو:

واقد بن عبد الله، وديعة بن عمرو، وذفة، وهب بن سعد، وهب بن محصن.

### حرف الياء:

يزيدبن الحارث، يزيد بن رقيش، يزيد بن عامر، يزيد بن /المنذر يزيد بن المزين.

# 1/01

# وممن يعرف بكنيته ممن شهدها :

أبو الحمراء، أبو خزيمة، أبو سبرة، أبو مليك.

وامتنع من شهودها ثمانية لأعذار، فضرب لهم النبي على بسهامهم وأجورهم، فكانوا كمن شهدها، وهم:

عثمان بن عفان، وطلحة، وسعيد، والحارث بن حاطب، والحارث بن الصمة، وخوات، وعاصم بن عدي، وأبو لبابة.

#### \* \* \*

### فصل

ولما التقى رسول الله على بالمشركين يوم بدر، فنصر عليهم، وافق ذلك اليوم التقاء فارس بالروم، فنصرت الروم، ففرح(١) المسلمون بالفتحين.

قال مؤلف الكتاب(٢): وإنما فرحوا لأن الروم أصحاب كتاب، وفارس لا كتاب لهم.

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك، قال: أخبرنا أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان، قال: أخبرنا أحمد بن كامل، قال: حدَّثني محمد بن سعد العوفي، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني عمي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس في قوله:

<sup>(</sup>١) في الأصل: ففرحت. (٢) «قال مؤلف الكتاب»: ساقط من أ.

﴿ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللّهِ ﴾ (١)؛ كان ذلك في أهل فارس والروم ، كانت فارس قد غلبتهم \_ يعني الروم \_ بعد ذلك ، ولقي نبي الله على مشركي العرب يوم التقت الروم وفارس ، فنصر الله النبي على ومن معه على مشركي العرب ، ونُصر أهل الكتاب على مشركي العجم ، [ففرح المؤمنون بنصر الله أتاهم] (٢) ، فذلك قوله : ﴿ وَيَوْمَثِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ أَتَاهُم اللهِ ﴾ .

#### \* \* \*

# [سرية عمير بن عدي] (٣)

ومن الحوادث في هذه السنة: سرية عمير بن عدي بن خرشة إلى عصماء بنت مروان، لخمس ليال بقين من رمضان على رأس تسعة عشر شهراً من الهجرة.

وكانت عصماء تعيب الإسلام وتؤذي رسول الله ﷺ وتقول الشعر. فجاءها عمير [في جوف الليل](1) حتى دخل عليها بيتها وحولها / نفر من ولدها نيام ، منهم من ترضعه في صدرها ، فنحى الصبي عنها ووضع سيفه في صدرها حتى أنفذه(٥) من ظهرها . وصلى الصبح مع النبي ﷺ بالمدينة . فقال له رسول الله ﷺ : «أقتلت ابنة مروان؟» ، قال : نعم(٦) قال : «لا ينتطح فيها عَنزَان» . فكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله ﷺ .

#### \* \* \*

# [سرية سالم بن عمير](٧)

ومن الحوادث: سرية سالم بن عمير إلى أبي عفك اليهودي في شوال [على رأس

<sup>(</sup>١) سورة: الروم، الآية: ٤،٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ١٧٢/١، وسماها: «سرية قتل عصماء بنت مروان»، طبقات ابن سعد ١٨/٢/١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أنفذها».

<sup>(</sup>٦) في ابن سعد بعدها: «فهل على في ذلك شيء».

<sup>(</sup>٧) المغازي للواقدي ١/٤/١، وسماها: «سرية قتل أبي عفك، وطبقات ابن سعد ١٩/٢/١. والبداية والنهاية ٤/٥.

عشرين شهراً من الهجرة [(١). وكان أبو عفك شيخاً كبيراً يهودياً قد بلغ مائة وعشرين سنة، وكان يحرض على رسول الله على ، ويقول الشعر. فقتله سالم بن عمير.

#### \* \* \*

# [غزوة بني قينقاع](٢)

ومن الحوادث: غزوة (٣) بني قينقاع، وكان رسول الله ﷺ قد وادع حين قدم المدينة يهودها على أن لا يعينوا عليه أحداً، وانه إذا دهمه بها عدو نصروه. فلما انصرف من بدر أظهروا له الحسد والبغي، وقالوا: لم يلق محمداً من يحسن القتال، ولو لاقيناه لاتى عندنا قتالاً لا يشبهه قتال أحد، ثم أظهروا له نقض العهد.

قال ابن إسحاق (٤): فجمع رسول الله على بني قينقاع ، وكانوا (٥) أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله على ، فقال لهم: «يا معشر اليهود، احْذَرُوا من الله عز وجل [مثل] (٢) ما نزل بقريش من النَّقْمة ، وأسلموا ، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل ، فقالوا: يا محمد ، إبك ترى أنا كقومك ، لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب ، وأصبت منهم فرصة ، إنا والله لئن حاربتنا لتعلمن أنا نحن الناس] (٧).

فخرج للنصف من شوال، وحمل لواءه يومئذ حمزة، واستخلف على المدينة أبا لبابة، فتحصنوا في حصونهم، فحاصرهم خمسة عشر ليلة، فنزلوا على حكم رسول الله على، فكتفوا وهو يريد قتلهم، فكلمه فيهم عبد الله بن أبي، فقال: يا محمد، أحسن الها على موالي ـ وكانوا حلفاء الخزرج ـ فأعرض عنه فأعاد السؤال، فأعرض عنه فأدخل يده

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) المغازي للواقدي ١٧٦/١، طبقات ابن سعد ١٩/٢/١، وتاريخ الطبري ٢/٤٧٩، والبداية والنهاية ٢/٤٧، والكامل لابن الأثير ٢/٣٣، وابن سيد الناس ٢٩٤١، والاكتفاء ٢/٩٧، وسيرة ابن هشام ٢٧/٤، والدلائل ١٧٣/٣، وابن حزم ١٥٤، والسيرة الحلبية ٢٧٢/٢، والسيرة الشامية ٤/٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «غزاة».

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/٤٧٩، وسيرة ابن هشام ٢/٧٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وكان.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين: من الطبري.

في جيب / رسول الله على الله وقال: يا رسول الله ، أحسن (١) ، قال: «ويحك أرسلني» ، قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن إلى موالي ، أربع مائة حاسر، وثلاث مائة دارع وقد منعوني من الأسود والأحمر، تحصدهم في غداة واحدة ، فقال رسول الله على : «هم لك»(٢) .

ثم أمر بإجلائهم، وغنم رسول الله على والمسلمون ما كان لهم من مال، فكان أول مال خمس في الإسلام بعد بدر، ثم انصرف إلى المدينة.

وبعض العلماء يرى أن غزاة بني قينقاع كانت في سنة ثـلاث، وكانت قبلها غزوات.

#### \* \* \*

ومن الحوادث في هذه السنة: أن رسول الله على خرج فصلى صلاة العيد وضحى هو والأغنياء من أصحابه، وهو أول عيد أضحى رآه المسلمون يومئذ، وكان ذلك في سنة ثلاث من هجرته على .

#### \* \* \*

# ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر.

# $\Lambda$ حارثة بن سراقة $(^{(7)}$ :

أخبرنا عبد الأول، قال: أخبرنا الداوودي، قال: أخبرنا ابن أعين، أخبرنا الفربري، قال: حدَّثنا البخاري، قال: حدَّثنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا حسين بن محمد، قال: أخبرنا شيبان، عن قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك:

أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي على البراء، وهي المحارثة بن سراقة أتت النبي الله البخة الله ، ألا تحدثني عن حارثة \_ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب(٤) \_ فإن كان في الجنة صبرت وأحسنت(٥) ، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: «يا أم حارثة

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري: «فأدخل يده في جيب رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: أرسلني».

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في: (طبقات ابن سعد ٢/٣/٨٠).

<sup>(</sup>٤) سهم غرب: لا يعرف راميه، أو لا يعرف من أين أتى.

<sup>(</sup>٥) «وأحسنت» ساقطة من البخاري.

إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى».

[أخرجه البخاري](١).

قال مؤلف الكتاب: قتل حارثة يوم بدر حِبَّان بن العَرِقَة (٢)، رماه بسهم فأصاب حنجرته، فقتله.

# 9 - (164 y) + (164 y) +

شهد بدراً، فقتله عكرمة بن أبي جهل.

# ١٥/ب ١٠ - / رقية بنت رسول الله ﷺ (٤):

كان تزوجها عتبة بن أبي لهب قبل النبوة، فلما بعث رسول الله على وأنزل الله عليه: ﴿ تَبُّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ (°)، قال له أبوه: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته. ففارقها ولم يكن دخل بها.

قال مؤلف الكتاب (٢): وهذا وأخوه معتب إبنا أبي لهب أسلما [وثبتا] (٢) مع رسول الله على أرض الحبشة (٩)، وكانت قد أسقطت من عثمان سقطاً، ثم ولدت له بعد ذلك ابنا فسماه عبد الله، وكان يكنى به في الإسلام، ومرضت ورسول الله على يتجهز إلى بدر، فخلف عليها عثمان، فتوفيت في رمضان ورسول الله على ببدر، فدخل المدينة وقد سوى عليها التراب.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢/٢٥، ٢٦، حديث رقم (٢٨٠٩) وراجع أيضاً (٣٩٨٢، ٢٥٥٠، ٢٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) في أ: «حبان بن العرقة على ما سبق بيانه».

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة ساقطة من أ، وانظر ترجمته في: (طبقات ابن سعد ٢/٣ /١٣٣).

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٨ ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة: المسد، الآية: ١.

<sup>(</sup>٦) «قال مؤلف الكتاب»: ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٩) في أ: «وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين».

### ۱۱ ـ سعد بن خيثمة<sup>(۱)</sup>

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أخبرنا الجوهري، قال: أخبرنا ابن حيويه، قال: أخبرنا ابن معروف، قال: أخبرنا ابن الفهم، قال: حدَّثنا محمد بن سعد، [أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني موسى بن محمد بن ابراهيم التيمي، عن أبيه، قال:

كان سعد](٢) بن خيثمة أحد نقباء الأنصار الاثني عشر، شهد العقبة الأخيرة مع السبعين ولما ندب رسول الله على الناس إلى غزاة بدر، قال له أبوه خيثمة: إنه لا بد لأحدنا من أن يقيم فآثرني بالخروج وأقم مع نسائك، فأبى سعد وقال: لوكان غير الجنة لأثرتك بها، إني لأرجو الشهادة في وجهي. فاستهما فخرج سهم سعد، فخرج فقتل ببدر (٣).

# ١٢ ـ سعد بن مالك بن خلف بن ثعلبة بن حارثة (٤):

تجهز ليخرج إلى بدر فمرض فمات، فضرب له رسول الله على بسهمه وأجره (٠٠٠).

# ۱۳\_صفوان بن بيضاء<sup>(٦)</sup>:

قتل يوم بدر، قال الواقدي : وقد روي لنا انه لم يقتل ببدر، وانه شهد المشاهد مع رسول الله ﷺ، وتوفي / في سنة ثمان وثلاثين (^).

# ١٤ - عاقل بن أبي البكير بن عبد يا ليل بن ناشب(٩):

كذلك كان يقول أبو معشر، والواقدي(١٠). وقال موسى بن عقبة: عاقبل بن البكير (١١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سعد بن أبي خيثمة». اوانظر ترجمته في: (طبقات ابن سعد ٢/٢/٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) الخبر في طبقات ابن سعد ٢/٣/٤٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في: (طبقات ابن سعد ٢/٣/١٥٠).

<sup>(</sup>٥) جاء في أ بعد هذه الترجمة ترجمة سعيد بن العاص أبو أحيحة، وهذا ليس موضعها، وستأتي في من مات من الكفار بعد قليل.

<sup>(</sup>٦) أنظر ترجمته في: (طبقات ابن سعد ٣٠٣/١/٣٠).

<sup>(</sup>V) طبقات ابن سعد ۱/۳ /۳۰۳.

 <sup>(</sup>٨) وهذه الترجمة ساقطة من أ، وجاء مكانها ترجمة سعيد بن العاص أبو أحيمة.

<sup>(</sup>٩) في الأصل ثابت، وانظر ترجمته في : (طبقات ابن سعد ١/٣ /٢٨٢).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «كان يقول أبو معشر كذلك والواقدي»، وما أوردنا من أ لوضوحه.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من أ، وفي الطبقات ما يفيد أنه قول ابن إسحاق والكلبي أيضاً.

أسلم في دار الأرقم، وخرج بنو البكير كلهم من مكة للهجرة، فأوعبوا رجالهم ونساؤهم، حتى غلقت أبوابهم.

قال مؤلف الكتاب(١): قتل عاقل يوم بدر شهيداً، وهو ابن أربع وثلاثين سنة. قتله مالك بن زهير الجُشَمي.

٥١- عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ، ويكني أبا الحارث(٢):

كان أسن من رسول الله ﷺ بعشر سنين، وأسلم قبل دخول رسول الله ﷺ دار الأرقم، وآخى النبي ﷺ بينه وبين بلال.

وأول لواء عقده رسول الله ﷺ بعد أن قدم المدينة لحمزة ثم لعبيدة. وبعثه رسول الله ﷺ في ستين راكباً، فلقوا أبا سفيان، ولم يكن بينهم إلا الرَّمْيُ.

وقتل عبيدة يوم بدر، قتله شيبة بن ربيعة، فدفنه رسول الله ﷺ بالصفراء، وكان ابن ثلاث وستين سنة.

# 17 - عمير بن الحمام<sup>(۳)</sup>:

آخي رسول الله ﷺ بينه وبين عبيدة بن الحارث، وقتلا جميعاً ببدر.

وكان عمير أول من قتل من الأنصار يومئذ. قتله خالد بن الأعلم.

أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أخبرنا الجوهري، قال: أخبرنا ابن حيوية، قال: أخبرنا أحمد بن عال: أخبرنا أحمد بن معروف، قال: أخبرنا الحسين بن الفهم، قال: أخبرنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا عفان، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عكرمة.

أن رسول الله على كان في قبة يوم بدر، فقال: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين». فقال عمير بن الحمام: بخ بخ، فقال رسول الله على: «لم

<sup>(</sup>١) «قال مؤلف الكتاب» ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (طبقات ابن سعد ١/٣/٣).

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة ساقطة من أ.

وانظر ترجمته في: (طبقات ابن سعد ۲/۳ /۱۰۸).

تبخبخ» / قال: رجاء أن أكون من أهلها(۱)، [قال: «فإنك من أهلها»](۲)، قال: فانتثل ٢٥/ب تمراتٍ من قرنه فجعل يلوكهن، ثم قال: والله لئن بقيت حتى ألوكهن إنها لحياة طويلة. فنبذهن وقاتل حتى قتل(۳).

# ١٧ \_ عمير بن عبد عمر و بن نَضْلَة ، ذو الشمالين من خزاعة ، يكنى أبا محمد (٤) :

كان يعمل بعمل يديه، ويقال فيه: ذو الشمالين، وذو اليدين، إلا أن الصحيح أنهما اثنان.

قدم إلى مكة ، قتل يوم بدر وهو ابن بضع وثلاثين سنة .

# ۱۸ - عمير بن أبي وقاص، أخو سعد (°):

وأمه حَمْنَةُ بنت أبي سفيان بن أمية.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر، قال: أخبرنا الجوهري، قال: أخبرنا ابن حيوية، قال: أخبرنا أمحمد بن قال: أخبرنا محمد بن اخبرنا أحمد بن معروف، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدَّثني أبو بكر بن إسماعيل بن محمد عن أبيه، عن عامر بن سعد، عن ابيه، قال:

رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله على للخروج إلى بدر يتوارى، فقلت: ما لك يا أخي؟ فقال: إني أخاف أن يراني رسول الله على فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة. قال: فعرض على رسول الله على فاستصغره، فقال: «ارجع»، فبكي عمير فأجازه رسول الله على .

قال سعد: وكنت أعقد له حمائل سيفه من صِغرِهِ، فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة، قتله عمرو بن عبد وُدِّ(٢).

<sup>(</sup>١) في ابن سعد: «أرجو أن أكون من أهلها».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقطت من الأصل، وأوردناها من ابن سعد.

 <sup>(</sup>٣) الخبر في طبقات ابن سعد ٢/٣/٨٠ . والطبري ٢/٣٣ ط دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ١١٨/١/٣.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ١٠٦/١/٣.

<sup>(</sup>٦) الخبر في طبقات ابن سعد ١٠٦/١/٣.

### ١٩ - عوف بن عفراء:

استشهد يوم بدر.

۲۰ ـ معوذ بن عفراء:

قتل ببدر.

٢١ ـ مبشر بن عبد المنذر بن رفاعة(١):

شهد بدراً، وقتل يومئذ شهيداً.

۲۲ ـ مهجع مولى عمر بن الخطاب(۲):

كان من المهاجرين، وهو أول قتيل قتل يوم بدر، قتله عامر بن الحضرمي.

۲۳ \_ هلال بن المعلى (٣):

قتل ببدر.

٢٤ - يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك:

شهد بدراً وقتل يومئذ.

فصل وفي هذه السنة مات / جماعة من رؤساء الكفار منهم

1/04

٢٥ - أمية بن أبي الصلت: (٤)

واسم أبي الصلت ربيعة بن عوف،كان أمية قد قرأ الكتب المتقدمة، ورغب عن عبادة الأوثان، وأخبر أن نبياً قد أظل زمانه، [وأنه سيخرج]، وكان يؤمل أن يكون هو ذلك النبي، فلما بلغه خروج رسول الله على كفر به حسداً له، ولما أنشد رسول الله على شعره، قال: «آمن لسانه وكفر قلبه».

أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أخبرنا أبو عبد الله، هبة الله بن أحمد بن محمد الموصلي، قال: حدَّثنا أبو القاسم بن عبد الملك بن محمد بن بشران، قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد، قال: حدَّثنا أحمد بن يحيى بن ثعلب، قال: أخبرنا

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۲۸/۲/۳.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١/٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٣/٢/٣٣.

<sup>(</sup>٤) أخبار أمية بن أبي الصلت في البداية والنهاية ٢ / ٢٠٥ وما بعد.

عبد الله بن شبيب، قال: حدثني محمد بن مسلمة بن إبراهيم بن هشام المخزومي، قال: حدثني إسماعيل بن الطريح بن إسماعيل الثقفي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، عن معاوية بن أبي سفيان، عن أبي سفيان بن حرب، قال:

خرجت أنا وأمية بن أبي الصلت تجاراً إلى الشام، قال: فكلما نزلنا منزلاً أخرج أمية سِفْراً يقرأه علينا، فكنا(١) كذلك حتى نزلنا بقرية من قرى النصارى فرأوه [وعرفوه] (٢) وأهدوا له وذهب معهم إلى بيعهم، ثم رجع في وسط النهار فطرح ثوبيه واستخرج ثوبين أسودين فلبسهها، ثم قال: يا أبا سفيان، هل لك في عالم من علماء النصارى إليه تناهى علم الكتب تسأله عما بدا لك؟ قلت: لا، فمضى هو وجاءنا بعد هدأة من الليل، فطرح ثوبيه ثم انجدل على فراشه، فوالله ما نام ولا قام حتى أصبح، فأصبح كثيباً حزيناً ما يكلمنا ولا نكلمه، فسرنا ليلتين على ما به من الهم، فقلت له: ما رأيت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك؟ قال: لمنقلبي، قلت: هل لك من منقلب؟ قال: أي والله لأموتن ولأحاسبن، قلت: فهل أنت قابل أماني على، ما قلت على انك لا تبعث ولا تحاسب، فضحك، وقال: بلى والله / لتبعثن ولتحاسبن وليدخلن فريق في ١٥/ب الجنة وفريق في النار، قلت: ففي أيهما أنت أخبرك صاحبك؟ قال: لا علم لصاحبي بذلك في ولا في نفسه، فكنا في ذلك ليلنا يعجب منا ونضحك منه حتى قدمنا غوطة بذلك في ولا في نفسه، فكنا في ذلك ليلنا يعجب منا ونضحك منه حتى قدمنا غوطة دمشق.

فبعنا متاعنا وأقمنا شهرين ثم ارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارى، فلما رأوه جاءوه، وأهدوا له، وذهب معهم إلى بيعهم حتى جاءنا مع نصف الليل<sup>(٣)</sup>، فلبس ثوبيه الأسودين، فذهب حتى جاءنا بعد هدأة من الليل، فطرح ثوبه ثم رمى بنفسه على فراشه، فوالله ما نام ولا قام فأصبح مبثوثاً حزيناً لا يكلمنا ولا نكلمه.

فرحلنا فسرنا ليالي(٤)، ثم قال: يا صخر حدثني عن عتبة بن ربيعة، أيجتنب

<sup>(</sup>١) في أ: «وكان كذلك».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في أ: «مع نصف النهار».

<sup>(</sup>٤) في أ: «فسرنا ليلتنا».

المحارم والمظالم؟ قلت: إي والله، قال: ويصل الرحم ويأمر بصلتها؟ قلت: إي والله، قال: فهل تعلم قريشاً أشرف منه؟ قلت: لا، قال: أو محوج هو؟ قلت: لا بل هو ذو مال كثير، قال: كم أتى عليه من السن؟ قلت: هو ابن سبعين سنة قد قاربها، قال: والسن والشرف أزريا به؟ قلت: لا والله بل زاده خيراً، قال: هو ذاك، ثم قال: إن الذي رأيت بي [البارحة](۲)، إني جئت هذا العالم فسألته عن هذا الذي ننتظر، فقال: هو رجل من العرب من أهل بيت تحجه العرب، قال: هو من إخوانكم ومن جيرانكم من قريش، فأصابني شيء ما أصابني مثله، إذ خرج من يدي فوز الدنيا والآخرة، وكنت أرجو أن أكون أنا هو، فقلت: فصفه لي، فقال: رجل شاب حين دخل في الكهولة بدو أمره، انه أكون أنا هو، فقلت: فصفه لي، فقال: رجل شاب حين دخل في الكهولة بدو أمره، انه آيجتنب المحارم والمظالم، ويصل الرحم ويأمر بصلتها، وهو محوج] (٣) كريم الطرفين متوسط في العشيرة، وأكثر جنده من الملائكة، قلت: وما آية ذلك؟ قال: رجفت الشام منذ هلك عيسى ابن مريم ثمانين رجفة، كلها فيها مصيبة، وبقيت رجفة عامة فيها مصيبة منذ هلك عيسى ابن مريم ثمانين رجفة، كلها فيها مصيبة، وبقيت رجفة عامة فيها مصيبة منذ هلك عيسى ابن مريم ثمانين رجفة، كلها فيها مصيبة لا يأخذه إلا / منا شريفاً.

قال أمية: والذي يحلف به إنه لهكذا، فخرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان أدركنا راكب من خلفنا، فإذا هو يقول: أصابت الشام بعدكم [رجفة] دمرت (٤) أهلها فيها وأصابهم مصائب عظيمة، فقال أمية: كيف ترى يا أبا سفيان؟ فقلت: والله ما أظن صاحبك إلا صادقاً.

وقدمنا مكة، ثم انطلقت حتى جئت أرض الحبشة تاجراً، فمكثت بها خمسة أشهر، ثم قدمت مكة (٥) فجاءني الناس يسلمون [علي] (٦) وفي آخرهم محمد على وهند تلاعب صبيانها، فسلم علي ورحب بي وسألني عن سفري ومقدمي ثم انطلق. فقلت: والله إن هذا الفتى لعجب، ما جاءنى أحد من قريش له معي بضاعة إلا سألني

<sup>(</sup>١) في الأصل: قال.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بعدكم دمر، والتصحيح من البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٥) في أ: (ثم جئت مكة».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ.

عنها وما بلغت، والله إن له معي بضاعة ما هو أغناهم عنها وما سألني عنها، فقالت هند: أو ما علمت شأنه، فقلت وقد فزعت: وما شأنه؟ قالت: يزعم أنه رسول الله، فذكرت قول النصراني ووجمت، فخرجت فلقيته، فقلت: إن بضاعتك قد بلغت كذا وكذا، فأرسل فخذها فلست آخذ منك ما آخذ من قومك. فأبي وأرسل فأخذها وأخذت منه ما كنت آخذ من غيره، فلم أنشب أن خرجت تاجراً إلى اليمن، فقدمت الطائف فنزلت على أمية بن أبي الصلت، فقلت: يا أبا عثمان، هل تذكر حديث النصراني؟ قال: نعم، قلت: فقد كان [ما قال](۱)، قال: ومن؟ قلت: محمد بن عبد الله، قال: ابن عبد المطلب؟ قلت: ابن عبد المطلب، فتصبب عرقاً، [قال:](۱) وقال: إن ظهر وأنا حي [لأطلبن من](۱) الله في نصره عذراً، فعدت من اليمن (١) فنزلت على أمية بالطائف، فقلت: قد كان من أمر الرجل ما بلغك فأين أنت منه؟ قال: والله ما كنت لأومن برسول من غير ثقيف أبداً، فأقبلت إلى مكة فوجدت أصحابه يضربون ويقهرون، فقلت: فأين جنده من الملائكة ودخلني ما يدخل الناس من النفاسة.

/ وروى الزهري أن أمية بن أبي الصلت كان يقول  $(^{\circ})$ :

ألا رسول لنا منا يخبرنا ما بعدغايتنا من رأس مجرانا ٥٥/ب قال: ثم خرج أمية إلى البحرين، فأقام بالبحرين ثمان سنين، ثم قدم الطائف فقال لهم: ما يقول محمد بن عبد الله؟ قالوا: يزعم أنه نبي، فهو الذي كنت تتمنى، فخرج حتى قدم عليه مكة فلقيه، فقال: يا ابن عبد المطلب، ما هذا الذي تقول؟ قال: «أقول اني رسول الله، وأن لا إله إلا الله»، قال: فإني أريد أن أكلمك، فعدني غداً، قال: «فوعدك غداً»، قال: أفتحب أن آتيك وحدي أو في جماعة من أصحابي، وتأتي وحدك أو في جماعة من أصحابي، قال:

إنى آتيك في جماعة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «لا يلين الله»، والتصحيح من البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٤) في أ: «فقدمت من اليمن».

<sup>(</sup>٥) بعدها في الأصل: «شعر بيت».

قال: فلما كان من الغد غدا أمية في جماعة من قريش، وغدا رسول الله على في نفر من أصحابه حتى جلسوا في ظل البيت، قال: فبدأ أمية فخطب ثم سجع ثم أنشد الشعر حتى إذا فرغ، قال: أجبني يا ابن عبد المطلب، فقال رسول الله على: ﴿يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين﴾(١) حتى إذا فرغ منها وثب أمية [يجر برجليه](١) إلى راحلته. قال: وتبعته قريش تقول: ما تقول يا أمية؟ قال: أشهد أنه على الحق، قالوا: فهل تتبعه؟ قال: حتى أنظر في أمره.

ثم خرج أمية إلى الشام، وقدم رسول الله على المدينة، فلما قتل أهل بدر، أقبل من الشام حتى نزل بدراً. ثم ترجّل يريد (٣) رسول الله، فتصوّر له ابليس، فقال له: يا أبا الصلت ما تريد؟ قال: أريد محمداً، قال: تدري من في القليب؟ قال: فيه عتبة بن ربيعة وشيبة، ابنا الخالة (٤)، فجدع أذني ناقته وقطع ذنبها، ثم وقف على القليب يقول:

ماذا ببَـدْدٍ فَـالـعَـقَـنْ قَـل من مَرازبةٍ جَحاجح (°)

أرا الطائف فقدم على المحة وترك الإسلام، فخرج حتى قدم الطائف فقدم على أخته ، فقال: / ورجع إلى مكة وترك الإسلام، قالت أخته: فاني انظر فانشقت ناحية من سقف البيت، فإذا طائران أبيضان، فوقع أحدهما على بطن أمية فنقر صدره نقرة فشقته، فأخرج قلبه، فقال له الطائر الأعلى: أوعى، قال: وعى، قال: أقبل، قال: أبى، قال: ثم رد قلبه وطار، فاتبعهما أمية ببصره، فقال:

<sup>(</sup>١) سورة: يَسَّ، الآية: ١ ـ ٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٣) في أ: (ترجل يدنو).

<sup>(</sup>٤) في أ: «ابنا خالك».

<sup>(</sup>٥) العقنقل: الكثيب من الرمل المنعقد.

المرازبة: الرؤساء، الواحد مرزبان، وهي كلمة أعجمية.

الجحاجح: السادة، وأحدهم جحجاح.

والبيت ذكره ابن هشام في السيرة في عدة أببات، (سيرة ابن هشام ٢ /٣٠).

لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما لا مال يغنيني ولا عشيرة تحميني .

فأقبل الطائران حتى وقع أحدهما على بطنه فنقر صدره فأخرج قلبه ثم شق قلبه، فقال الطائر الأعلى: أوعى، قال: وعي، قال: أقبل، قال: أبى، قال: فرده ثم طار، فاتبعهما أمية ببصره، فقال:

لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما لا برىء فأعتذر ولا ذو عشيرة فأنتصر.

فأقبل الطائر فوقع على صدره فنقر نقرة فأخرج قلبه فشقه، فقال الطائر الأعلى: أوعى، قال: وعى، قال: أفقبل، قال: أبى، فرده ثم طار، فاتبعهما أمية ببصره، فقال:

لبيكما لبيكما ها أنَّا ذا لديكما بالنعم محمود وبالذنب محصود.

فأقبل الطائر فوقع على صدره فنقر(١) صدره نقرة شقته ثم أخرج قلبه، فقال الطائر الأعلى: أوعى، قال: وعى، قال: أقبل، قال: أبى، فرده ثم طار، فاتبعهما أمية ببصره، فقال:

لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبدلك لا ألما

واستوى السقف، فاستوى أمية جالساً، فقالت أخته: يا أخي هل تجد شيئاً، قال: لا إلا حرّاً في صدري، وجعل يمسح صدره، وأنشأ يقول:

ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في قلال الجبال أرعى الوعولا / فاجعل الموت بين عينيك واحذر غولة السدهر إن للدهسر غولا ٥٥/ب

ثم خرج من عندها حتى إذا كان بين بيتها وبيته أدركه الموت. قال: ففيه نزل قوله تعالى (٢): ﴿وَاتِلَ عَلَيْهُمْ نِباً الذِي آتِيناهُ آياتنا فانسلخ منها﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) في أ: «فوقع على بطنه فنقر».

<sup>(</sup>٢) في أ: وففيه أنزل الله عز وجل».

<sup>(</sup>٣) سورة: الأعراف، الآية: ١٧٥.

وروى الزهري (١) عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: ان وازعة بنت أبي الصلت الثقفي جاءته فسألها عن قصة أخيها أمية، فقالت: قدم أخي من سفر، فوثب على سريري، فأقبل طائران فسقط أحدهما على صدره، فشق ما بين صدره إلى ثنيته فانتبه، فقلت: يا أخى هل تجد شيئاً؟ قال: لا والله إلا توصيباً.

قال مؤلف الكتاب: ومعنى قولها: «وثب على سريري» اتكىء، أي نام، وهي لغة حميرية، يقال: وثب الرجل اذا قعد. والتوصيب يجده الإنسان في نفسه.

أخبرنا ابن ناصر، قال: أخبرنا أبو عبد الله الموصلي، قال: أخبرنا أبو القاسم بن بشران، قال: حدَّثنا أبو سهل بن زيد، قال: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدَّثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك، قال: حدَّثني محمد بن إسماعيل بن الطريح بن إسماعيل الثقفي، عن أبيه، عن جد أبيه قال: (٢)

شهدت أمية بن أبي الصلت حين حضرته الوفاة فأغمي عليه طويلًا، فرفع رأسه ونظر إلى باب البيت فقال:

لبيكما(٣) لبيكما ها أنا ذا لديكما لا قوي فأنفر ولا بريء فأعتذر.

ثم أغمي عليه طويلاً ثم أفاق، فرفع رأسه ونظر إلى باب البيت فقال:

لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما لا عشيرتي تحميني ولا ذو(٤) مال يفديني.

ثم أغمي عليه طويلاً ثم أفاق فرفع رأسه، فقال:

كل حي وإن تطاول دهر صائر مرة إلى أن يرولا ليتني كنت قبل ما قد بدالي في قلال الجبال أرعى الوعولا

ثم فاضت نفسه.

<sup>(</sup>١) من هنا ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) من هنا ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل غير موجودة.

/ أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أخبرنا أحمد بن علي بـن ثابت، قال: أخبرنا ٢٥١ الحسين بن محمد الخلال، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران، قـال: حدّثني خالي إبراهيم بـن أحمد، قال: أخبرنا أحمـد بن فرج المقـرىء، قال(١): حـدثني يعقوب بن السائب(٢)، قال:

كان أمية بن أبي الصلت جالساً [يشرب] (٣)، فجاء غراب فنعب [نعبة] (٤)، فقال له أمية: لفيك التراب، ثم نغب أخرى، فقال له: بفيك التراب، ثم أقبل على أصحابه، فقال: تدرون ما قال هذا الغراب، زعم أني أشرب هذا الكاس [ثم أتكىء] فأموت، ثم نعب النعبة الأخرى، فقال: يقول: وآية ذلك أني أقع على هذه المزبلة، فأبتلع عظماً ثم أقع فأموت. قال: فوقع الغراب على المزبلة فابتلع عظماً فمات. فقال أمية: أما هذا فقد صدقني عن نفسه، ولكن لا نظرت أيصدقني عن نفسي، قال: ثم شرب الكأس، ثم اتكا فمات.

أخبرنا علي (٥) بن عبد الله الزاغوني، قال: أخبرنا عبد الصمد بن المأمون، قال: أخبرنا ابن جبانة، قال: أخبرنا يحيى بن صاعد، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدَّثنا أبو أسامة، قال: أخبرنا حاتم بن أبي صعيرة، عن سماك بن حرب، عن عمرو بن نافع، عن الشريد الهمذاني، قال:

خرجنا مع رسول الله على عجة الوداع، فبينما أنا أمشي ذات يوم إذ وقع ناقة خلفي، فالتفت فإذا رسول الله على فقال: «الشريد»، قلت: نعم، قال: «ألا أحملك»، قلت: بلى، وما في إعياء ولا لغوب ولكني أردت البركة في ركوبي مع رسول الله على فأناخ فحملني، فقال: أمعك من سفر أمية بن أبي الصلت؟ قلت: نعم، قال: «هات»، فأنشدته، قال: أظنه مائة بيت، قال: وقال: عند الله علم أمية بن أبي الصلت.

<sup>(</sup>١) إلى هنا ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في أ: «يعقوب بن السكيت». والخبر في البداية والنهاية ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٥) من هنا ساقط من أ.

وأخبرنا عمر بن أبي الحسن البسطامي، قال: أخبرنا أحمد بن أبي المنصور، ٥٦/ب قال: أخبرنا علي بن أحمد الخزاعي، قال: أخبرنا الهيثم / بن كليب، قال: أخبرنا الترمذي، قال: أخبرنا أحمد بن منيع، قال: أخبرنا مروان بن معاوية، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي(١)، عن عمر بن الشريد، عن أبيه، قال:

كنت ردف النبي عَلَيْ فأنشدته مائة بيت من شعر أمية بن أبي الصلت، كلما انشدته بيتاً قال: «هيه» حتى أنشدته مائة \_ يعنى بيتاً \_ فقال النبي عَلَيْ : «إن كاد ليسلم».

انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه.

وذكر أبو الحسين بن المنادي في كتاب «صفايا حكم الأشعار» (٢)، قال: قد صح بين علماء الناس بالشعر وأيام العرب، أن مما أسمع رسول الله على من شعر أمية بن أبي الصلت قوله:

لك الحمد والنعماء والملك ربنا

وقوله:

سبحان من سبحت طير السماء له

وقوله:

## إله محمد حقاً إلهي

وغير ذلك، قال: وكان أمية يحكي آثار قدرة الله تعالى وما ينتهي إليه أمر الدنيا من الزوال والمعاد، وإلى الخلود في الجنة والنار، وتسخير الشمس والقمر وغير ذلك على ما كان قد قرأه في الكتب المتقدمة، وكان يتوهم أن نبياً سيبعث فيكون هو ذلك، فلما بلغه خروج نبينا محمد على القمع وحسده.

قال أبو الحسين: فأخبرني جماعة منهم: أبو عبد الله محمد بن موسى الفراء، وجعفر بن موسى النحوي، وغيرهما عمن حدثهما عن أبي عبيدة معمر بن المثنى والأصمعى وغيرهما قالوا:

<sup>(</sup>١) إلى هنا ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في أ: «كلم الأشعار».

إن أمية بن أبي الصلت، قال هذه القصيدة في أول المبعث يذكر فيها دين الإسلام ونبوة نبينا محمد على ، وهي :

لك الحمد والنعماء والملك ربنا مليك على عرش السماء مهيمن عليه حجاب النور والنور حوله / فلا بصر يسمو إليه بطرفه [ملائكة أقدامهم تحت أرضه فمن حامل احدى قوائم عرشه قيام على الأقدام عانون<sup>(٥)</sup> تحته وبسط صفوف (٦) ينظرون قضاءه أميناه روح القدس جبريل فيهم وحراس أبواب السموات دونهم فنعم العباد (V) المصطفون لأمره [ملائكة لا يفتروا عن عبادة فساجدهم لايرفع المدهر رأسه وراكعهم يحنو لـه الـظهـر خـاشعـاً [ومنهم مُلِفٌ في جناحيه رأسه من الخوف لاذو سامة من عبادة

ولا شيء(١) أعلى منك جداً وأمجد لعزته تضوي الوجوه (٢) وتسجد وأنهار نور فوقه (٣) تستوقد ودون حجاب النور خلق مؤيد ٥٧/أ وأعناقهم فوق السماوات تسجد](٤) كفيه لولا الله كلوا وبلدوا فرائصهم من شدة الخرف ترعد مصيخون بالأسماع للوحى ركد وميكال ذو الروح القوي المسدد قيام عليها بالمقاليد رصد ومن دونهم جند كثيف مجند كروبية منهم ركوع وسجد](^) يعظم رباً فوقه ويمجد يردد آلاء الإله ويحمد یکاد بذکر ربه پتفصد] (۹) ولا هـو من طـول التعبـد يحمـد

<sup>(</sup>١) في أ: (فلا شيء).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تعنى الوجوه».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «نور حوله».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: غاشين والتصحيح من البداية والنهاية ٢ / ٢١١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وسبط صفوف.

<sup>(</sup>V) في أ: «فعم العباد».

<sup>(</sup>٨) هذا البيت كتب على هامش الأصل.

<sup>(</sup>٩) هذا البيت ساقط من الأصل، أوردناه من أ.

وساكن أقطار بأرجاء مصعد ودون كثيف الماء في غامض الهــوا وبين طباق الأرض تحت بطونها فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن لم ينازعه الخلائق ملكه مليك السموات الشداد وأرضها وسبحان ربى خالق النور لم يلد وسبحانه من كل إفك وياطل هـو الله بـاري الخلق والخلق كلهم هو الصمد الحي الذي (٢) لم يكن له وأنى يكون الخلق كالخالق الذي ٥٧/ب / وليس بمخلوق على الــــدهــر جـــده ويفنى ولا يبقى سوى القاهر الذي تسبحه الطير الحوائج في الخفا ومن خوف ربى سبح البرعد فوقنا وسبحه البنيان والبحر زاخر ألا أيها القلب المقيم على الهوى عن الحق كالأعمى المحيط عن الهوى بنور على نور من الحق واضح تــرى فيـــه أبنـــاء القــرون التي خلت وحالات دنيا لا تهدوم لأهلها ألا إنما الدنيا بلاغ وبلغة إذ انقلبت عنه وزال نعيمها وفارق روحاً كان بين حياته فأي فتى قبلي رأيت مخلداً

وذو الغيب والأرواح كل معبد ملائكة تنحط فيها وتقصد ملائكة بالأمر فيها تردد ومن همو فوق العمرش فرد مموحد وإن لم يفرِّده العباد يفسرُد وليس بسميء عن هواة تأوّدُ ولم يك مولوداً بذلك أشهد ولا والد ذو العرش أم كيف يولد إماءً له طوعاً جميعاً وأعبد(١) من الخلق كفو قد يضاهيه مضدد يدوم ويبقى والخليقة تنفد ومن ذا على مر الحوادث يخلد يميت ويحيى دائباً ليس يمهد وإذ هي في جو السماء تصعد وسبحه الأشجار والوحش أبد وما ضم من شيء وما هـو متلد إلى أي حين منك هذا التمرد وقد جاءك النجد النبى محمد دليل على طرق الهدى ليس يخمد وأخبار غيب في القيامة تسوجد وفيها منون ريبها متردد وبينا الفتى فيها مهيب مسود فأصبح من ترب القبور يوسد وجاور موتى ما لهم متبدد له في قديهم الدهر ما يتورد

<sup>(</sup>١) هذا البيت ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «هو الصمد الله الذي».

ومن يستليه السدهم منه بعشرة لمن تسلم الدنيا وإن ظن أهلها ليوم وأقوام قد انكفأت بهم ألست تـرى فيما مضى لك عبرة وقد جاء ما لا شك فيه من الهدى وكن خائفاً للموت والبعث بعده فإنك في الدنيا غرور لأهلها /من الحقد نيران العداوة بيننا لأدم لما أكمل الله خلقه فقال عدو الله للكبر والشقا فأخرجه العصيان من خير منزل علينا ولايأل خسالاً وحيلة جحيماً تلظى لا تفتر ساعة فما لك في الشيطان والناس أسوة هـ و القائـد الـداعي إلى النـار جـاهـداً ومالك من عنذر بطاعة فاسق وقال أيضاً أمية:

إله محمد حقاً إلهي إله العالمين وكل أرض بناها وابتنى سبعاً شداداً وسواها وزينها بنور ومن شهب تبلالاً في دجاها وأنشا المزن تبدلج بالروايا ليسقي الحرث والأنعام منها وشق الأرض فانبجست عيوناً وبارك في نواحيها وزكا وأجرى الفلك في تيار موج

فيكسبو لها والنائبات تردد نصيحتها والدهر قد يتجدد دهور وأيام ترافد عود فمه لا تكن يا قلب أعمى تلدد وليس يسرد السحق إلا مفسند ولا تك ممن غرَّه اليوم والخد وفيها عدو كاشح الصدر يوقد لئن قال ربى للملائكة اسجدوا ٥٨/أ فخروا له طوعاً سجوداً وركد أطيين على نار السلموم يسود فذاك الذي في سالف الدهر يحقد ليوردنا منها الذي يتورد ولا الحر منها آخر الدهر يبرد إذا ما صليت النار بل أنت أبعد ليوردنا منها الذي يتورد ولابلظى نار عملت لها يد

وديني دينه غير انتحال ورب الراسيات من الجبال بلا عمد يزين ولا دجال من الشمس المضيئة والهلال مراميها أشد من النصال خلال الرعد مرسلة الغوال سجال الماء حالاً بعد حال وأنهاراً من العذب الزلال بها ما كان من حرث ومال تفيض على المداليج الثقال

وكسل مسعسمر لا بسد يسوماً ٥٨/ب / ويفني بعد جدته ويبلي كأنا لم نعش إلا قليلاً وصرنا في مضاجعناً رميماً ونادى مسمع الموتى فجئنا وأعسطى كسل إنسسان كستباسأ ليقرأ ما تقارف ثم يكف وقام القسط بالميزان عدلاً فلا إنسان بين الناس يرجى سوى التقوى ولا موت يرجّى](١) وسيق المجرمون وهم عراة إلى نار تحش بسمه صخر إذا نصحت جلودهم أعيدت ونادوا ويسلنا ويسلأ طبوسلأ فهم متلاعبنون إذا تبلاقوا ونسادوا مسالسكسأ ودعسوا ثببهورأ إذا استسقوا هناك سقوا حميماً شرابهم مع الزقّوم فيها فليسوا ميتين فيستريحوا وحل المتقون بدار صدق ظلال بين أعناب ونخل لهم ما يشتهون وما تمنوا ومن إستبسرق يكسسون فيها ٥٥/١ / ومن خدم بها يسقون منها

وذی دنیا یصیر إلی زوال سوى الباقى المقدس ذى الجلال إذا كنا من الهام البوالي إلى يسوم القيامة ذي الوبال من الأجداث كالشنن العجال مبينا باليمين وبالشمال حساباً نفسه قبل السؤال كما بان الخصيم من الجدال [ولا رحم تمت إلى وصال سوى السرب السرحيم من المسوالي إلى دار المقامع والنكال وما الأوصال من أهل الضلال كسما كانت وعادا في سفال على ما فاتنا أخرى الليالي بها لعناً أشد من القتال وعبجوا من سلاسلها الطوال على ما في البطون من الأكال ضريع يجتلى عقد الخبال وكلهم لحر النار صالى وعيش ناعم تحت الطلال وبسنيان من الفردوس عالى من اللذات فيها والجمال عطايا جمة من ذي المعالى كدرِّ خالص الألوان غالى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ.

وأشربة من العسل المصفى وكأس لنة لا غول فيها على سرر مقابلة عوال صفوف متكون لدى عظيم

ومن لبن ومن ماء السجال من الخمر المشعشعة الحلال معارجها أذل من البغال بكفيه الجزيل من النوال

قال مؤلف الكتاب: وله أشعار كثيرة اقتصرنا على هذا منها، وكان له ولديقال له القاسم، وتعاطى الشعر الجيد.

# ومن مات في هذه السنة من الكفار ٢٦ ـ المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، أبو وهب:

وكان من أشراف قريش، وكان أقلهم أذى لرسول الله ﷺ، وهو الذي أجار رسول الله ﷺ حين رجع من الطائف، وذلك أن رسول الله ﷺ خرج إلى الطائف، فلما عاد منعوه دخول مكة، فبعث إلى المطعم: «أدخل في جوارك» قال: نعم، فأجاره فدخل.

ومات المطعم بمكة في صفر هذه السنة كافراً، ودفن بالحجون وهو ابن بضع وتسعين سنة، [أقيم النوح سنة عليه](١).

فلما كانت غزاة بدر، قال رسول الله ﷺ في أسارى بدر: «لو كان المطعم حيّاً لوهبت له هؤلاء السبي».

# ٢٧ \_ وفي هذه السنة مات أبوأحيحة سعيدبن العاص بن أمية :

وكان أبو أحيحة / كبيراً في القوم عظيم الشرف، كان إذا اعتم لم يعتم أحد ٥٩/ب عكة، أو يعتم على غير لون عمامته، إعظاماً له، وكان يدعى ذا التاج، ومات بالطائف في هذه السنة وله تسعون سنة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

## ثم دخلت

# سنة ثلاث من الهجرة

### [غزوة قرقرة الكدر](١)

فمن الحوادث فيها: غزوة قرقرة الكدر، والكدر ماء من مياه بني سليم (٢)، وكانت للنصف من المحرم.

خرج رسول الله عنه ، واستخلف على بن أبي طالب رضي الله عنه ، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ، وكان بلغه أن بهذا الموضع جمعاً من سليم وغطفان ، فسار إليهم فلم يجد أحداً ، فوجد رعاء فيهم غلام يقال له يسار ، فسأله عن الناس ، فقال : لا علم لي بهم ، فانصرف رسول الله على وقد ظفر بالنعم ، وكانت خمسمائة بعير ، وصار يسار في سهم النبي على ، فأعتقه وكانت غيبته خمس عشرة ليلة . هذا قول الواقدي .

وأما ابن إسحاق، فإنه يقول: هذه الغزاة كانت في شوال سنة اثنتين من الهجرة.

#### \* \* \*

## [غزوة السويق] (٣)

ومن الحوادث في هذه السنة: غزوة السويق. وذلك أن أبا سفيان حرّم الدهن بعد

- (١) المغازي للواقدي ١٨٢/١، وطبقات ابن سعد ٢١/١/٢، تاريخ الطبري ٤٨٢/٢، وابن هشام، ودلائل النبوة، والكامل لابن الأثير ٣٥/٢، وابن سيد الناس ٢٩٧/١.
- (٢) في ابن سعد: «وهي بناحية معـدن بني سليم قريب من الأرخصية وراء سد معونة، وبين المعدن وبين المدينة ثمانية برد».
- (٣) المغازي للواقدي ١٨١/١ ، وطبقات ابن سعد ٢/ ١/ ٢٠ ، تاريخ الطبري ٤٨٣/٢ ، وسيرة ابن هشام، والكامل لابن الأثير ٣٦/٢، والاكتفا ٢٧٧/، والبداية والنهاية ٣٤٤/٣، وابن سيد الناس ٢٩٦/١ ، دلائل النبوة ١٦٤٤/٣ ، الدرر ١٣٩، وابن حزم ١٥٢، وعيون الأثر ٢٥٤/١، والنويري ٢٧٠/١، والسيرة الحلبية ٢٧٧/٢.

بدر حتى يثأر من محمد وأصحابه، فخرج في مائتي راكب إلى أن بقي بينه وبين المدينة ثلاثة أميال، فقتل رجلاً من الأنصار وأجيراً له، وحرق أبياتاً هناك وتبناً، ورأى أن يمينه قد حلت ثم ولى هارباً.

فبلغ ذلك رسول الله على فخرج في أثره في مائتي رجل من [المهاجرين والأنصار](1)، واستخلف أبا لبابة بن عبد المنذر على المدينة، فجعل أبو سفيان، وأصحابه يتخففون للهرب فيلقون جُرُب السويق، وكانت عامة أزوادهم، فأخذها المسلمون، فسميت غزاة السويق فلم يلحقهم رسول الله على وانصرف إلى المدينة، وكانت غيبته خمسة أيام.

#### \* \* \*

### [غزوة غطفان بذي أمر](٢)

ومن الحوادث في هذه السنة: غزوة غطفان، / وهي ذو أمر، ويقال لها: غزوة ٢٠/أ أنمار.

وذلك أن رسول الله على لما بلغه أن جمعاً من بني ثعلبة ومحارب بذي أمر قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا شيئاً من أصحاب رسول الله على فندب المسلمين وخرج رسول الله على لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول في أربعائة وخمسين رجلاً، واستخلف عثمان بن عفان، فأصابوا رجلاً من المشركين بذي القصّة يقال له حبّار، من بني ثعلبة، فأدخل على رسول الله على فأخبره خبرهم، وقال: لن يبلاقوك إذ سمعوا بمسيرك هربوا في رؤوس الجبال، فأسلم حبّار، ولم يلاق رسول الله على أحداً غير أنه ينظر إليهم في رؤوس الجبال، وأصاب رسول الله على مطر، فنزع رسول الله على ثوبيه وألقاهما على شجرة ليجفا واضطجع، فجاء رجل من العدو، يقال له دعثور بن الحارث ومعه سيفه] حتى قام على رأس رسول الله على مقل : مَنْ يَمْنَعُك منّي اليوم، قال

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) المغازي للواقدي ١٩٣/١، وطبقات ابن سعد ٢٣/١/٢، وتاريخ الطبري ٤٨٧/٢، وسيرة ابن هشام ٢٥/٢ والكامل لإبن الأثير ٣٨/٢، والاكتفاء ٧٨/٠، ودلائل النبوة ٣١٦٧، والبداية والنهاية ٤/٢، والنويري ٢٥٧/٧والسيرة الحلبية ٢/٤٧، وعيون الأثر ٢٦٢١١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

[رسول الله ﷺ](١): «الله»، ودفع جبريل عليه السلام في صدره فوقع السيف من يده، فأخذه رسول الله ﷺ، وقال: «من يمنعك مني»؟ قال: لا أحد، أشهَد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ثم أتى قومه، فجعل يدعوهم إلى الإسلام، ونزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُ وا نِعْمَةَ اللّه عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْم ﴾ (٢) ورجعوا إلى المدينة، ولم يلقوا كيداً وكانت غيبتهم إحدى عشرة ليلة.

قال مؤلف الكتاب: هكذا ذكر ابن سعد (٣) وغيره أن هذا كان في هذه السنة.

وذكروا أن اسم الرجل دعثور، وقد روي في الصحيح أن اسمه عورب، وروي أن هذا كان في سنة خمس من الهجرة.

#### \* \* \*

### [سرية قتل كعب بن الأشرف](٤)

ومن الحواث في هذا الشهر من هذه السنة: سرية قتل كعب بن الأشرف/ وذلك ١٦٠ لأربع عشرة ليلة مضت من ربيع الأول، وكان سبب قتله أنه كان شاعراً، فهجا رسول الله وأصحابه، وشبب بنسائهم، [وبكي] (على قتلى بدر، وحرض المشركين بالشعر على رسول الله وقي فقال رسول الله وأبو نائلة سلكان بن سلامة، والحارث بن أوس، محمد بن مسلمة: أنا فاجتمع هو وأبو نائلة سلكان بن سلامة، والحارث بن أوس، وأبو عبس، وكان أبو نائلة أخا كعب من الرضاعة، فجاءه، فقال له: إن قدوم هذا الرجل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة: المائدة، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١/٢/٢٣ ، ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) المغازي للواقدي ١/١٨٤، وطبقات ابن سعد ٢١/٢/١، تاريخ الطبري ٢٨٧/٢، وسيرة ابن هشام ٢ / ٥١، والكامل لابن الأثير ٣٨/٣، الإكتفاء ٢/٢، والبداية والنهاية ٤/٥، ودلائل النبوة للبيهةي ٣٨٧/١، والمحبر لابن حبيب ٢٨٢، والدرر في اختصار المغازي والسير ١٤٢، وابن حزم ١٥٤، وعيون الأثر ٢٥٦/١، والنويري ٧٢/١٧.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٦) في ابن سعد: «.. ثم قدم المدينة، فقال رسول الله ﷺ: اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت في إعلانه الشر، وقوله الأشعار، وقال أيضاً: من لي بابن الأشرف».

كان علينا من البلاء، حاربتنا العرب فرمتنا عن قوس واحدة، ونحن نريد التنجِّي عنه، ومعي رجال من قومي على مثل رأيي، وقد أردت أن آتيك بهم، فنبتاع منك طعاماً وتمراً، ونرهنك ما يكون لك [فيه] (١) ثقة، فقال: جيء بهم متى شئت، فاجتمعوا وأتوا رسول الله على فمشى معهم حتى أتى البقيع، ثم وجههم وقال: امضوا على بركة الله، فمضوا حتى انتهوا إلى حصنه، فخرج إليهم فقتلوه، وأتوا رسول الله على .

### \* \* \* [زواج عثمان بن عفان أم كلثوم]<sup>(۲)</sup>

ومن الحوادث في هذا الشهر من هذه السنة: تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت رسول الله على وأدخلت عليه في جمادي الأخرة.

### \* \* \* [غزوة بني سليم]

وفي هذه السنة: غزا رسول الله على بني سليم، وذلك لست ليال خلون من جمادى الأولى. [على رأس سبع وعشرين شهراً من مهاجرته](٤)، ببحران، وهو بناحية [الفرع](٥) وبين الفرع والمدينة ثمانية برد(١).

وذلك أنه بلغه أن بها جمعاً من بني سليم، فخرج في ثلاثمائة واستخلف ابن أم مكتوم فوجدهم تفرقوا، فرجع ولم يلق كيداً، وكانت غيبته عشر ليال.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/١٩٦ ، ٤٩٢ ، والكامل ٢/٠٤.

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ١٩٦/١، وطبقات ابن سعد ٢٤/١/٢، تاريخ الطبري ٢٠/٤٨٠، ابن هشام ٢ (٣) المغازي للواقدي ١٩٦١، وطبقات ابن سعد ٣/٤، والبداية والنهاية ٣/٤، ودلائل النبوة ٣/٢٠، والنويري ٧٩/١٧، والسيرة الحلبية ٢٠٠٢،

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناها من أ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناها من أ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وبينه وبين المدينة ثمانية برد».

#### [سرية زيد بن الحارث](١)

وفيها: كانت سرية زيد بن حارثة إلى القَرْدَة، لهلال جمادى الآخرة، وهي أول سرية خرج فيها زيد أميراً.

17\أ والقردة ماء من مياه نجد بين الرَّبَذَة / وغُمرة. [بعثه رسول الله ﷺ](٢) يعترض عيراً لقريش، فمضى زيد في ماثة راكب، فأصابوا العير وأفلت أعيان القوم، وقدموا بالعير إلى رسول الله ﷺ. فبلغ الخمس قيمة عشرين ألف درهم، وأسر فرات بن حيان، وأسلم.

# [زواجه ﷺ حفصة] (۳)

وفيها: تزوج رسول الله على حفصة في شعبان، وكانت قبله تحت خُنيْس بن حذافة السَّهْميّ في الجاهلية، فتوفي عنها مقدم برسول الله على من بدر، فعرضها عمر على أبي بكر فلم يجبه بشيء، فشكى إلى رسول الله على، وقال: يا رسول الله عرضت على عثمان حفصة فأعرض عني، فقال: إن الله قد زوج عثمان خيراً من ابنتك، وزوج ابنتك خيراً من عثمان، وكان [ذلك](ع) متوفى رقية، فتزوجها رسول الله على شعبان، على رأس ثلاثين شهراً من الهجرة قبل أحد، ثم طلقها فأتاها خلالها عثمان وقدامة، فبكت وقالت: والله ما طلقني رسول الله عن شبع، فجاء رسول الله على فدخل عليها، فجلست، فقال: إن جبريل أتاني فقال لي: راجع حفصة فانها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة.

قال مؤلف الكتاب<sup>(٥)</sup>: وفي رواية إنه هم بطلاقها.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ١٩٧/١، وطبقات ابن سعد ٢٤/١/٢، وتاريخ الطبري ٤٩٢/٢، والاكتفاء ٨١/٢، وسيرة ابن هشام ٢/٥٠. والبداية والنهاية ٤/٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢ / ٤٩٩، والكامل ٢ /٤٣، وابن سعد ٥٦/٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقطة من الأصل، وأوردناها من أ.

<sup>(°) «</sup>قال مؤلف الكتاب»: ساقطة من أ.

#### [زواجه ﷺ من زينب بنت خزيمة](١)

وفيها: تزوج رسول الله على زينب بنت خزيمة، وكانت تسمى في الجاهلية أم المساكين، وكانت عند الطفيل بن الحارث بن المطلب فطلقها، فتزوجها أخوه عبيدة ابن الحارث فقتل عنها يوم بدر شهيداً، فتزوجها رسول الله على، في رمضان هذه السنة. وأصدقها اثنتى عشرة أوقية ونشًا، فمكثت عنده ثمانية أشهر وتوفيت.

\* \* \*

وفيها: ولد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن ثابت، قال: أخبرنا أبو القاسم الأزهري، قال /: أخبرنا محمد بن المظفر قال: أخبرنا أبو علي أحمد بن علي ٦٦/ب ابن الحسن بن شعيب المدائني، قال: حدَّثنا أبو بكر بن عبد الله الدرقي قال: الحسن بن على يقال انه ولد في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة.

\* \* \*

وفيها: حملت جميلة بنت عبد الله بن أبي بعبد الله بـن حنظلة بن أبي عامر في شوال.

\* \* \*

وفيها ولد أبو الطفيل عامر بن وائلة، ومات بعد المائة.

- - - - - [غزوة أحد]

ومن الحوادث في هذه السنة: غزاة أحد. وكانت يـوم السبت لسبع خلون من شوال، وكان سببها انه لما رجع من حضر بدراً من المشركين إلى مكة وجدوا العير التي قدم بها أبو سفيان مَوْقُوفةً في دار النَّدُوة، فمشت أشراف قريش إلى أبى سفيان، فقالوا:

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۸۲/۸

<sup>(</sup>۲) المغازي للواقدي ١٩٩/١، طبقات ابن سعد ٢/٢/٥١، تاريخ الطبري ٢/٤٩٩، والكامل لابن الأثير ٢/٤٤، وابن سيد الناس ٢/٢، والبداية والنهاية ٤/٩، والاكتفاء ٢/٨٠، وسيرة ابن هشام ٢/٠٢، ودلائل النبوة البيهقي ٣/١٠٦، والأغاني ١٧٩/١٥، و صحيح البخاري ٥٣/٥، ومسلم بشرح النووي ١٤٧/١٢، وأنساب الأشراف ١/٨٤١، وابن حزم ١٥٦، والدرر في اختصار المغازي والسير ١٤٥٠، والنويري ١/١٨٥، والسيرة الحلية ٢/١٤٤، والسيرة الشامية ٤/١٧٢.

نحن طيبو الأنفس بأن تجهز بربح هذه العير جيشاً إلى محمد، فقال أبو سفيان: أنا أوَّل مَنْ أجاب إلى ذلك، وبنو عبد مناف معي، فباعوها فصارت ذهباً، وكانت ألف بعير، وكان المال خمسين ألف دينار، فسلم إلى أهل العير رؤوس أموالهم، وعزلت الأرباح، وبعثوا الرسل إلى العرب يستنصرونهم، وأجمعوا على إخراج الظُعن (١) معهم ليُذكِّرنَهم قَتْلَى بدر [فَيحفظْنَهُم] (٢) فيكون أجدً لهم في القتال.

وكتب العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله ﷺ بخبرهم، فخرجت قريش ومعهم أبو عامر الراهب، وكان عددهم ثلاثة ألاف فيهم سبعمائة دارع، ومعهم مائتا فرس وثلاثة ألاف بعير، وكانت الظُّعْن خمسة عشرة امرأة، فساروا حتى نزلوا ذا الحُليفة فأقاموا يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وبات سعد بن مُعاذ، . وسعد بن عُبادة، 77/أ وأسيد بن حَضير بباب رسول/ الله على في عدة من الناس، وحُرست المدينة، ورأى رسول الله ﷺ كَأَنَّه في درع حصينة، وكأنَّ سيفه ذا الفقار قد انفصم، وكأن بقرأ تَذَبُّح، وكأنَّه مُرْدِفٌ كبشاً، [فأولها]٣٠ فقال: أمَّا الدرع فالمدينة، والبقر قتل في أصحابي، وانفصام سيفي مصيبة في نفسي، والكبش كبش الكتيبة نقتله إن شاء الله، وكان رأيه ﷺ أن لا يخرج من المدينة، وكان ذلك رأى الأكابر من أصحابه، وطلب فتيان أحداث لم يشهدوا بدراً أن يخرجوا حرصاً على الشهادة فغلبوا على الأمر، فصلى الجمعة ثم وعظهم وأمرهم بالجد والجهاد، ثم صلى العصر، ثم دخل بيته ومعه أبو بكر، وعمر فعمَّماه ولبَّساه وصفَّ الناس له، فخرج ﷺ قد لبس لأمته وأظهر الدرع، وحزم وسطها بِمِنْطَقَة من أَدُم واعتمّ، وتقلُّد السيف، وألقى الترس في ظهره، فندموا جميعاً على ما صنعوا، وقالوا: ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بدا لك، فقال: عِلَّةِ لا ينبغي لنبيِّ إذا لبس لأمته أن يضعها حتَّى يحكم الله بينه وبين أعدائه فامضوا على اسم الله، فلكم النصرُ إن صبرتم (٤).

<sup>(</sup>١) الظعن: جمع ظعينة، وهي المرأة ما دامت في الهودج.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناها من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناها من ابن سعد ٢٦/٢/١.

<sup>(</sup>٤) في ابن سعد: «ما صبرتم».

فعقد ثلاثة ألوية، فدفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضير، ولواء الخزرج إلى الحباب، وقيل: إلى سعد بن عبادة، ولواء المهاجرين إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل: إلى مصعب بن عمير، واستخلف عبد الله بن أم مكتوم على المدينة، ثم ركب على فرسه، وتقلد قوسه، وأخذ قناة في يده، وفي المسلمين مائة دارع، وخرج السَّعْدَان أمامَهُ: سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، والناس على يمينه وشماله، وعرض من عرض، ورد من رد وكان فيمن رد: ابن عمر، وزيد بن ثابت (۱)، وأسيد بن ظُهير، والبَرَاء بن عازب، وعَرَابة بن أوس (۲)، وهو (۱) الذي قال فيه الشمَّاخ حيث يقول /: (١)

رأيت عَرَابَةَ الأوسي يسمو إلى الخيرات مُنْقَطعَ القَرين ٢٢/ب إذا ما رايةً رُفِعَتْ لَمجْدٍ تلقَّاها عَرَابةُ باليجين

وأذًّن بلال المغرب، فصلى بأصحابه واستعمل على الحَرَس تلك الليلة محمد بن مَسلمة في خمسين [رجلًا](٥) يطوفون بالعسكر. وبات بالشيخين اطمأن في طرق المدينة، وكان يهودي ويهودية أعميان يقومان عليهما فسميا بالشيخين لذلك، وأدلج رسول الله على في السحر، فصلى بأصحابه الصبح وانخزل ابن أبي في ثلاثمائة(١) وكان رأيه أن لا يخرج من المدينة فقال: عصاني وأطاع الولدَانَ، فبقي رسول الله في سبعمائة، وأقبل يسوي الصفوف، وجعل أحدا وراء ظهره واستقبل المدينة، وجعل عينين \_ جبلًا بقناة \_ عن يساره، وجعل عليه خمسين من الرماة، عليهم ابن جُبير، واستعمل المشركون [على ميمنتهم](٧) خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وعلى الخيل صفوان بن أمية، وقيل عمرو بن العاص، وعلى الرماة عبد الله بن

<sup>(</sup>١) في أ: (وأباسعيد الخدري) وهو صحيح.

<sup>(</sup>۲) في أ: (عرابة بن أبي أوس).

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى آخر الأبيات ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) ديوان الشماخ ٩٦، ٩٧.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «مائة»، وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

أبي ربيعة، وكانوا مائة رام، وقال أبو سفيان بن حرب لبني عبد الدار يومئذ: إنكم أضعتم اللواء يـوم بدر، فأصابنا ما رأيتم، فادفعوا إلينا اللواء نكفيكم، وإنما أراد تحريضهم على الثبات، فغضبوا وأغلظوا له القول، ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة، وحضرت الملائكة ولم تقاتل، وأخذ رسول الله على سيفاً، وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه، قال أبو دجانة: وما حقه؟ قال: أن تضرب به في العدو حتى ينحني، قال: أنا. فأخذه وجعل يتبختر في الصفين، فقال رسول الله على «إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن».

وكان أول من أنشب الحرب أبو عامر الراهب، طلع في خمسين من قومه، الممادى: أنا أبو عامر / فقال المسلمون: لا مرحباً بك، فتراموا بالحجارة حتى ولّى أبو عامر، وجعل نساء المشركين يضربن بالدفوف والأكبار، ويحرضن ويقلن:

نَـحْـنُ بـنـاتُ طَـادِقْ نَـمْشِي عَـلَى الـنَّـمَـادِقْ إِنْ تُـدْبِـرُوا نُـفَـادِقْ إِنْ تُـدْبِـرُوا نُـفَـادِقْ فِـراقَ عَـيـرِ وَامِـقْ(١)

فصاح طلحة من يبارز، فبرز إليه علي بن أبي طالب فضربه على رأسه [حتى] (٢) فلق هامته \_ وهو كبش الكتيبة \_ فسر بذلك رسول الله وكبر المسلمون، ثم شدوا على المشركين، وحمل لواءَهم أخوه عثمان بن أبي طلحة، فضربه حمزة بالسيف، فقطع يده (٣)، ثم حمله أبو سعد بن أبي طلحة [فرماه سعد بن أبي وقاص فقتله، فحمله مسافع بن طلحة] (٤) فرماه عاصم فقتله، [ثم حمله الحارث بن طلحة فرماه عاصم فقتله الزبير، ثم حمله الجُلاس بن طلحة فقتله طلحة بن عبيد الله، ثم حمله أرطأة بن شرحبيل فقتله علي رضي الله عنه، ثم حمله طلحة بن عبيد الله، ثم حمله أرطأة بن شرحبيل فقتله علي رضي الله عنه، ثم حمله

 <sup>(</sup>١) «الوامق» المحب، يقال: إن هذا الرجز لهند بنت طارق بن بياضة الإيادية في حرب الفرس ـ (الروض الأنف ٢ / ٢٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «وكنفه حتى انتهى إلى مؤتزره وبدا شُحُرهُ، ثم رجع وهو يقول أنا ابن ساق الحجيج».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

شريح بن فارط، فقتله بعض المسلمين، ثم حمله صُؤاب غلام لهم، فقتله بعض المسلمين (١٠).

فلما قتل أصحابُ اللواء انكشف المشركون منهزمين ونساؤهم يدعون بالويل، وتبعهم المسلمون يضعون فيهم السلاح، ووقعوا ينتهبون العسكر ويأخذون الغنائم. فلما رأى الرماة ذلك أقبل جماعة منهم وخلوا الجبل، فنظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل وقلة أهله فكر بالخيل، وتبعه عكرمة فحملوا على من بقي من الرماة فقتلوهم، وقتلوا أميرهم عبد الله بن جبير وانتقضت صفوف المسلمين، ونادى إبليس: قتل محمد، وثبت رسول الله على عصابة من الصحابة أربعة عشر فيهم أبو بكر فأصيبت رباعيته وكُلِمَ في وجهه.

وفي الذي فعل به ذلك قولان: أحدها أنه عتبة بن أبي وقاص، قال سعد بن أبي وقاص: كنت حريصاً على قتل عتبة، فكفاني منه قول رسول الله ﷺ «اشتد غضب الله على من دمى وجه رسوله».

الثاني: أنه ابن قَمِيئة فإنه علا رسول الله ﷺ بالسيف، فضربه على شقة الأيمن ٦٣/ب فاتقاها طلحة بيده فشلت يده.

قال السدي(٢): وابن قميئة هو الذي رمى وجه رسول الله بحجر، فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه.

أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا عمرو بن حيويه، قال: أخبرنا ابن معروف، قال: أخبرنا ابن الفهم، قال: حدّثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن ضمرة بن سعيد، عن أبي بشر المازني، قال:

حضرت يوم أحد وأنا غلام فرأيت ابن قميئة عـلا رسول الله على بالسَّيف، فرأيت

<sup>(</sup>١) في ابن سعد: (قال قائل: قتله سعد بن أبي وقاص، وقال قائل قتله علي بن أبي طالب، وقال قائل: قتله قزمان، وهو أثبت القول».

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ۲/۱۹ ه.

رسول الله وقع على كتفيه في حفرةٍ أمامه حتى توارى، فجعلت أصيح وأنا غلام حين رأيت الناس ثابوا إليه، فأنظر إلى طلحة بن عبيد الله، أخذ يحضنه حتى قام رسول الله عليه (١).

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: اخبرنا إبراهيم بن مخلد، قال: حدَّثنا الفتح ابن سخرف، قال: سمعت محمد بن خلف العسقلاني، قال: سمعت محمد بن يوسف الفريابي يقول:

لقد بلغني أن الذين كسروا رباعية رسول الله ﷺ لم يـولد لهم صبيّ فثبت لـه رباعية .

قال علماء السير: وترس أبو دجانة رسول الله ﷺ بنفسه، وكانت النبل تقع في ظهره وهو منحن عليه.

ومرَّ أنسُ بن النضر على عمر وطلحة في رجال من المهاجرين والأنصار وهم جلوس، فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: أقتل رسول الله، قال: فما تصنعون بالحياة قوموا فموتوا على ما مات عليه، ثم تقدم فقاتل حتى قتل.

وكان أبيّ قد قال لرسول الله ﷺ: لأقتلنك، فلما طلع رسول الله ﷺ بعد أن صاح الشيطان: قتل محمد، رآه أبيّ، فقال: لا نجوتُ ان نجوتَ، فقالت الصحابة: أيعطف عليه أحدنا، فقال: دعوه، فرماه رسول الله ﷺ بحربة، فكسرت ضلعاً من أضلاعه.

أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة، قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص، قال: حدَّثنا أحمد بن سليمان بن داوود الطوسي، قال: حدَّثنا الزبير بن بكار، قال:

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢٤٤/١، ٢٤٥ الوفا ١٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل وأوردناه من أ.

قتل أمية بن خلف ببدر، وكان أخوه أبيّ بن خلف قد أسر يومئذ، فلما فدي، قال لرسول الله عليه إن عندي فرساً أعلفه كل يوم فرقاً من ذره أقتلك عليه، فقال له رسول الله عليه: بل أنا أقتلك عليه إن شاء الله، فلما كان يوم أحد وانحاز المسلمون إلى شعب أحد بصر أبيّ بن خلف رسول الله عليه فحمل عليه فشد عليه الـزبير بن العـوام، ومع الزبير الحربة، فأخذها منه رسول الله عليه وقال للزبير: دعه وشد عليه رسول الله على فطعنه بها، فدق ترقوته، وخر صريعاً، وأدركه المشركون، فارتثوه وله خوار، فجعلوا يقولون: ما بك بأس، فيقول: أليس قد قال: أنا أقتلك، فحملوه حتى مات بمر الظهران على أميال من مكة.

قال مؤلف الكتاب: وعلى هذا جميع أهل التاريخ أن الذي قتله رسول الله ﷺ أبي بن خلف، وأن أمية بن خلف قتل يوم بدر.

وقد روى البخاري في صحيحه: أن سعد بن معاذ قال لأمية بن خلف: إني سمعت رسول الله على يقول: إنه قاتلك، فقال: والله ما يكذب محمد، فلما سار الناس إلى بدر أراد أن لا يخرج، فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي فسر يوماً أو يومين، فسار حتى قتله الله ببدر. فيحتمل أن يكون رسول الله على قتل أمية يوم بدر، وقتل أبياً يوم أحد، ويحتمل / أن يكون بمعنى قوله: ﴿إنه قاتلك» أي بقتلك أصحابه. والله أعلم، وقد ١٤/ب ذكرنا كيف قتله الصحابة.

قال علماء السير: كان اللواء مع مصعب بن عمير، فقتل فأخذ اللواء ملك في صورته.

فأخبرنا محمد بن أبي طاهر، قال: أخبرنا الجوهري، قال: أخبرنا ابن حيويه، قال: أخبرنا أحمد بن معروف، قال: أخبرنا الحسين بن الفهم، قال: حدَّثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدَّثني الزبير بن سعد النَّوْفلي، عن عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، قال:

أعطى رسول الله ﷺ مصعب بن عمير اللواء يوم أحد، فقتل مُصعب، فأخذه ملك في صورة مصعب، فجعل رسول الله ﷺ يقول له في آخر النهار: «[تَقَدَّمْ](١) يَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

مُصْعَبُ»، فالتفت إليه المَلَكُ، فقال: لستُ بمصعب، فعرف رسول الله على أنَّهُ مَلَك أيُّهُ مَلَك أيُّد به (۱).

قال علماء السير: قتل يومئذ حمزة، وأصيبت عين قتادة بن النعمان، فوقعت على وجنته، فجاء بها إلى رسول الله ﷺ فردها بيده، فكانت أحسن عينيه.

قال مؤلف الكتاب: وكان ممن جرح فقاتل حميئة، ومات وهو معدود من المنافقين.

أخبرنا ابن الحصين، قال: أخبرنا ابن المذهب، قال: أخبرنا ابن جعفر، قال: أخبرنا أبو إسحاق، عن البراء بن عازب، قال(٢):

جعل رسول الله على الرماة يوم أحد \_ وكانوا خمسين رجلًا \_ عبد الله بن جبير، قال: ووضعهم موضعاً وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فيلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، قال: فهزموهم، قال: وأنا والله رأيت النساء يشتددن على الخيل وقد بدت أسواقهن وخلاخيلهن، رافعات ثيابهن، فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنظرون، فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله على ما قال أو وجوههم، فأتوا: إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة، فلما أتوهم صرفت / وجوههم، فأقبلوا منهزمين، فذلك قوله تعالى: ﴿ والرسول يدعوكم في أخراكم ﴾ (٣). فلم يبق مع رسول الله عشر رجلًا، فأصابوا منا سبعين رجلًا.

وكان رسول الله على قد أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة وسبعين أسيراً وسبعين قتيلًا، فقال أبو سفيان (٤): أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم عمد؟ ثلاثاً، قال: فنهاهم رسول الله على أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم، فما ملك عمر نفسه أن

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ١/٣/٨٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢ /٧٠٥، ٥٠٨. وفي الأصل: أبو إسحاق بن البراء.

<sup>(</sup>٣) سورة: آل عمران، الآية: ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/ ٢٦ ، ٢٧ ه.

قال: كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددتهم لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسؤك، فقال: يوم أحد بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤنى، ثم أخذ يرتجز ويقول: اعْلُ هُبَل، اعْلُ هُبَل.

فقال رسول الله ﷺ: «ألا تجيبوه»، فقالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أَعْلَى وأَجَلُ» قال: لنا العُزَّى ولا عُزَّى لكم، فقال رسول الله ﷺ: «ألا تجيبوه»، قالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم»(١).

قال علماء السير: وقامت هند في نسوة معها يمثُلن بالقَتْلى، يَجْدَعْنَ الأنوف والأذان حتى اتخذت هند من ذلك خَدَماً (٢) وقلائد، وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تُسيغها (٣) فَلَفَظَتْهَا.

قال علي رضي الله عنه: فخرجت في آثار القوم، فاجتنبوا الخيل وامتطوا الإبل وتوجهوا إلى مكة (٤).

#### \* \* \*

#### فصل

ثم أقبل المسلمون / على قتلاهم، فقال رسول الله ﷺ «مَنْ رَجلٌ ينظر لي ما فعل ٢٥/ب سعد بن الربيع؟ فمضى رجل فوجده جريحاً بين القتلى وبه رمَق، فقال ان رسول الله ﷺ أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت، أم في الأموات؟ فقال: أنا في الأموات، أبلغ رسول الله عني السَّلام، وقل له: يقول لك سعد بن الربيع: جزاك الله خير ما جزى نبياً

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ الطبري ٧/٢، ٥، ٥٠٨، ٥٢٥، ٥٢٧.

<sup>(</sup>٢) الخدم: جمع خدمة، بالتحريك؛ وهي الخلخال.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢/٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢ / ٢٧ ه ، ٥٢٨ .

عن أمته، وأبلغ قومك السلام عني، وقل لهم لا عُذْر لكم عند الله، إن خُلِصَ إلى نبيِّكم وفيكم عيْنٌ تطرف» ثم مات(١).

وخرج رسول الله يلتمس حمزة فوجده ببطن الوادي، وقد بُقِرَ بَطْنُه عن كبده ومُثلَ به، فقال: لولا أن تحزن صفيَّة أو تكون سنَّة من بعدي، لتركته حتَّى يكون في أجواف السباع وحواصل الطير؛ ولئن أنا أظهرني الله على قريش، لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم، فقال المسلمون: والله لئن أظهرنا الله عليهم لنَمْثُلَنَّ بهم مُثلَةً لم يمثُلها أحد من العرب، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (٢). وأقبلت صفية بنت علد المطلب لتنظر إلى حمزة، فقال رسول الله على لابنها الزبير: القها فأرجعها، لا ترى ما بأخيها، فلقيها، فقال لها: يا أمّه إنَّ رسول الله على يأمرك أن ترجعي، فقالت: ولم، وقد بلغني أنه مُثِّلَ بأخي، وذلك في الله قليل، فلاحتسبن ولأصبرن إن شاء الله، فجاءت إليه واستغفرت له (٣).

### \* \* \* فصل

قال مؤلف الكتاب(٤): قتل من المسلمين يوم أحد حمزة قتله وحشي، وعبد الله بن جحش قتله أبو الحكم بن الأخنس، ومصعب بن عمير قتله ابن قَمِيئة، وشمَّاس بن عثمان قتله أبيُّ بن خلف، وعبد الله وعبد الرحمن ابنا الهبيب، ووهب بن قابوس، وابن أخيه الحارث بن عقبة.

77/أ وقتل من الأنصار سبعون، وقتل من المشركين ثلاثة / وعشرون منهم (٥).

ولما أراد المسلمون دفن قتلاهم قال رسول الله ﷺ: «احفروا وأعمقوا وقدموا أكثرهم قرآناً».

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢٨/٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة: النحل، الآية: ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢٨/٢ ، ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ۲/۱/۳.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل، وفي ابن سعد: «ثلاثة وعشرين فيهم حملة اللواء، وعدهم.

قال المؤلف للكتاب: واختلف الناس، هل صلى على شهداء أحد أم لا على قولين.

وممن دفن في قبر واحد؛ عبد الله بن عمرو، وعمرو بن الجموح، وسعد بن الربيع، وخارجة بن زيد، والنعمان بن مالك، وعَبدة بن الحَسْحَاس، وكان الناس قد حملوا قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم في نواحيها، فنادى منادي رسول الله ﷺ: «ردوا القتلى إلى مضاجعهم»، فأدرك المنادي رجلًا لم يكن دُفن، وهو شَمَّاس بن عثمان المخزومي.

أخبرنا أبو غلاب محمد بن الحسن الماوردي، قال: أخبرنا المطهر بن عبد الواحد المرابي، قال: أخبرنا جعفر، قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد المرزباني، قال: حدَّثنا إبراهيم بن يحيى بن الحكم الحروري، قال: أخبرنا لوين، قال: أخبرنا شريك، عن الأسود بن قيس، عن نبيح، عن جابر بن عبد الله قال:

قتل أبي وخالي يوم أحد فحملتهما أمي على بعير فأتت بهما المدينة، فنادى منادي رسول الله عليه: «ردوا القتلى إلى مصارعهم».

قال ابن إسحاق(١): ولما أمر رسول الله بدفن القتلى، قال: «انظروا عمرو بن الجموح، وعبد الله بن عمرو بن حرام. فانهما كانا متصافيين في الدنيا فاجعلوهما في قبر واحد، فلما احتفر معاوية القناة أخرجا وهما ينثيان كأنما دفنا بالأمس.

ثم انصرف رسول الله ﷺ الى المدينة ، فلقيته حَمْنَةُ بنت جحش [فَنُعِي لها أخوها عبد الله بن جحش] (٢) فاسترجَعت واستغفرت له ثم نُعِي لها خالها حمزة بن عبد المطلب، فاسترجعت واستغفرت له، ثم نُعِي لها زوجها مصعب بن عمير، فصاحت وولولت، فقال رسول الله ﷺ: «إن زَوْجَ المرأة منها لبمكان»، لما رأى من تثبتها عند أخيها وخالها، وصياحها على زوجها.

أخبرنا المحمدان: ابن ناصر، وابن عبد الباقي، قالا: أخبرنا/ أحمد بن أحمد، 1/٦٦ قال: حدَّثنا محمد بن هارون، قال: أخبرنا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٥٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

عبد الرحمن بن معين، قال: حدَّثنا الفضل بن فضالة، عن ليث، عن أنس، قال:

لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة وقالوا: قتل محمد حتى كبرت الصوارخ في نواحي المدينة، فخرجت امرأة من الأنصار، فاستقبلت بأخيها وأبيها وزوجها، لا أدري بأيهم استقبلت أولاً، فلما مرت على آخرهم قالت: من هذا؟ قالوا: أخوك وأبوك وزوجك وابنك، قالت: فما فعل رسول الله على فيقولون: أمامك، حتى ذهبت إلى رسول الله على فأخذت بناحية ثوبه، ثم قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله على ما أبالي إذ سلمت من عطب.

قال مؤلف الكتاب: ولما انتهى رسول الله على إلى أهله ناول سيفه فاطمة، فقال: «اغسلى عن هذا دمه يا بنية».

#### \* \* \* [غزوة حمراء الأسد](١)

وفي هذه السنة: كان غزاة حمراء الأسد.

وذلك أن رسول الله على رجع إلى المدينة يوم السبت يوم الوقعة، فلما كان الغد وهو يوم الأحد لست عشرة ليلة خلت من شوال أذن مؤذن رسول الله على في الناس بطلب العدو، وأذن مؤذنه أن لا يخرج معنا إلا من حضر يومنا بالأمس، وبات المسلمون يداوون جراحاتهم، فكلمه جابر بن عبد الله، فقال: يا رسول الله: إن أبي كان خلفني على أخوات لي، فاذن لي بالخروج معك ولم يخرج معه ممن لم يشهد القتال غيره.

وإنما خرج رسول الله على مرهباً للعدو ليبلغهم أنه قد خرج في طلبهم ليظنوا بسه قوة وإن الدي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم، فخرج حتى انتهى إلى حمراء الأسد، ودفع لواءه وهو معقود لم يحل إلى على بن أبي طالب، وقيل: إلى أبي بكر رضي الله عنهما، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وخرج

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ٢/٣٣٤، وطبقات ابن سعد ٢/١/٢٦، وتاريخ الطبري ٢/٥٣٤، والكامل ٥٧/٢، وابن والاكتفاء ٢/٢/١، والبداية والنهاية ٤٨/٤، وسيرة ابن هشام ٤٤/٣، ودلائل النبوة ٣٦٢/٣، وابن حزم ١٧٥، وعيون الأثر ٥٢/٢، والنويسري ١٢٦/١٧، والسيرة الحلبية ٢/٣٣٦، والسيرة الشامية ٤٣٨/٤.

وهو مجروح مشجوج مكسور الرباعية وشفته العليا(١) قد كلمت في باطنها وهو متوهن المنكب/ الأيمن من ضربة ابن قميئة، ونزل إليه أهل العوالي، فبعث ثلاثة نفر من أسلم ١٦/١ طليعة في آثار القوم فلحق اثنان منهم القوم بحمراء الأسد، وهي من المدينة على عشرة أميال، وقيل: ثمانية وللقوم زَجَل وهم يأتمرون بالرجوع وصفوان بن أمية ينهاهم، فبصروا بالرَّجُلين، فرجعوا إليهما فقتلوهما، ومضى رسول الله على وأصحابه حتى عسكروا بحمراء الأسد، فدفن الرجلان في قبر واحد، وأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وكان (٢) المسلمون يوقدون تلك الليالي خمسمائة نار فذهب صوت معسكرهم ونارهم في كل وجه فكبت الله بذلك عدوهم، ووجد رسول الله على أبا عزة فقتله صبراً، وانصرف رسول الله على المدينة فدخلها يوم الجمعة، وكانت غيبته خمس ليال.

أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة، قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص، قال: أخبرنا أحمد بن سليمان بن داود، قال: حدَّثنا الزبير بن بكار، قال:

أسر رسول الله على يوم بدر أبا عزة الشاعر واسمه عمرو، وكان ذا بنات، فقال له: دعني لبناتي، فرحمه فأطلقه وأخذ عليه أن لا يكثر عليه بعدها، فلما جمعت قريش لرسول الله على أقبلوا إليه وكلمه صفوان بن أمية، وسأله أن يخرج إلى بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة وهم حلفاء قريش يسألهم النصر فأبي، وقال: إن محمداً قد أمن علي وأعطيته أن لا أكثر عليه، فلم يزل صفوان يكلمه حتى خرج إلى بني الحارث، فحرضهم على الخروج مع قريش والنصر لهم، فقال في ذلك:

أنتم بنو الحارث والناس الهام انتم بنوعبد مناة الردام أنتم حماة وأبوكم حام لاتعدوا ناصركم بعد العام لا تسلمونا لا يحل إسلام

فلما انصرفت قريش عن أحد تبعهم رسول الله حتى بلغ حمراء الأسد فأصاب بها عمراً فقال له: يا محمد عفوك، فقال على الله الله المحمد عفوك، خدعت ٦٧/ب محمداً مرتين».

<sup>(</sup>١) في ابن سعد ٢/١/٣٤: «شفته السفلي». (٢) في الأصل: وكانوا.

قال الزبير وحدثني محمد بن الضحاك، عن أبيه ومحمد بن سلام، عن أبي جعدية والأبرص أبو عزة الجمحي فكانت قريش لا تواكله ولا تجالسه، فقال: الموت خير من هذا، فأخذ حديدة ودخل بعض شعاب مكة، فطعن بها في موضع مغده والمغد موضع عقص الراكب من الدابة فمادت الحديدة بين الجلد والصفاق فسال منه ماء أصفر وبرىء فقال:

السلهم رب وائسل ونهد ورب من يُسوعى بسياض نسجد أبسرأتسنى من وضح بسجسلدي

والتهمات والجبال الجُرد أصبحت عبداً لك وابن عبد من بعدما طعنت في مغدي

وفي ذي القعدة من هذه السنة: علقت فاطمة بابنها الحسين رضي الله عنهُما، وكان بين ولادتها الحسن وعلوقها بالحسين خمسين ليلة.

وفي هذه السنة: ولد السائب بن يزيد ابن أخت النمر.

ذكر من توفي في هُذه السنة من الأكابر .

٢٨ - أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام، عم أنس بن مالك:

شهد أحداً، ورأى جولة المسلمين فقاتل حتى قتل.

أخبرنا عبد الأول، قال: أخبرنا الداودي، قال: أخبرنا ابن أعين، قال: أخبرنا الفربري، قال: حدَّثنا محمد بن الفربري، قال: أخبرنا البخاري، قال: أخبرنا حسان بن حسان، قال: حدَّثنا حميد عن أنس، أن عمه غاب عن بدر، فقال:

غبت عن أول قتال قاتل رسول الله على الله على الله مع النبي الله مع النبي الله مع النبي الله ما أفعل، فلقي يوم أحد (٢) فهزم الناس، فقال: اللهم اني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ـ يعني المسلمين ـ وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ، فقال: إلى أين يا سعد؟ فقال: إني لأجد ريح الجنة دون

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٢) في أ: «ما أضع، فتشهد يوم أحد».

أحد. ممضى فقتل، فما عرف حتى عرفته [أخته](١) بشامة أو / ببنانة وبه بضع وثمانون ٦٨/أ من بين طعنة وضربة ورمية سهم.

### ٢٩ ـ أنيس بن قتادة بن ربيعة:

قال مؤلف الكتاب: كذا سماه ابن إسحاق والواقدي. وقال أبو معشر: أنس، وقال ابن عقبة: إلياس. وهو زوج خنساء بنت خذام، شهد بدراً وأحداً، وقتل يومئذ.

 $^{7}$  - ثابت بن الدحداح - قال مؤلفه: ويقال: ابن الدحداحة - بن نعيم بن غنم بن إياس  $^{(7)}$ ، ويكنى أبا الدحداح:

أخبرنا يحيى بن علي المدبر ، [قال: أخبرنا أبو الحسن المهتدي] قال: أخبرنا الحسين بن محمد الكاتب، قال: أخبرنا الحمد بن عبد الله صاحب أبي صخر ، قال: حدَّثنا الحسن بن عرفة، قال: أخبرنا خلف بن خليفة، عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن مسعود، قال:

لما نزلت هذه الآية: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له﴾ (٤). قال أبو الدحداح الأنصاري: [يا رسول الله]، وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح» قال: أرني يدك يا رسول الله، قال: فناوله رسول الله على يده، قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي، قال: وحائطه له فيه ستمائة نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها، فجاء أبو الدحداح فنادى: يا أم الدحداح، قالت: لبيك، قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل وفي رواية أخرى: فعمدت إلى صبيانها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم.

وحضر ثابت يوم أحد فتفرق الناس فصاح: إليَّ يا معشر الأنصار. إن كان رسول الله عليه قد قتل فإن الله حيّ لا يموت، فقاتلوا عن دينكم. فنهض إليه نفر من الأنصار وقد

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من أ.

 <sup>(</sup>٢) في أ: «ابن نعيم بن إياس». والترجمة في الاستيعاب ص ٢٠٣ برقم ٢٥١ والإصابة ١٩٩ اتحت رقم ٨٧٤.
 (٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٤) سورة: البقرة، الآية: ٢٤٥.

وسورة: الحديد، الآية: ١١.

وقفت له كتيبة خشناء فيها خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعكرمة، فحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فأنفذه فوقع ميتاً وقتل من كان معه.

وقد قيل: انه برأ من جراحاته ومات على فراشه، مرجع رسول الله على من الحديبية، وأن رسول الله على تبع جنازته.

### ٣١ ـ ثابت بن عمرو بن زيد بن عدي:

٨٦/ب شهد بدراً وأحداً، وقتل / يومئذ شهيداً (١).

#### ٣٢ - جندع بن ضمرة الضمري:

أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أخبرنا الجوهري، قال: أخبرنا ابن حيويه، قال: أخبرنا ابن معروف، [قال: حدَّثنا ابن الفهم] (٢) قال: حدَّثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا عفان، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط:

أن جندع بن ضمرة كان بمكة فمرض فقال لبنيه: أخرجوني من مكة فإنه قد قتلني [غمها] (٢) ، فقالوا: إلى أين؟ فأوماً بيده: إلى ها هنا، [نحو المدينة] (٤) ، يريد الهجرة ، فخرجوا به فلما بلغوا اضاة بني عفان (٥) مات ، فانزل الله تعالى فيه: ﴿وَمِن يَخْرِج مِن بِيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ (٢)

### $^{(\vee)}$ . الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان، أبو أوس $^{(\vee)}$ :

شهد بدراً، وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف، وأصابه بعض أصحابه تلك الليلة

<sup>(</sup>١) (شهيداً): ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عفار».

<sup>(</sup>٦) سورة: النساء، الآية: ١٠٠.

<sup>(</sup>V) طبقات ابن سعد ۲/۳/۱.

[بسيفه] (١) وهم يضربون كعباً فجرحه فنزف الدم، فاحتمله أصحابه حتى أتوا به رسول الله ﷺ، وشهد بعد ذلك أحداً، وقتل يومئذ، [وهو ابن ثمان وعشرين سنة] (٢).

٣٤ \_ الحارث بن أنس<sup>(٣)</sup> \_ قال مؤلف الكتاب: وأنس هو أبو الحسن بـن رافع:

شهد بدراً وأحداً، وقتل يومئذ<sup>(٥)</sup>.

### ٣٥ \_ الحارث بن سويد بن الصامت بن خالد بن عطية :

شهد أحداً، وروى محمد بن سعد، عن أشياخه، قالوا: كان سويد (٢) قد قتل زياداً أبا مجذر في وقعة التقوا فيها، فلما كان بعد ذلك لقي [مجذر] (٧) سويداً خالياً في مكان وهو سكران ولا سلاح معه، فقال له: قد أمكن الله منك، قال: وما تريد؟ قال: قتلك، قال: فارفع عن الطغام، واخفض عن الدماغ وإذا رجعت إلى أمك فقل: قد قتلت سويد بن الصامت، فقتله. فهيج قتله وقعة بعاث ـ وذلك قبل الإسلام ـ فلما قدم النبي هي المدينة أسلم الحارث بن سويد، ومجذر بن زياد، فجعل الحارث يطلب مجذراً ليقتله بأبيه فلا يقدر عليه ـ فلما كان يوم أحد وجال الناس الجولة أتاه إلحارث من خلفه فضرب / عنقه، فلما رجع (٨) النبي في أتاه جبريل فأخبره أن الحارث قتل مجذراً [ ١٩٨] غيلة، وأمره أن يقتله به، فركب رسول الله في إلى قباء في ذلك اليوم وهو يوم حار، فدخل مسجد قباء فصلى فيه، اوسمعت به الأنصار فجاءت تسلم عليه، وأنكروا إتيانه في فدخل مسجد قباء فصلى فيه، الحارث بن سويد في ملحفة مورسة، فلما رآه رسول الله هي دعى عويم بن ساعدة، فقال: قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحارث بن أوس».

<sup>(</sup>٤) طبقات أبن سعد ٢/٣/٣ ، ١٥.

 <sup>(</sup>٥) في الأصول: «وهو ابن ثمان وعشرين سنة» وهذه العبارة خاصة بالترجمة السابقة.

<sup>(</sup>٦) «شهر أحداً. . كان سويد» العبارة ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٨) في أ: «فلما قدم».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: من أ.

فاضرب عنقه بمجذر بن زياد فإنه قتله غيلة ، فقال الحارث: قد والله قتلته وما كان قتلي إياه رجوعاً عن الإسلام ولا ارتياباً فيه ، ولكنه حمية الشيطان ، وأمر وكلت فيه إلى نفسي ، فإني أتوب إلى الله وإلى رسوله ، وجعل يمسك بركاب رسول الله على أو رسول الله والى رسول الله والله على الأرض ، وبنو مجذر حضور لا يقول لهم رسول الله وشيئاً ، فلما استوعب كلامه ، قال: «قدمه يا عويم فاضرب عنقه» ، وركب رسول الله وقدمه عويم فضرب عنقه ، فقال حسان بن ثابت:

يا حار في سنة من يوم أولكم أم كنت ويحك مغتراً بجبريل عبد مناف(١):

أمه هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة، وكان له من الولد يعلى، وبه كان يكنى، وعامر، وعمارة [وقد كان يكنى به](٢) أيضاً، وأمامة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد، وكان ليعلى أولاد درجوا فلم يبق لحمزة عقب.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر (٣)، قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري، قال: أخبرنا أبو عمر بن حيويه، قال: أخبرنا أحمد بن معروف، قال: أخبرنا الحسين بن الفهم، قال: حدَّثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا حماد بن سلمة (٤)، عن عمار بن أبي عمار (٥):

أن حمزة سأل النبي على أن يريه جبريل عليه السلام في صورته، فقال: «إنك لا المتطيع [أن تراه](٢)» قال: بلى، قال: «فاقعد [مكانك]»(٧)، فنزل / جبريل على خشبة في الكعبة كان المشركون يضعون ثيابهم عليها إذا طافوا في البيت، فقال: ارفع

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ١/١/٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) في أ: (أبو بكر بن عبد الباقي).

<sup>(</sup>٤) في أ: «أخبرنا إسماعيل بن سلمة».

<sup>(</sup>٥) الخبر في طبقات ابن سعد ٣/١/٣.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

طرفك فانظر، فنظر فإذا قدماه مثل الزبرجد الأخضر، فخر مغشياً عليه.

قال علماء السير: أول لواء عقده رسول الله على لحمزة، وآخى بينه وبين زيد بن حارثة، وإليه أوصى حمزة حين حضر القتال يوم أحد وقتله وحشي يومئذ وشق بطنه وأخذ كبده وجاء بها إلى هند بنت عتبة، فمضغتها ثم لفظتها، ثم جاءت فمثلت بحمزة، وجعلت من ذلك مسكتين ومعضدتين وخدمتين حتى قدمت بذلك مكة.

ودفن حمزة وعبد الله بن جحش في قبر واحد، وحمزة خال عبد الله، ونزل في قبر حمزة أبو بكر وعمر وعلي والزبير، ورسول الله ﷺ جالس على حفرته.

أخبرنا يحيى بن علي المدبر، قال: أخبرنا عبد الصمد بن المأمون، قال: أخبرنا الدارقطني، قال: حدَّثنا محمد بن إبراهيم بن حمدون، قال: أخبرنا محمد بن يحيى الأزدي، قال: أخبرنا جحش بن المثنى، قال: حدَّثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل، عن سليمان بن يسار، عن جعفر بن عمرو الضمري، قال:

خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى الشام فلما قدمنا حمص، قال لي عبيد الله: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم، وكان وحشي يسكن حمص، فجئنا حتى وقفنا عليه فسلمنا فرد السلام وعبيد الله معتمر بعمامته ما يُرى منه إلا عيناه ورجلاه، فقال عبيد الله: يا وحشي أتعرفني؟ فنظر إليه ثم قال: لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة فولدت له غلاماً فاسترضعته فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فكأني نظرت إلى قدميه، فكشف عبيد الله وجهه، ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ فقال: نعم (١)، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي ببدر، فقال لي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، فلما خرج الناس عام عينين ـ قال: وعينين جبل تحت أحد بينه وبينه واد ـ فخرجت / مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع، ١٧٠أ فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة، فقال: يا سباع يا ابن [أم](٢) أنمار مقطعة المنظور، أتحارب الله ورسوله، ثم شد عليه وكان كأمس الذاهب، وكمنت لحمزة تحتى مرعليّ، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعتها في ثنيته حتى دخلت تحت صخرة حتى مرعليّ، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعتها في ثنيته حتى دخلت

<sup>(</sup>١) في أ: «بلي».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من أ.

بين وركيه، وكان ذلك آخر العهد به، فلما رجع الناس [إلى مكة] (١) رجعت معهم، فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام ثم خرجت إلى الطائف، فأرسلوا إلى رسول الله على رسول رجلًا، فقالوا: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله على فلما رآني قال: «أنت وحشي»؟ قلت: نعم، قال: «أنت قتلت حمزة؟» قلت: قد كان من الأمر ما بلغك يا رسول الله، قال: «أما تستطيع أن تغيب وجهك عني».

قال: فرجعت، فلما توفي رسول الله على خرج مسيلمة الكذاب، قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافىء به حمزة، فخرجت مع الناس وكان من أمرهم ما كان قال: وإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثاثر رأسه. [قال]: فأرميه بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه (٢)، قال: ودب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته.

قال عبيد الله بن الفضل، فأخبرني سليمان بن يسار، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر بيت: وَا أمير المؤمنين، قتله العبد الأسود.

[انفرد بإخراجه البخاري.

أخبرنا هبة الله بن محمد الكاتب، قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي، قال: أخبرنا أحمد بن حنبل، قال: حدَّثني أخبرنا أحمد بن جعفر بن مالك، قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن أبي الزناد، عن أبي، قال: حدَّثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدَّثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام، عن عروة، قال: أخبرني أبي الزبير:

أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى قال: فكره رسول الله على أن تراهم، فقال: المرأة المرأة، قال الزبير: فتوسمت أنها أمي صفية، فخرجت أسعى إليها، فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قال: فلزمت في صدري، وكانت امرأة جلدة، قالت: إليك لا أم لك(٢)، قال: فقلت: إن رسول الله عن عزم عليك، قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>۲) في أ: «بين منكبيه».

<sup>(</sup>٣) في المسند: «لا أرض لك».

حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنوه فيهما، قال: فجئت بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين، والأنصاري لا كفن له، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الأخر، فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له](١).

أخبرنا محمد بن ناصر (٢)، قال: أخبرنا المبارك بن عبد الله بن عبد الجبار، قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن الفضل بن المأمون، قال: حدَّثنا أبو بكر الأنباري، قال: أخبرنا أحمد بن الهيثم بن خالد، قال: أخبرنا ابراهيم بن المهتدي، أخبرنا يحيى بن زكريا، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير، قال:

لما انصرف المشركون يوم أحد وجلس رسول الله على ناحية [القتلى] فجاءت امرأة تؤم القتلى، فقال رسول الله على: المرأة المرأة، فدنوت منها / فتوسمتها ٧٠/ب فإذا هي صفية، فقلت لها: يا أماه ارجعي فلزمت صدري وقالت: لا أم لك، فقلت: إن رسول الله على يعزم عليك، فأخرجت ثوبين وقالت: كفنوا أخي في هذين الثوبين، فنظرنا إلى جانب حمزة رجلًا من الأنصار وليس له كفن، فرأينا غضاضة علينا أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاريليس له كفن، وكان أحد الثوبين أوسع من الأخر، فأقرعنا بينهما وكفنا كل واحد في الثوب الذي صار له.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر (٣)، قال: أخبرنا الجوهري، قال: أخبرنا ابن حيويه، قال: أخبرنا ابن معروف، قال: أخبرنا الحسين بن الفهم، قال: حدَّثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن يزيد، عن مقسم، عن ابن عباس، قال:

لما قتل حمزة يوم أحد أقبلت صفية تطلبه لا تدري ما صنع، فلقيت علياً والزبير،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، والخبر في مسند أحمد ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر ساقط كله من أ.

<sup>(</sup>٣) الخبر ساقط من أ.

فقال علي للزبير(۱): اذكر لأمك، قال الزبير: لا بل اذكر أنت لعمتك، قالت: ما فعل حمزة؟ قال: فأرياها أنهما لا يدريان، فجاء النبي على فقال: «إني أخاف على عقلها» فوضع يده على صدرها ودعا لها فاسترجعت وبكت، ثم جاء فقام عليه وقد مثل به، فقال: «لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من حواصل الطير وبطون السباع» قال: ثم أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم، قال: فيضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم ثم يرفعون ويترك حمزة، ثم يجاء بغيرهم حتى فرغ منهم.

قال محمد بن سعد (۲): وأخبرنا عبد الله بن نمير، قال: أخبرنا زياد بن المنذر، عن أبي جعفر، قال: كانت فاطمة تأتي قبر حمزة فترمه وتصلحه.

[أخبرنا إسماعيل<sup>(٣)</sup> بن أحمد، ويحيى بن الحسن، وأحمد بن محمد الطوسي في آخرين، قالوا: أخبرنا أبو الحسين بن النقور، حدَّثنا عيسى بن علي، أخبرنا البغوي، حدَّثنا محمد بن جعفر الوركاني، حدَّثنا سعيد بن ميسرة، عن أنس، قال:

كان النبي ﷺ إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعاً، وإنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة.

أخبرنا القزاز، أخبرنا عبد العزيز بن علي الحربي، حدَّثنا المخلص، حدَّثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدَّثنا بشر بن الوليد الكندي، حدَّثنا صالح المري، حدَّثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة (٤٠):

أن رسول الله ﷺ وقف على حمزة حين استشهد فنظر إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه، ونظر إليه قد مثل به، فقال: رحمة الله عليك، فإنك كنت ما علمت فعولًا للخيرات وصولًا للرحم، ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواه شتى، أما والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك، فنزل جبريل

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٧/١/٣ ، ٨.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١١/١/٣.

<sup>(</sup>٣) من هنا ساقط من الأصل، وسننبه عن نهاية السقط.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/١/٣.

والنبي على واقف يعد خواتيم النحل: ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . . . ﴾ (١) إلى آخر السورة ، فصبر النبي الله وأمسك عما أراد.

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أخبرنا الجوهري، أخبرنا ابن حيويه، أخبرنا ابن معروف، أخبرنا الحسين بن الفهم، حدَّثنا محمد بن سعد، أخبرنا شهاب بن عباد، حدَّثنا عبد الجبار بـن ورد، عن الزبير، عن جابر، قال:

لما أراد معاوية أن يجري عينه التي بأحد كتبوا إليه: إنا لا نستطيع أن نجريها إلا على قبور الشهداء، فكتب: انبشوهم، فقال: فرأيتهم يحملون على أعناق الرجال كأنهم قوم نيام، وأصابت المسحاة طرف رجل حمزة، فانبعثت دماً](٢).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أخبرنا عبد العزيز بن علي، قال: أخبرنا المخلص، قال: أخبرنا البغوي (٣)، قال: حدَّثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: حدَّثنا عبد الجبار بن الورد، قال: سمعت أبا الزبير يقول: سمعت جابر / بن عبد الله يقول: ١/٧١

كتب معاوية إلى عامله بالمدينة أن يجري عيناً إلى أحد، فكتب إليه عامله: إنها لا تجري إلا على قبور الشهداء، قال: فكتب إليه أن أنفذها، قال: فسمعت جابر بن عبد الله يقول: فرأيتهم يخرجون على رقاب الرجال كأنهم رجال نُوَّم حتى أصابت المسحاة قدم حمزة فانبعث دماً.

#### ٣٧ ـ حسيل بن جابر بن ربيعة بن عمر و بن جروة:

وجروة هو الذي يقال له اليمان، لأنه حالف اليمانية، وحسيل أبو حذيفة، خرج هو وحذيفة يريدان رسول الله على قبل غزاة بدر فلقيهما المشركون فقالوا: إنكما تريدان محمداً، فقالا: ما نريد إلا المدينة، فأخذوا عليهما عهد الله وميثاقه أن لا يقاتلا مع محمد، فأتيا رسول الله على فأخبراه (٥)، وقالا: إن شئت قاتلنا معك، فقال: بل نفي

<sup>(</sup>١) سورة: النحل، الآية: ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى السقط من الأصل، والخبر في طبقات ابن سعد ١١/٣.٥.

<sup>(</sup>٣) السند هكذا في أ: «أخبرنا عالياً يحيى بن علي الطراح، أخبرنا أحمد بن محمد بن النقور، أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران، حدثنا البغوي».

<sup>(</sup>٤) ﴿فَأَخْبُرَاهُۥ سَاقَطُ مِنْ أَ.

بعهدهم ونستعين (١) الله عليهم، وشهدا غزاة أحد، فالتقت سيوف المسلمين على حسيل وهم لا يعرفونه، فجعل حذيفة يقول: أبي أبي، فلم يفهموا حتى قتل، فتصدق حذيفة بدمه على المسلمين.

٣٨ ـ حنظلة بن [أبي] (٢) عامر، واسمه عبد عمرو، وهو الراهب ابن صيفي بن النعمان بن مالك:

قال خزيمة بن ثابت: ما كان في الأوس والخزرج رجل أوصف لرسول الله عنه منه، كان يألف اليهود ويسألهم عن الدين فيخبرونه بصفة النبي على، وإن هذه دار هجرته، ثم خرج إلى يهود تيماء فأخبروه بمثل ذلك، ثم خرج إلى الشام فسأل النصارى فأخبروه بصفته فرجع وهو يقول: أنا على دين الحنيفية، فأقام مترهباً ولبس المسوح، وزعم انه على دين إبراهيم يتوكف خروج النبي على، فلما قدم رسول الله المدينة حينئذ حسده وبغى ونافق، وقال: يا محمد أنت تخلط الحنيفية بغيرها، فقال المدينة حينئذ حسده وبغى ونافق، أين ما كان يخبرك الأحبار من صفتي؟» قال: الست بالذي وصفوا لي، فقال رسول الله على: «كذبت»، قال: ما كذبت، فقال رسول الله على: «الكاذب أماته الله طريداً وحيداً» فقال: آمين.

ثم خرج إلى مكة فكان مع قريش يتبع دينهم، وترك الترهب، ثم حضر أحداً معهم كافراً ثم انصرف معهم كافراً، فلما كان يوم الفتح ورأى الإسلام قد ضرب بجرانه خرج هارباً إلى قيصر فمات هناك طريداً. فقضى قيصر بميرائه لكنانة بن عبد ياليل، وقال: أنت وهو من أهل المدر، وكان ابنه حنظلة لما أسلم قال: يا رسول الله أقتل أبي؟ قال: لا.

وتزوج حنظلة جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فأدخلت عليه في الليلة فلما صلى الصبح غدا يريد رسول الله على فمال إليها فأجنب وأراد الخروج، فأرسلت إلى أربعة من قومها فأشهدت عليه أنه دخل بها، فقيل لها بعد: لم أشهدت عليه؟ قالت: رأيت كأن السماء قد فرجت له فدخل فيها ثم أطبقت، فقلت: هذه الشهادة وعلقت بعبد الله.

<sup>(</sup>١) في الأصل: نعني ونعين والتصحيح من مسند أحمد ٥/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من أ.

وخرج حنظلة فقاتل واعترض أبا سفيان بن حرب فضرب عرقوب فرسه، فوقع أبو سفيان وجعل يصبح: يامعشر قريش أناأبوسفيان بن حرب، فعاد الأسود بن عبد يغوث فحمل على حنظلة بالرمح فانفذه، فمر عليه أبوه وهو إلى جانب حمزة وعبد الله بن جحش، فقال: إن كنت لأحذرك هذا الرجل من قبل هذا المصرع، والله إن كنت لبراً بالوالد، شريف الخلق، وإن مماتك لمع سراة أصحابك، فإن جزى الله هذا القتيل - يعني حمزة - أو أحداً من أصحاب محمد خيراً فجزاك الله خيراً. ثم نادى: يا معشر قريش، حنظلة لا بمثل به، وإن كان خالفني فإنه لم يأل بنفسه فيما يرى خيراً / فقال أبو سفيان: حنظلة ٢٧/أ بحنظلة \_ يعني حنظلة بن أبي سفيان. وكان قتل يوم بدر.

وقال رسول الله ﷺ «إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن»، فأرسل إلى امرأته فأخبرته أنه خرج وهو جنب، فولده يقال لهم بنو غسيل [الملائكة](١).

# ٣٩ ـ خارجة بن زيد بن أبي زهير ، يكنى أبا زيد (٢):

وله من الولد زيد، وهو الذي تكلم بعد موته في زمن عثمان، وحبيبة بنت خارجة، تزوجها أبو بكر الصديق وآخى رسول الله ﷺ بين خارجة وأبي بكر وشهد بدراً وأحداً وقتل يومئذ.

# ٠٤ \_خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد، يكنى أبا حذافة (٣):

أسلم قبل دخول رسول الله على دار الأرقم، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وكان زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب، فتوفي ودفنه رسول الله على بالبقيع إلى جانب قبر عثمان بن مظعون.

# ٤١ \_خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب، أبو سعد بن خيثمة (٤) :

كان أراد الخروج إلى بدر، فقال لابنه سعد: لا بد لي أو لك من أن يقيم أحدنا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٢/٢/٨٧.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١/١/ ٢٨٥. وفي الأصل: يكني أبا حذيفة.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢/٢/٣٤.

في أهله ونسائه، فقال ابنه: يا أبه لوكان غير الجنة لأثرتك به، ولكن ساهمني، فأينا خرج سهم سعد فخرج سهم سعد فخرج فاستشهد يومئذ، وكان أحد النقباء.

وأقام خيثمة فلما كان يوم أحد خرج مع رسول الله ﷺ فقتل شهيداً.

### ٤٢ ـ ذكوان بن قيس بن خَلْدة (١):

كان قد خرج إلى مكة هو وأسعد بن زرارة يتنافران فسمعا رسول الله ﷺ فأسلما ورجعا إلى المدينة، وكان مهاجرياً أنصارياً، وكذلك زياد بن لبيد جرى له مثل هذا.

٧٢/ب وشهد ذكوان بدراً وأحداً وقتل يومئذ، قتله أبو/ الحكم بن الأخنس، فشد علي بن أبي طالب على أبي [الحكم بن] (٢) الأخنس فقتله.

# ٤٣ ـ رافع بن مالك بن العجلان أبو مالك (٣):

وقيل إنه هو ومعاذ بن عفراء أول من لقي رسول الله ﷺ بمكة من الأنصار، فأسلما وقدما بالإسلام المدينة، وشهد العقبة مع السبعين، وهو أحد النقباء الاثني عشر، ولم يشهد بدراً وشهد أحداً فقتل يومئذ.

## ٤٤ - رافع بن يزيد بن كر ز<sup>(٤)</sup>:

شهد بدراً وأحداً، وقتل يومئذ.

# ه ٤ ـ رفاعة بن [عبد] (٥) المنذر (٦) :

شهد العقبة مع السبعين، وبدراً وأحداً وقتل يومئذ.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۲/۲/۲/۳.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١٤٩/٣.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢/٢/٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٢٨/٢/٣.

## ٤٦ ـ رفاعة بن عمرو بن زيد، أبو الوليد(١):

شهد العقبة أيضاً مع السبعين وبدراً وأحداً، وقتل يومئذ.

#### ٤٧ \_ سهيل بن قيس بن أبي كعب بن القين<sup>(٢)</sup>:

شهد بدراً وأحداً، وقتل يومئذ، وقبره معروف بأحد.

# ٤٨ ـ سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير (٣):

شهد العقبة، وهو أحد النقباء الاثني عشر، وشهد بدراً وأحداً، وقتل يومئذ.

## ٤٩ ـ سلمة بن ثابت بن وقش بن زغبة (٤) :

أمه ليلي بنت اليمان أخت حذيفة ، شهد بدراً وأحداً ، وقتله يومئذ أبو سفيان .

# ٥٠ ـ سليم بن الحارث بن ثعلبة (٥):

شهد بدراً وأحداً، وقتل يومئذ.

#### ٥١ - سليم بن عمر و بن حديدة (٢) :

شهد العقبة مع السبعين، وشهد بدراً وأحداً وقتل يومئذ.

## $^{(V)}$ عثمان بن الشريد $^{(V)}$ :

كان اسم شماس عثمان، فسمي شماساً لوضاءته، يقول: كأنه شمس، فغلب على اسمه، هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية في بعض الأقوال.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر، قال: أخبرنا الجوهري، قال: أخبرنا ابن حيويه،

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٩٢/٢/٣.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٣/٢/٣١، وفي الأصل: «سهيل بن قيس».

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢/٢/٧٧.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢/٣/١٠.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٧٦/٢/٣.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ١١٨/٢/٣.

<sup>(</sup>V) طبقات ابن سعد ٣/١/١٧٤، وهذه الترجمة ساقطة من أ.

قال: أخبرنا ابن معروف، قال: أخبرنا ابن الفهم، قال: أخبرنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، عن عمر بن عثمان، عن عبد الملك بن عبيد، عن سعيد بن أخبرنا محمد بن عمر، عن عمر بن يدبوع، قالا(١):

شهد شماس بن عثمان بدراً وأحداً، وكان رسول الله على يقول: «ما وجدت لشماس بن عثمان شبيهاً إلا الجنة». مما يقاتل عن رسول الله على يومئذ، يعني يوم أحد. وكان رسول الله على لا يرمي ببصره يميناً ولا شمالاً إلا رأى شماساً في ذلك الوجه يذب بسيفه حتى غشي رسول الله على، فترس بنفسه دونه حتى قتل. فحمل إلى المدينة وبه رمق، فأدخل على عائشة، فقالت أم سلمة: ابن عمي يدخل على غيري؟ فقال رسول الله على: «احملوه إلى أم سلمة» فحمل إليها فمات عندها؛ فأمر رسول الله على أن يرد إلى أحد فيدفن هناك كما هو في ثيابه التي مات فيها. وقد مكث يوماً وليلة لم يذق شيئاً، ولم يصل عليه رسول الله على، ولم يغسله، وكان يوم قتل ابن أربع وثلاثين سنة، وليس له عقب. رحمه الله.

# ٥٣ - عبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية (٢):

شهد العقبة مع السبعين، وبدراً وأحداً، واستعمله رسول الله على الرماة، فلما انكشفوا يطلبون الغنيمة لم يبق معه إلا نحو من عشرة فرمى حتى نفذ نبله، ثم طاعن بالرمح حتى انكسر وقاتل حتى قتل، ومثلوا به أقبح المثل.

قال خوات بن جبير: أخذت بضبعيه وأخذ أبو حية برجليه وقد شددت جرحه بعمامتي، فبينا نحن نحمله والمشركون ناحية [إلى أن] (٣) سقطت عمامتي من جرحه فخرجت حشوته، ففزع صاحبي وجعل يتلفت وراءه يظن أنه العدو، فضحكت في مكان ما ضحك فيه عدو. وكان الذي قتله عكرمة بن أبي جهل.

# ٥٤ - عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة، ويكنى أبا محمد:

وأمه أميمة بنت عبد المطلب [بن هاشم بن عبد مناف]. أسلم قبل دخول رسول

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ١٧٠/١/٣.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٢/٢/٣٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

الله على دار الأرقم، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، وبعثه رسول الله على إلى نخلة، وفيها تسمى بأمير المؤمنين، وهو أول من دعي / بذلك، وأول لـواء عقد في ٧٧/ب الإسلام لواؤه. وأول مغنم قسم في الإسلام ماجاء به.

أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أخبرنا الجوهري، قال: أخبرنا أحمد بن معروف، قال: أخبرنا الحسين بن الفهم، قال: حدَّثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا عفان [بن مسلم](۱)، وموسى بن اسماعيل، قالا: حدَّثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، أن رجلاً سمع عبد الله بن جحش يقول قبل أحد بيوم:

اللهم إنّا لاقـو هؤلاء غداً فإني أقسم عليك لما يقتلوني ويبقرون بطني ويجدعون أنفى ، فإذا قلت لى : لم فعل بك هذا؟ فأقول : اللهم فيك .

فلما التقوا فعل ذلك به، فقال الرجل الذي سمعه: أما هذا فقـد استجيب له وأعطاه الله ما سأل في جسده في الدنيا، وأنا أرجو أن أعطى ما سأل في الآخرة (٢).

#### ه ه عبد الله بن عمر و بن حزام، أبو جابر (٣):

شهد العقبة مع السبعين، وهو أحد النقباء الاثني عشر، وشهد بدراً وأحداً، وقتل يومئذ.

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر البزاز، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا ابن حيويه، قال: أخبرنا الحسين بن الفهم، قال: حدّثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا عفان، قال: أخبرنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر [بن عبد الله]، قال:

لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعل أصحاب رسول الله على ينهونني والنبي على لا ينهاني، وجعلت عمتي فاطمة بنت عمرو تبكي عليه،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) الخبر في طبقات ابن سعد ١/٣/١.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢/٣/٥٠١.

1/48

فقال رسول الله ﷺ: «بَكّيه أو لا تبكيه»، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه»(١).

# ٥٦ - عبد الله بن سلمة بن مالك [بن الحارث](٢):

شهد بدراً وأحداً، وقتله عبد الله بن الزبعري.

### ٥٧ - عبيد بن التيهان أخو أبي الهيثم ربما سماه بعضهم عتيكاً (٣):

شهد العقبة مع السبعين، وبدراً / وأحداً، وقتله يومئذ عكرمة بن أبي جهل.

#### ٥٨ ـ عامر بن مخلد بن الحارث(٤):

شهد بدراً وأحداً، وقتل يومئذ.

#### ۵۹ - عمرو بن قیس بن زید بن سواد (۵):

شهد بدرا وأحداً، وقتل يومئذ.

#### ٩٠ ـ عمر و بن ثابت بن وقش بن زغبة :

أمه ليلى أخت حذيفة بن اليمان، عن له أن يسلم ورسول الله على بأحد، فأسلم وأخذ سيفه ثم خرج حتى دخل في القوم فقاتل حتى أثبت فدنوا منه وهو في آخر رمق، فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ قال: الإسلام، فقال رسول الله على: «إنك من أهل الحنة».

وكان أبو هريرة يقول: أخبروني برجل يدخل الجنة لم يصل لله تعالى سجدة قط، فسكتوا، فقال: عمرو بن ثابت.

### ٦١ - عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة ، يكنى أبا السائب(٢) :

كان قد حرم الخمر في الجاهلية، وقال: لا أشرب شيئاً يذهب عقلى ويضحك

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ٢/٣/٨٠.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٣٧/٢/٣، وما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢٣/٢/٣، وفي الأصل عبدالله بن التيهان.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢/٢/٥٥.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٣/٣/٧٥، وفي الأصول «بن قيس بن زياد».

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ١١/٣ ٢٨٦/١/٣.

بي من هو أدنى مني ، ويحملني على أن أنكح كريمتي من لا أريد.

وحضر عند رسول الله ﷺ حين نزل عليه الوحي قبل أن يسلم، وأسلم قبل دخول رسول الله ﷺ دار الأرقم.

وكان كثير التعبد، ولما هاجر إلى المدينة هاجر آل مظعون كلهم رجالهم ونساؤهم حتى غلقت دورهم.

وشهد عثمان بن مظعون بدراً وتوفي في شعبان من هذه السنة، وهو أول من دفن بالبقيع، والأنصار تقول: بل أسعد بن زرارة.

أخبرنا يحيى بن علي المدبر، قال: أخبرنا أبو الحسين بن المهتدي، قال: أخبرنا عمرو بن شاهين، قال: حدَّثنا البغوي، قال: أخبرنا محمد بن عبد الواهب الحارثي، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن حميدبن عمير(١)، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم(٢)، عن عائشة، قالت:

لما مات عثمان بن مظعون كشف رسول الله على الثوب عن وجهه وقبل بين عينيه، ثم بكى طويلًا، فلما رفع على السرير / قال: «طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم ٧٤/ب تلبسها».

### ٦٢ - عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام:

كان له صنم اسمه مناف، فأخذوه فكسروه ثم ربطوه مع كلب في بئر، فأسلم وجعل يرتجز ويقول:

الحمد لله العلي ذي المنن الواهب المحمد لله العلي ذي المنن أكون في والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلم والآن فتشناك عن شر الغبن

الواهب الرازق ديان الدين أكون في ظلمة قبر مرتهن أنت وكلب وسط بئر في القرن

وكان عمرو أعرج فلم يشهد بدراً، فلما حضر أحداً أراد الخروج فمنعه بنوه،

<sup>(</sup>١) في الأصل «بن عبيد بن عمير».

<sup>(</sup>٢) في أ: «يحيى بن سعيد القاسم» خطأ.

وقالوا: قد عذرك الله ، فأتى رسول الله ﷺ، وقال: إن بني يريدون أن يحبسوني عن الخروج، والله إني أرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة ، فقال: «أما أنت فقد عذرك الله» وقال لبنيه: «لا عليكم أن تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة»، فتركوه.

قالت امرأته هند: كأني أنظر إليه مولياً قد أخذ رقبته، وهو يقول: اللهم لا تردني إلى أهل حزبي وهي منازل بني سلمة.

فقتل هو وابنه خلاد جميعاً، ودفن هووعبد الله بن عمرو أبو جابر في قبر واحد.

# ٦٣ ـ عمرو بن معاذ بن النعمان، أخو سعد(١):

شهد بدراً وأحداً، وقتل يومئذ وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة.

# ٦٤ \_ قرمان بن الحارث بن بني عبس:

كان من المنافقين، فلما كانت غزاة أحد عيره نساء بني ظفر، وقلن: قد خرج الرجال وبقيت، استحي مما صنعت، ما أنت إلا امرأة، فخرج في الصف الأول، وكان أول من رمى بسهم، ثم استل السيف ففعل الأفاعيل، فلما انكشف المسلمون كسر جفن السيف وجعل يقول: الموت أحسن من الفراريا آل أوس، قاتلوا على الأحساب واصنعوا مثل ما أصنع، وجعل يدخل وسط المشركين حتى يقال قد قتل، ثم يطلع وهو والمنعوا مثل ما أطفري حتى قتل سبعة، وكثرت / جراحاته، فمر به قتادة بن النعمان، فقال: هنيئاً لك الشهادة، فقال: أي والله ما قاتلت على دين ما قاتلت إلا على الحفاظ لئلا تشير قريش إلينا حتى تطأ سعفنا، وأذته الجراحة فقتل نفسه، فقال رسول الله على إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر».

### ٦٥ - قيس بن مخلد بن ثعلبة بن صخر :

شهد بدراً وأحداً، وقتل يومئذ.

٦٦ \_ مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبحر، أبو أبي سعيد الخدري:

شهد أحداً، فلما نزعت حلقتا المغفر من وجــه رسول الله ﷺ يوم أحد جعل

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ١٣/٢/٣.

#### ٦٧ ـ مالك بن نميلة(١):

وهي أمه، وأبوه ثابت، وهو من مزينة، شهد بدراً وأحداً، وقتل يومئذ.

#### ٦٨ ـ مالك بن عمر و النجاري<sup>(٢)</sup>:

توفي ورسول الله علي يريد الخروج إلى أحد، فصلى عليه، ثم ركب إلى أحد.

#### ٦٩ ـ مالك ونعمان ابنا خلف بن عوف<sup>(٣)</sup>:

كانا طليعتين لرسول الله ﷺ يوم أحد، فقتلا جميعاً يومئذ ودفنا في قبر واحد.

٧٠ ـ مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، ويكنى أبا محمد (٤):

تزوج حمنة بنت جحش فولدت له زينب. وكان شاباً جميلاً عطراً حسن الكسوة، وكانا أبواه ينعمانه، فبلغه أن رسول الله على يدعو الناس في دار الأرقم، فدخل فاسلم وكتم إسلامه من قومه وأمه، وكان يختلف إلى رسول الله على سراً، فبصر به عثمان بن طلحة يصلي فأخبر أمه وقومه، فأخذوه فحبسوه فلم يزل محبوساً حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين / ، وأقبل يوماً إلى رسول الله على ومعمه قطعة من نَمِرَةٍ قد وصلها بإهاب، فنكس أصحاب رسول الله ووسهم رحمة له، وليس عندهم ما يغيِّرون عليه، فسلم فرد عليه رسول الله السلام، وقال: «لقد رأيت هذا وما بمكة فتى [من قريش](٥) أنعم عند أبويه منه، ثم أخرجه من ذلك الرغبة [في الخير](١) في حب الله ورسوله».

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۳۸/۲/۳.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٢/٢/٣٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١٧٩/١/٤.

<sup>(</sup>٤) حدث خطأ في الترتيب هنا في أ، جاءت ترجمة وهب بن قابوس هنا وجاءت بعدها هذه الترجمة .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد

ثم هاجر إلى المدينة أول من هاجر، وذلك أن الأنصار كتبت إلى رسول الله ﷺ: ابعث لنا رجلًا يفقهنا في الدين ويقرئنا القرآن، فبعث إليهم مصعب بن عمير، فنزل على أسعد بن زرارة وكان يأتي الأنصار في دورهم وقبائلهم فيدعوهم إلى الإسلام، وأظهر الإسلام في دور الأنصار، وكتب إلى رسول الله ﷺ يستأذن أن يجمع بهم في دار ابن خيثمة، وكانوا يومئذ اثني عشر رجلًا، وهو أول من جمع في الإسلام يوم الجمعة.

وقد قيل: إن أول من جمع بهم أبو أمامة أسعد بن زرارة.

ثم خرج مصعب بن عمير من المدينة مع السبعين الذين وافوا رسول الله ﷺ في العقبة الثانية، فقدم مكة على رسول الله ﷺ ولم يقرب منزله، فجعل يخبر رسول الله ﷺ بإسراع الأنصار إلى الإسلام فسر بذلك. . وبعثت إليه أمه: يا عاق، أتقدم بلداًأنا به ولا تبدأ بي، فقال: ما كنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله ﷺ . ولما لقي رسول الله ﷺ ذهب إلى أمه فأرادت حبسه (۱)، فقال: إن حبستني لأحرضن على قتل من يتعرض لي، فبكت وقالت: اذهب لشأنك، فقال: يا أماه، إني لك ناصح وعليك شفيق، فأسلمي، قالت: والثواقب لا أدخل في دينك.

وأقام مع رسول الله على بمكة بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، وقدم قبل رسول الله على الله الله على الله الله على المدينة مهاجراً لهلال ربيع الأول قبل مقدم رسول الله على باثنتي عشرة ليلة.

وكان لواء رسول الله ﷺ الأعظم لواء المهاجرين يوم بدر معه ويوم أحد.

ولما جال / المسلمون ثبت به وأقبل ابن قميئة وهو فارس فضرب يده اليمنى فقطعها، ومصعب يقول: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل...﴾(٢). فأخذ اللواء بيده اليسرى، وحنا عليه فضرب يده اليسرى فقطعها، فحنا على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره، وهو يقول: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾ الآية. ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فانفذه واندق الرمح ووقع مصعب وسقط

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أن تحبسه» وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٢) سورة: آل عمران، الآية: ١٤٤.

اللواء، فابتدره رجلان من بني عبد الدار:سويبط بن سعد، وأبو الروم بن عمير، فأخذه أبو الروم ولم يزل في يديه حتى دخل به المدينة.

قال محمد بن عمر ('): قال إبراهيم بن محمد، عن أبيه: ما نزلت هذه الآية: 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ('') يومئذ حتى نزلت بعد ذلك.

ووقف رسول الله على على مصعب بن عمير ، فقرأ: ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ﴾ (٣).

وقتل وهو ابن أربعين سنة أو يزيد شيئاً.

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أخبرنا الجوهري، قال: أخبرنا ابن حيوية، قال: أخبرنا أبن معروف، قال: أخبرنا محمد بن قال: أخبرنا أبن معروف، قال: أخبرنا أبو معاوية، قال: أخبرنا الأعمش، عن شقيق، عن خباب بن الأرت، قال:

هاجرنا مع رسول الله على نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله ، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئاً منهم مصعب بن عمير [قتل يوم أحد] (٥) ، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نَمِرةً ، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه ، فقال لنا رسول الله على : «إجعلوها فيما يلي رأسه ، واجعلوا على رجليه من الإذخر» . ومنا من أينعت له ثمرتُه فهو يَهْدِبُها .

#### ٧١ ـ النعمان بن مالك بن ثعلبة (٦):

قال مؤلف الكتاب: وتعلبة / هو الذي يسمى قوقل، كان يقول للخائف(٧): قوقل ٧٦/ب حيث شئت فإنك آمن.

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ١/٣/٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة: آل عمران، الآية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة: الأحزاب، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) الخبر في ابن سعد ١/٣/ ٨٥، والسند ساقط من أ إلى ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٢/٣/٥٥.

<sup>(</sup>٧) في أ: «كان يقول للقاتل».

شهد بدراً وأحداً وقتل يومئذ، قتله صفوان بن أمية.

٧٢ ـ نوفل بن عبد الله بن نضلة (١) بن مالك بن العجلان:

شهد بدراً وأحداً وقتل يومئذ.

٧٣ ـ وهـب بن قابوس المزني (٢) :

أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أنبأنا البرمكي، قال: أخبرنا ابن حيويه، قال: أخبرنا ابن معروف، قال: أخبرنا ابن الفهم، قال: أخبرنا محمد بن سعد، قال: أقبل وهب بن قابوس ومعه ابن أخيه الحارث بن عقبة بغنم لهما من جبل مزينة، فوجدا المدينة خالية، فسألا: أين الناس؟ فقالوا: خرج رسول الله ﷺ يقاتل المشركين، فقالا: لا نسأل أثراً بعد عين، فأسلما، ثم خرجا فأتيا النبي على بأحد، فإذا الدولة للمسلمين، فأغارا مع المسلمين في النهب، وقاتلا أشد القتال. وكانت قد افترقت فرقة من المشركين، فقال النبي ﷺ: «من لهذه الفرقة؟» فقال وهب: أنا، فرماهم بالنبل حتى انصرفوا، ثم رجع فانفرقت أخرى، فقال النبي علي الله الله المزنى: أنا، [فذبها بالسيف حتى ولوا ورجع المزني، ثم طلعت كتيبة أخرى، فقال: «من يقوم لها؟»، فقال المزنى: أنا] (٣)، فقال: «قم وأبشر بالجنة»، فقام المزنى مسروراً يقول: والله لا أقيل ولا أستقيل، فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسيف حتى يخرج من أقصاهم حتى قتلوه ومثلوا به، ثم قام ابن أخيه الحارث فقاتل نحو قتاله حتى قتل، فوقف عليهما رسول الله ﷺ وهما مقتولان فقال: «رضى الله عنك فإني عنك راض». ثم قام على قدميه وقد نال ما نال من الجراح، فلم يزل قائماً حتى وضع المزنى في لحده. وكان عمر وسعد بن مالك يقولان: ما حال نموت عليها أحب إلينا من أن نلقى الله عز وجل على حال المزنى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصول: «بن ثعلبة».

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١٨١/١/٤

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: من أ.

# ثم دخلت

1/44

# سنة اربع من الهجرة

فمن الحوادث فيها:

سرية أبي سلمة بن عبد الأسد(١)

إلى قطن (٢) وهو جبل - في هلال المحرم، وذلك أنه بلغ رسول الله على وسلم أن طليحة (٣)، وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوانهم إلى حرب رسول الله على فدعا أبا سلمة، وعقد له لواءً وبعث معه مائة وخمسين رجلاً، وقال: سر حتى تنزل أرض بني أسد، فَأْغِرْ عليهم قبل أن تَلاقى عليك خيولهم (٤)، فخرج فأغذ السير عن سنن الطريق وانتهى إلى أدنى قَطَن، فأغار على سَرْح لهم، وأخذوا رعاءً ثلاثة، وأفلت سائرهم، فجاؤوا فحذروا أصحابهم، فتفرقوا في كل ناحية، ففرق أبو سلمة أصحابه ثلاث فرق في طلب النَّعَم والشاء، فآبوا سالمين قد أصابوا إبلاً وشاءً ولم ينقوا أحداً، فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة.

\* \* \*

ثم كانت:

سرية عبد الله بن أنيس (٥)

في يوم الإثنين لخمس خلون من المحرم إلى سفيان بن خالد [بن نبيح الهذلي

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ١/ ٣٤٠، وطبقات ابن سعد ١/١/٣٥، ودلائل النبوة ٣/٩١٩.

<sup>(</sup>٢) وهو جبل بناحية فَيْد به ماء لبني أسد بن خزيمة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: طلحة.

<sup>(</sup>٤) في ابن سعد: «عليك جمعوعهم».

<sup>(</sup>٥) المغازي للواقدي ١ . ٣ وطبقات ابن سعد ١/١/٥٣.

بعُرنَة، وذلك أنه بلغ رسول الله هي أن سفيان بن خالد] (١) قد جمع الجموع لرسول الله هي ، فبعث عبد الله بن أنيس ليقتله، فقال: صفه لي يا رسول الله، فقال: «إذا رأيته هِبْتَه وفرِقت منه وذكرت الشيطان»، قال: وكنت لا أهاب الرجال، واستأذنت رسول الله هي أن أقُول فأذن لي، فأخذت سيفي وخرجت أعتزي إلى خُزاعة حتى إذا كنت ببطن عُرنَة لقيته يمشي ووراءه الأحابيش، فعرفته بِنَعْتِ رسول الله هي، فقال: مَنْ الرجل؟ فقلت: رجل من خزاعة سمعت بجمعك لمحمد فجئتك لأكون معك، قال: أجل إني لأجمع له، فمشيت معه وحدَّثته فاستحلى حديثي حتى انتهى إلى خبائه، أجل إني لأجمع له، فمشيت معه وحدَّثته فاستحلى حديثي حتى انتهى إلى خبائه، في الجبل فضربت العنكبوت [علي] (٢)، وجاءَ الطَّلبُ فلم يجدوا شيئاً فرجعوا، ثم خرجت فكنت أسير الليل وأتوارى بالنهار حتى قدمت المدينة، فوجدت رسول الله في في فكنت أسير الليل وأتوارى بالنهار حتى قدمت المدينة، فوجدت رسول الله، فوضعت المسجد، فلما رآني قال: «أَفْلَحَ الوجهُ»، قلت: أَفْلَحَ وجهُك يا رسول الله، فوضعت رأسه بين يديه، وأخبرته خبري، فدفع إلي عصاً، وقال «تخصَّرْ بهذه في الجنَّة»، فكانت عنده فلما حضرته الوفاة أوصى إلى أهله أن يدرجوها في كَفْنِه ففعلوا.

وكانت غيبته ثماني عشرة ليلة ، وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم .

قال مؤلف الكتاب وقد ذكر محمد بن حبيب ان هذا كان في سنة خمس.

\* \* \*

ثم كانت:

### سرية المنذر بن عمر و الساعدي (٣) إلى بئر معونة

في صفر، وذلك انه لما قدم عامر بن مالك على رسول الله ﷺ، وأهدى له فلم يقبل منه، وعرض عليه الإسلام فلم يُسلِم، وقال: لو بعثتَ معي رجالًا من أصحابك (٣)

<sup>(</sup>١)ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الطبقات.

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ٣٤٦/١، تاريخ الطبري٥٤٥/٢، وسيرة ابن هشام ١٨٣/٢، والكامل ٦٣/٢، والاكتفاء ١١٣٠/٢، والبداية والنهاية ٤١٢٠، دلائل النبوة ٣٣٨/٣، والنويري ١٧٠/١٣، وعيون الأثر ٢١/٦، وابن حزم ١٧٨ والطبقات ٢٩/١/٣.

<sup>(</sup>٤) في ابن سعد: «نفراً من أصحابك».

لرجوت أن يجيب قومي دعوتك، فقال: إنّي أخافُ عليهم أهلَ نَجد، فقال: أنا لهم جارً إن يعرض لهم أحدً، فبعث معه على سبعين رجلًا من الأنصار شَببةً يُسمّون القُراءَ، وأمّر عليهم المنذر، فلما نزلوا ببئر مَعونة \_ وهو ماء من مياه بني سليم \_ نزلوا بها وقدموا حرام بن مِلحان بكتاب رسول الله على عامر بن الطفيل، فوثب على حرام فقتله واستصرخ عليهم بني عامر فأبوا، وقالوا: لا يُخفَر جوار أبي بَراءَ فاستصرخ عليهم قبائل من بني سُليم عُصَيَّة ورعلًا وذكوان، فنفروا معه، واستبطأ المسلمون حراماً، فأقبلوا في إثره فلقيهم القوم، فأحاطوا بهم فكاثروهم، فلما أحيط بهم، خبرنا [فأخبره قالوا: اللهم إنا لا نجد من يُبلغ رسولك منا السلام غيرك، فأقرئه منا السلام، وأخبره جبريل عليه السلام](١)، فقال: «وعليهم السلام» وكان معهم عمرو بن أمية / الضمري، فقال عامر ١/٧٨ ابن الطفيل قد كان على أمي نَسَمةً فأنت حُرَّ عنها ثم جز ناصيته.

أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: أخبرنا عبد الصمد، قال: أخبرنا إسحاق، عن أنس:

أن رسول الله على لما بعث حراماً خاله (٢) أخا أم أنس، وهي أم سليم (٣) في سبعين رجلًا فقتلوا يوم بئر معونة، وكان رئيس المشركين يومئذ عامر بن الطفيل، وكان هو قد أتى رسول الله على فقال: اختر مني ثلاث خصال يكون لك أهل السهل (٤)، ويكون لي أهل الوبر (٥)، أو أكون خليفة من بعدك، أو أغزوك بغطفان ألف أشقر وألف شقراء، قال: فطعن (٦) في بيت امرأة من بني فلان، فقال [غدة كغدة البعير (٧) في بيت

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من الطبقات.

<sup>(</sup>٢) أي بعث خال أنس، وهو حرام بن ملحان، شهد بدراً مع أخيه سليم بن ملحان، وشهد أحداً.

<sup>(</sup>٣) اختلف في اسم أم سليم، فقيل: سهلة، وقيل: رميلة، وقيل: ملكية.

<sup>(</sup>٤) أهل السهل: أهل البوادي.

<sup>(</sup>٥) في البخاري والدلائل: «أهل المدر»، وهم أهل البلاد.

<sup>(</sup>٦) أي أصابه الطاعون.

<sup>(</sup>٧) في البخاري والدلائل: «غدة كغدة البكر»، وفي أثر عن عائشة أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ١٤٥/٦، أنها قالت للنبي على: «الطعن قد عرفناه، فما الطاعون: قال: غدة كغدة البعير يخرج في المراق والإبط».

امرأة من بني فلان] (١) ائتوني بفرسي، فأتي به فركبه فمات وهو على ظهره، فانطلق حرام [أخو أم سليم] (٢) ورجلان معه: رجل من بني أمية (٣)، ورجل أعرج (٤)، فقال: كنونوا قريباً مني حتى آتيهم، فإن امنوني وإلا كنتم قريباً فإن قتلوني أعلمتم أصحابي بكم قال: فأتاهم حرام فقال: أتؤمنوني أبلغكم رسالة رسول الله على قالوا: نعم، فجعل يحدثهم، فأومأوا إلى رجل منهم من خلفه، فطعنه حتى أنفذه بالرمح، فقال: الله أكبر فزت ورب الكعبة، قال: ثم قتلوهم كلهم غير الأعرج، كان في رأس جبل، قال أنس: وأنزل علينا وكان مما يقرأ فنسخ أن بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، فدعا النبي على أربعين صباحاً على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله (٥).

أخرجه البخاري.

\* \* \*

ثم كانت:

# سرية مرثد بن أبي مرثد الغنوي إلى الرجيع في صفر(١)

روى ابن إسحاق عن أشياخه $^{(V)}$ : أن قوماً من المشركين $^{(\Lambda)}$  قدموا على رسول

- (١) وقيل: امرأة من آل سلول، وما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، والمسند.
  - (٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، والمسند.
  - (٣) اسم الرجل: المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح الخزرجي.
- (٤) والأعرج، هو: كعب بن زيد من بني دينار بن النجار، وقال الذهبي: بدري قائل مع النبي ﷺ يوم الخندة،
- (٥) الحديث أخرجه أحمد بن حنبل ٢١٠/٣، وأعاده في ٢٨٩/٣ مع اختلاف يسير في اللفظ، والبخاري في الحديث (٦٤) كتاب المغازي (٢٨) باب غزوة الرجيع، حديث (٤٠٩١، وفتح الباري ٢١٠/٣ في ٣٨٠/٣ -٣٨٦).
- (٦) المغازي للواقدي ١/٥٥١، وطبقات ابن سعد ٢/١/٢، وتاريخ الطبري ٢/٣٨، وسيرة ابن هشام ٢/٢٦، والكامل ٢/٥٩، والاكتفا ١٣٤/٢، والبداية والنهاية ٢٢/٤، ودلائل النبوة للبيهقي ٣٢٣/٣، وصحيح البخاري ٢/٤، وابن حزم ١٧٦، وعيون الأثر ٢/٥٦، والنويسري ١٣٣/١٧، والأغانى ٢٠٥/٤.
  - (٧) ابن سعد ٢٩/١/٢، وتاريخ الطبري ٢٨/٥٣، وابن هشام ٢/٦٩.
    - (٨) في الطبري، وابن هشام، وباقي المراجع أنهم عضل والقارة.

الله ﷺ، فقالوا: إن فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهونا / ويقرئونا القرآن، ٧٧/ب ويعلمونا شرائع الإسلام، فبعث ﷺ معهم عشرة (١)، منهم: عاصم بن ثابت، ومرتَّد بن أبي أبي مرثد، وعبد الله بن طارق، ويخبيب بن عـدي، وزيد بن الـدِّثِنَة، وخـالد بن أبي البكير، ومعتب بن عُبيد.

وفيمن أُمَّره عليهم، قولان: أحدهما: مرثد، والآخر عاصم.

فخرجوا حتى إذا كانوا على الرجيع وهو ماء لهُذَيل، غدروا بالقوم واستصرخوا عليهم هذيلًا، فخرجوا بني لحيان فلم يَرُع القومَ إلا الرجالُ بأيديهم السيوف، فأخذ أصحاب رسول الله على السيوف بأيديهم، فقالوا للمشركين: إنّا والله ما نسريد إلا أن نصيب بكم ثمناً من أهل مُكة، ولكم العهدُ والميثاقُ ألا نقتلكم.

فأما عاصم، ومرثد، وخالد، ومعتب فقالوا: والله لا نقبل من مُشرك عهداً، فقاتلوهم حتى قُتلوا.

وأما زيد، وخُبيب، وابن طارق فاستأسروا [وأعطوا بأيديهم] وأرادوا رأس عاصم ليبيعوه من سُلافة بنت سعد وكانت نذرت أن تشرب في قحفه الخمر لأنه قتل ابنيها يوم أحد فَحَمَتهُ الدَّبُر (٢)، فلم يقدروا عليه، فقال: امهلوه حتى يُمْسِي فتذهب عنه، فبعث الله الوادي فاحتملته وخرجوا بالنفر الثلاثة، حتى إذا كانوا بمر الظهران انتزع عبد الله بن طارق يده منهم، وأخذ سيفه، واستأخر عنه القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوه، فقبره بمر الظهران، وقدموا بخبيب وزيد إلى مكّة فابتاع حُجير بن أبي أهاب خُبيباً لابن أخته عقبة بن الحارث ليقتله بابنه وابتاع صفوان بن أمية زيداً ليقتله بأبيه، فحبسوهما حتى خرجت الأشهر الحرم، ثم أخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهما.

وقال قائل لزيد عند قتله: أتُحبُّ أنَّكَ الآن في أهلك وأنَّ محمداً [عندنا] مكانك، فقال: والله ما أحب أن محمداً يُشاك في مكانه بشوكة وإني جالس في أهلي، فقال أبو سفيان: والله ما رأيت من قوم قط أشدُّ حباً لصاحبهم من أصحاب محمد [له].

أخبرنا أبو الوقت، قال: / أخبرنا ابن طلحة، قال: أخبرنا ابن أعين، قال: أخبرنا ٢٩٩

<sup>(</sup>١) في الطبري، وابن هشام: «ستة»، والأصح كما ورد هنا.

<sup>(</sup>٢) الدبر: الزنابير والنحل.

محمد بن يوسف، قال: أخبرنا البخاري قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا إبراهيم، قال: أخبرنا ابن شهاب، قال: أخبرني عمرو بن أسيد بن حارثة الثقفي، عن أبي هريرة قال:

بعث رسول الله ﷺ عشرةً عَيْناً وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، حتى إذا كانوا بالهَدة بين عُسْفَان ومكة، ذُكِرُوا لحيٌّ من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام ، فاقتَّصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه، فقالوا: تمريثرب فاتبعوا آثارهم، فلما أحس بهم عاصم وأصحابه، لجأوا إلى موضع، فأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا فاعْطوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحداً، فقال عاصم: أيها القوم ، أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر ، اللهم أخبر عنا نبيك على ، فرمُوهم بالنبل، فقتلوا عاصماً في سبعة من أصحابه ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب، وزيد بن الدَّثِنة، ورجل آخـر، فلما استمكنـوا منهم، أطلقوا أوتار قسيُّهم، فـربطوهم بهـا، فقال الـرجل الشالث: هذا أول الغـدر والله لا أصحبكم إِنَّ لي بهؤلاء أسوة يريد القتلي ، فجرُّوه وعالجوه فأبي أن يصحبهم فقتلوه .

وانطلقوا بخُبَيْب، وزيد حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فأبتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خُبيباً، وكان خبيب هو الذي قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا على قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحدُّ بها للقتل فاعارته، فَدَرَجَ بُنَيِّ لها وهي غافلةٌ حتى أتاه، فوجدته مُجْلِسَه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فَزْعَةً عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفْعل ذلك، قالت: والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من خُبيب، والله لقد وجدتُه يوماً يأكل قطفاً من عنب في يده وأنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة، فكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خُبيباً فلما / ٧٩/ب خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الجبل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فصلى ركعتين، وقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزعٌ .'لزدت، اللهم أحصهم

فلست أبالي حين أُقتَـلُ مسلمـاً على أي جَنْب كـان في الله مصـرعي وذلك فسي ذات الإلسه وإن يسشسا

عدداً ، واقتلهم بدداً ، ولا تُبنى منهم أحداً ، وقال :

يُسبارك في أوصال شلوٍ مُمَزّع

ثم قام إليه أبو سِرْوَعَة عقبة بن الحارث فقتله، وكان خبيب هو الذي سنَّ لكل مسلم قُتِل صَبْراً الصلاة(١).

قال مؤلف الكتاب: ثم أسلم أبو سروعة، وروى الحديث عن رسول الله ﷺ، وأخرج له البخاري في صحيحه ثلاثة أحاديث.

\* \* \*

ثم كانت:

غزاة بني النضير في ربيع الأول(٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٦٤ ـ كتاب المغازي، باب (١٠)، حديث رقم ٣٩٨٩، وأبو داود في الجهاد، باب في الرجل يستأسر.

<sup>(</sup>٢) المغازي للواقدي ٢/١٣٦، وطبقات ابن سعد ٢/١/٥، وطبقات ابن هشام ٢/١٩٠، وتاريخ الطبري ٢/٥٥، والكامل ٦٤/٢، والاكتفاء ١٤٦/٢، وصحيح البخاري ٨٨/٥، وفتح الباري ٣٢٩/٧، وأنساب الأشراف ١٦٣/١، وابن حزم ١٨١، وعيون الأثر ٢/١٦، والدرر لابن عبد البر ١٦٤، والبداية والنهاية ٤/٤٧، والنويري ١٣٧/١٧، والسيرة الحلبية ٢/٤٤٣، والسيرة الشامية ٤/٤، ودلائل النبوة للبيهقي ٣/٤٤، ٥١٠.

فكبر رسول الله على وكبر المسلمون لتكبيره، وقال: «حاربتنا اليهود»، فسار إليهم النبي في أصحابه، فصلى العصر بفناء بني النضير، وعلى رضي الله عنه يحمل رايته، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، فلما رأوا رسول الله على حصونهم معهم النبل والحجارة، واعتزلهم قريظة، وخذلهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان، فحاصرهم رسول الله في، وقطع نخلهم، فقالوا: نحن نخرج عن بلادكم، فأجلاهم عن المدينة، وولى اخراجهم محمد بن مسلمة، وحملوا النساء والصبيان، وتحملوا على ستمائة بعير، فقال لهم رسول الله في «اخرجوا ولكم دماؤكم، وما حملت الإبل إلا الحكفة، فقبض رسول الله في الأموال والحلقة، فوجد من الحلقة خمسين درعاً وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيفاً، وكان بنو النضير صفياً لرسول الله في خالصةً له وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيفاً، وكان بنو النضير صفياً لرسول الله الله على خالصةً له

#### \* \* \*

وفي هذه السنة: ولد الحسين بن على، لثلاث ليال خلون من شعبان.

أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب، قال: أخبرنا الجوهري، قال: أخبرنا محمد بن المظفر، قال: حدَّثنا أحمد بن علي بن شعيب المدائني، قال: أخبرنا أبو بكر البرقى، قال:

ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما في ليال خلون من شعبان من سنة أربع من الهجرة.

#### \* \* \*

## ثم كانت غزاة بدر الموعد لهلال ذي القعدة(١)

وذلك أن أبا سفيان لما أراد أن ينصرف يوم أحد: نادى الموعد بينا وبينكم بدرُ الصَّفراءُ رأْسَ الحول نلتقي بها فنقتتل، فقال رسول الله ﷺ لعمر: «قُلْ نَعَمْ إِن شاء الله». فافترق الناس على ذلك، وتهيأت قريش للخروج، فلما دنا الموعد كره أبو سفيان

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ٢/٢/١، وطبقات ابن سعد ٢/٢/١، وتاريخ الطبري ٢/٥٥٩، وسيرة ابن هشام ٢/٢/١، والكامل ٢/٨٠، والاكتفا ٢/١٦٥، والبداية والنهاية ٤/٨٠، وأنساب الأشراف ١٦٣/١، وابن حزم ١٨٤، وعيون الأثر ٢/٧٤، والسيرة الحلبية ٢/٣٦، والسيرة الشامية ٤٧٨/٤، ودلائل النبوة ٣٨٤٤.

الخروج وقدم نعيم بن مسعود الأشجعي مكّة، فقال له أبو / سفيان: إني قد واعدتُ ١٨٠ب محمداً وأصحابه أن نلتقي ببدر، وقد جاء ذلك الوقت، وهذا عَامٌ جَدْبٌ، وإنّما يُصلحنا عامٌ خِصْبٌ، وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج فيجترىء علينا فنجعل لك عشرين فريضة يضمنها لك سُهيل بن عمرو على أنْ تقدم المدينة فَتُخَذّل أصحاب محمد، قال: نعم. ففعلوا وحملوه على بعير، فأسرع السّير، وقدم المدينة فأخبرهم بجمع أبي سفيان لهم وما معه من العُدة والسلاح.

فقال رسول الله على المدينة عبد الله بن رواحة، وحمل لواءه، على بن أبي واستخلف رسول الله على المدينة عبد الله بن رواحة، وحمل لواءه، على بن أبي طالب رضي الله عنه، وسار معه ألف وخمسمائة، والخيل عشرة أفراس، وخرجوا ببضائع لهم وتجارات، وكانت بدر الصغرى(١) مجتمعاً يجتمع فيه العرب وسوقا تقوم لهلال ذي القعدة إلى ثمان تخلو منه، ثم يتفرق الناس إلى بلادهم، فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة، وقامت السوق صبيحة الهلال، فأقاموا بها ثمانية أيام وباعوا تجاراتهم وربعوا للدرهم درهما، وانصرفوا وقد سمع الناس بمسيرهم، وخرج أبو سفيان من مكة في قريش وهم ألفان ومعه خمسون فرساً ،حتى انتهوا إلى مَجنة وهي وراء الظهران - ثم قال: ارجعوا فإنه لا يُصلحنا إلا عَامُ خِصْبِ نرعى أفيه الشجر ونشرب فيه اللبن، وهذا عام جَدْبٌ، فسمى أهلُ مكة ذلك الجيش جيش السَّويق، يقولون: خرجوا يشربون السَّويق، فقال صفوان بن أمية لأبي سفيان: قد نهيتك أن تَعدَ القومَ، وقد اجترأوا علينا ورأونا قد أخلفناهم، ثم أخذوا في الكيد والتهيؤ لغزاة الخندق.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر، قال: أخبرنا الحسين بن علي الجوهري، قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه، قال: أخبرنا أحمد بن معروف الخشاب، قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، قال: أخبرنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا حجاج بن محمد، عن ابن / جُريح، عن مجاهد: ﴿اللّذِينَ قال لهم الناس إن الناس قلد جمعوا لكم ١٨/أ فاخشوهم فزادهم إيماناً ﴾(٢). قال: هذا أبو سفيان قال يوم أُحُد: يا محمد موعدكم بدر

<sup>(</sup>١) في طبقات ابن سعد: «وكانت بدر الصفراء».

<sup>(</sup>٢) سورة: آل عمران، الآية: ١٧٣.

حيث قتلتم أصحابنا، فقال محمد على عسى! فانطلق النبي على لموعده حتى نزلوا بدراً، فوافقوا السوق فذلك قوله تعالى: ﴿فانقلبوا بنعمة من الله وفضل﴾(١) والفضل ما أصابوا من التجارة، وهي غزاة بدر الصغرى.

#### \* \* \*

وفي هذه السنة: أمر رسول الله ﷺ زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود، وقال: «إني لا آمنهم أن يبدلوا كتابي»، فتعلمه في خمس عشرة ليلة (٢).

وفيها: رجم رسول الله ﷺ اليهودي واليهودية في ذي القعدة، ونزل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ قَالِلُكُ هُمُ الفاسقون ﴾ (٣).

#### \* \* \*

#### وفيها: ذكر ما فعل ابن أبيرق

وذلك أن طعمة بن أبيرق سرق درعاً لعبادة بن النعمان، وكان الدرع في جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق يتنثر من خرق في الجراب، ثم خبأها عند رجل من اليهود، فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده وحلف ما لي بها علم، فنظروا في أثر الدقيق، فانتهوا إلى منزل اليهودي، فقالوا له، فقال: دفعها إليَّ طعمة، فقال قوم طعمة: إنطلقوا إلى رسول الله ﷺ لنجادل عن صاحبنا، فهم أن يفعل وأن يعاقب اليهودي، فنزل قوله: ﴿ولا تكن للخائنين خصيماً ﴾(٤).

#### \* \* \*

### [زواجه ﷺ أم سلمة]

وفي هذه السنة: تزوج رسول الله ﷺ أم سلمة في شوال.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد المقري، وعبد الله بن محمد القاضي، ويحيى بن علي

<sup>(</sup>١) سورة: آل عمران، الآية: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ١٦/٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة: المائدة، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة: النساء، الآية: ١٠٥.

المدبر قالوا: أخبرنا أبو الحسين بن النقور، قال: أخبرنا ابن حبابة، قال: حدَّثنا البغوي، قال: حدَّثنا هدبة، قال: أخبرنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت،قال: حدَّثني ابن أم سلمة أن أبا سلمة جاء إلى أم سلمة فقال: لقد سمعت من رسول الله عَلَيْ / حديثاً ٨١/ب أحب إلى من كذا وكذا لا أدري ما عدل به، سمعتُ رسول الله يقول: لا يصيب أحداً مصيبة فيسترجع عند ذلك ويقول:اللهم عندك احتسب مصيبتي،اللهم اخلفني فيها خيراً منها إلا أعطاه الله عز وجل قالت أم سلمة: فلما أصبت بأبي سلمة، قلت اللهم عندك أحتسب مصيبتي هذه، ولم تطب نفسي أن أقول اللهم أخلفني فيها خيراً منها ثم قالت: من خير من أبي سلمة ، ثم قالت ذلك ، فلما انقضت عدتها أرسل إليها أبو بكر يخطبها فأبت ، ثم أرسل إليها عمر يخطبها، فأبت، ثم أرسل إليها رسول الله على يخطبها، فقالت: مرحباً برسول الله، إن في خلالًا ثلاثاً، أنا امرأة شديدة الغيرة، وأنا امرأة مصبية، وأنا امرأة ليس لي ها هنا أحد من أولياي يزوجني، فغضب عمر لرسول الله ﷺ أشد مما غضب لنفسه حين ردته، فأتاها عمر فقال: أنت التي تردين رسول الله على بما تردينه، فقالت: يا ابن الخطاب فيُّ كذا وكذا، فأتى رسول الله علي فقال: أما ما ذكرت من غيرتك، فأنا أدعو الله عز وجل يذهبها عنك، وأما ما ذكرت من صبيتك، فإن الله عز وجل سيكفيكهم، وأما ما ذكرت أنه ليس أحد من أوليائك شاهد فليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكرهني، وقال: لابنها زوج رسول الله ﷺ فزوجه، فقال: يا رسول الله أما أني لا أنقصك مما أعطيت فلانة، قال ثابت: قلت لابن أم سلمة: ما أعطى فلانة، قال: أعطاها جرتين تضع فيهما حاجتها، ورحاء، ووسادة من أدم حشوها ليف، ثم انصرف رسول الله على ثم أقبل رسول الله على . فلما رأته وضعت زينب أصغر ولدها في حجرها، فلما رأها انصرف، وأقبل عمار مسرعاً بين يدي رسول الله ﷺ فانتزعها من حجرها، وقال: هاتي هذه المشومة التي قد منعت رسول الله ﷺ حاجته، فجاء رسول الله ﷺ فلما لم يرها في حجرها قال/ أين زناب؟ قالت: أخذها عمار، فدخل رسول الله ﷺ على أهله، قال: وكانت في النساء كأنها ليست فيهن لا تجد ما تجدن من الغيرة.

قال مؤلف الكتاب: وقد روينا أنه لما تزوجها رسول الله ﷺ نقلها إلى بيت زينب بنت خزيمة بعد موتها، فدخلت فرأت جرة فيها شعير، ورحاء، وبرمة، فطحنته ثم عقدته في البرمة، وأدمته بإهالة، فكان ذلك طعام رسول الله ﷺ وطعام أهله ليلة عرسه،

فأقام رسول الله على ثلاثاً ثم أراد أن يدور، فأخذت بثوبه، فقال: إن شئت أن أزيدك ثم قاصصتك به بعد اليوم.

أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا ابن حيوية، قال: أخبرنا الحسين بن الفهم، قال: حدَّثنا محمد بن معروف، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن هند بنت الحارث الفراسية، قالت: قال رسول الله على:

«إنَّ لعائشة مني شعبة ما نزلها [مني](١) أحد»، فلما تزوج أم سلمة سئل، فقيل: يا رسول الله ما فعلت الشعبة؟ فسكت، فعُرف أنَّ أُمَّ سلمة قد نزلت عنده(٢).

قال محمد بن عمر: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت:

لما تزوج رسول الله على أم سلمة حزنت حزناً شديداً لما ذكر الناس جمالها، فتلطفت حتى رأيتها فرأيتها والله أضعاف ما وُصِفَت لي في الحسن والجمال، فذكرت ذلك لحفصة، وكانتا يداً واحدة، فقالت: لا والله إن هذه إلا الغيرة، ما هي كما تقولين، فتلطفت لها حفصة حتى رأتها، فقالت: والله ما هي كما تقولين ولا قريب، وإنها لجميلة، قالت: فرأيتها بعدُ فكانت كما قالت حفصة، ولكن كنت غيرى (٣).

\* \* \*

/ ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

٧٤ - الحارث بن الصمة بن عمر و بن عتيك، أبو سعد (٤):

خرج مع النبي على يوم بدر، فلما كان بالروحاء كسر فرده النبي على إلى المدينة، وضرب له بسهمه وأجره، فكان كمن شهدها. وشهد أحداً فثبت مع النبي على وبايعه على الموت، وقتل يوم بئر معونة شهيداً.

۸۲/ب

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من طبقات ابن سعد ٦٦/٨.

<sup>(</sup>٢) الخبر في طبقات ابن سعد ٦٦/٨.

<sup>(</sup>٣) الخبر في طبقات ابن سعد ٦٦/٨.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢/٢/٣.

# $^{(1)}$ -حرام بن ملحان، واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد $^{(1)}$ :

شهد بدراً وأحداً، وقتل يوم بئر معونة شهيداً.

### $^{(Y)}$ : الحكم بن كيسان ، مولى لبني مخزوم

## ٧٧ ـ خبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجدعة بن حججبا:

شهد أحداً مع النبي على وكان فيمن بعثه مع بني لحيان فأسروه هو وزيد بن الدثنة ، فنال من قريش فحبسوه عند رجل يقال له موهب ، فقال : يا موهب ، أطلب إليك ثلاثاً : أن تسقيني العذب ، وأن تجنبني ما ذبح على النصب (٤) ، وأن تُؤذِنِّي إذا أرادوا قتلي . ثم أخرجوه ليقتلوه ، فصلى ركعتين عند القتل ودعا عليهم ، فقال : اللهم احصهم عدداً واقتلهم بدداً ».

قال معاوية بن أبي سفيان: فلقد رأيت أبا سفيان يلقيني إلى الأرض فرقاً / من ١٨٨٣ دعوة خبيب. وكانوا يقولون إن الرجل إذا دعى عليه فاضطجع زالت عنه الدعوة.

قال مؤلف الكتاب: وقد ذكرنا كيفية قتل خبيب في الحوادث.

أخبرنا ابن الحصين(٥)، قال: أخبرنا ابن المذهب، قال: أخبرنا ابن جعفر،

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۲/۲/۳.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١٠١/١/٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «دعني أقدم عنقه» وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٤) في أ: «أن لا تخصني ما ذبح على النصب».

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر ساقط كله من أ.

قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني عبد الله بن أبي شيبة [بالكوفة، قال: حدَّثنا جعفر بن عون، عن ابراهيم بن اسماعيل] (١) ، قال: أخبرنا جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه:

أن رسول الله على بعثه وحده عيناً إلى قريش. قال: فجئت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف من (٢) العيون فرقيت فيها فحللت خبيباً فوقع إلى الأرض، فانتبذت غير بعيد ثم التفت فلم أر خبيباً ولكأنما ابتلعته الأرض، فلم ير لخبيب أثر حتى الساعة (٣).

#### ٧٨ - [خالد بن أبي البكير(١):

شهد بدراً وأحداً، وقتل يوم الرجيع في صفر هذه السنة، وكان له يوم قتل أربع وثلاثون.

#### ٧٩ - زينب بنت خزيمة (٥):

تزوجها رسول الله ﷺ في رمضان سنة ثلاث، وتوفيت آخر ربيع الآخر من هذه السنة، وكان لها من العمر نحواً من ثلاثين سنة.

#### ۸۰ ـ سليم بن ملحان (٦) :

شهد بدراً وأحداً وقتل يوم بئر معونة.

### ٨١ - عبد الله [بن عثمان] بن عفان من رقية بنت رسول الله على:

ولد في الإسلام فاكتنى به عثمان، فبلغ ست سنين، فنقره ديك في عينيه فمرض فمات في جمادى الأولى فصلى عليه رسول الله عليه، ونزل في حفرته عثمان.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>٢) (من) ساقطة من المسند.

<sup>(</sup>٣) الخبر في المسند ٤/١٣٩.

<sup>(</sup>٤) من هنا حتى ترجمة عاصم بن ثابت بن قيس ساقط من الأصل. وراجع طبقات ابن سعد ٣/٣/١/٣.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٨٢/٨.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٧٢/٢/٣.

# ٨٢ \_ عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أبو سلمة (١):

وأمه برة بنت عبد المطلب بن هاشم، وكان له من الولد سلمة، وعمر، وزينب، ودرة . وأمهم أم سلمة .

#### ٨٣ ـ عبد الله بن طارق بن عمرو:

شهد بدراً وكان فيمن خرج في غزاة الرجيع، وقد ذكرنا كيف قتل بمر الظهران.

## $^{(7)}$ عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، يكنى أبا عمر و $^{(7)}$ :

شهد بدراً وأحداً، وقتل يوم بئر معونة [وهو ابن أربعين سنة].

أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز، أخبرنا الجوهري، أخبرنا ابن حيوية، أخبرنا أحمد بن معروف، حدَّثنا محمد بن الفهم، حدَّثنا محمد بن سعد، حدَّثنا ابن عمر، قال: حدَّثني معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:

كان عامر بن فهيرة للطفيل بن الحارث أخي عائشة لأمها أم رومان، فأسلم عامر فاشتراه أبو بكر فاعتقه، وكان يرعى منيحة من غنم له (٤).

قال محمد بن سعد (٥): أسلم عامر بن فهيرة قبل أن يدخل رسول الله ﷺ دار الأرقم، وقبل أن يدعو فيها.

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ١/٢/١٧٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من على هامش أ.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١٦٤/١/٣.

<sup>(</sup>٤) الخبر في طبقات ابن سعد ١٦٤/١/٣.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ١٦٤/١/٣.

وقال عروة بن الزبير<sup>(۱)</sup>: كان عامر بن فهيرة من المستضعفين من المؤمنين، وكان ممن يعذب بمكة ليرجع عن دينه.

قال محمد بن عمر، عمن سمى من رجاله(٢): إن جبار بن سلمى الكلبي طعن عامر بن فهيرة يوم بئر معونة فأنفذه، فقال عامر: فزت ورب الكعبة. قال: وذهب بعامر علواً في السماء حتى ما أراه، فقال رسول الله على: «فإن الملائكة وارت جثته وأنزل عليين» وسأل جبار بن سلمى لما رأى من أمر عامر: ما قوله فزت والله؟ قالوا: الجنة. وأسلم جبار لما رأى من أمر عامر، وحسن إسلامه.

قال أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء، عن الطفيل، قال: كان يقول من رجل منهم لما قتل رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء من دونه، قالوا: هو عامر بن فهيرة آ<sup>(۳)</sup>.

#### ٨٥ - عاصم بن ثابت بن قيس، يكنى أبا سليمان (٤):

شهد بدراً وأحداً وثبت مع رسول الله على يومئذ حين ولى الناس، وبايعه على الموت، وكان من الرماة المذكورين، وقتل يوم أحد من أصحاب ألوية المشركين: مسافعاً، والحارث. فنذرت أمهما سلافة بنت سعد أن تشرب في قحف [رأس](٥) عاصم الخمر، وجعلت لمن جاءها برأسه مائة ناقة، فقدم ناس من بني هذيل على رسول الله على فسألوه أن يوجه معهم من يعلمهم، فوجه عاصماً في جماعة، فقال لهم المشركون: استأسروا فإنا لا نريد قتلكم وإنما نريد أن ندخلكم مكة فنصيب بكم ثمناً، فقال عاصم: لا أقبل جوار مشرك، فجعل يقاتلهم حتى فنيت نبله، ثم طاعنهم حتى انكسر رمحه، فقال: اللهم إني حميت دينك أول النهار فاحم لي لحمي آخره، فجرح رجلين وقتل واحداً، فقتلوه وأرادوا أن يجتزوا رأسه، فبعث الله الدُّبْر فحمته، ثم بعث الله سيلاً في الليل فحمله، وذلك يوم الرجيع.

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ١٦٤/١/٣.

<sup>(</sup>٢) الخبر في طبقات ابن سعد ١/٣/١٥٥.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهى السقوط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٣٣/٢/٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: من طبقات ابن سعد.

٨٦ ـ / فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، أم علي بن (١) أبي طالب رضي الله عنه: ٨٦/ب أسلمت وكانت صالحة ، وكان رسول الله ﷺ يزورها ويقيل في بيتها .

توفيت هذه السنة ، فنزع رسول الله على قميصه فألبسها إياه .

قال علي بن أبي طالب: قلت لأمي فاطمة بنت أسد: اكفي فاطمة بنت رسول الله علي سقاية الماء والذهاب في الحاجة، وتكفيك خدمة الداخل؛ الطحن والعجين.

# $^{(4)}$ مرثد بن أبي مرثد الغنوي $^{(4)}$ :

شهد بدراً وأحداً، وقتل يوم الرجيع \_ وكان أمير هذه السرية \_ وذلك في صفر من هذه السنة.

### ۸۸ \_معاذ بن ماعص بن قیس بن خلدة (۳):

شهد بدراً وأحداً وقتل يوم بئر معونة شهيداً، رضي الله عنه.

#### ٨٩ \_ معتب بن عبيد بن إياس (٤):

وقيل: معتب بن عبدة، شهد بدراً وأحداً وقتل يوم الرجيع بمر الظهران.

٩٠ \_ المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح، ويكنى أبا عبده (°):

شهد بدراً وأحداً، وقتل يوم بئر معونة شهيداً.

٩١ ـ المنذر بن عمر و بن خنيس [بن لوذان] (٦):

شهد العقبة مع السبعين، وهو أحد النقباء الاثني عشر، شهد بدراً وأحداً، وقتل يوم بئر معونة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ١٦١/٨.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١/١/٣٣.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢/٢/٢/٣.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢٨/٢/٣.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٢/٣ . ٤١.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٢/٣/ ١٠٠، وما بين المعقوفتين من أ.

# ثم دخلت

# سنة خمس من الهجرة

#### فمن الحوادث فيها:

#### غزاة ذات الرقاع(١)

وكانت في المحرم (٢)، وإنما سميت ذات الرقاع، لأنها كانت عند جبل فيه سواد وبياض وحمرة، فسميت بذلك (٣).

- (۱) المغازي للواقدي ١/ ٣٩٥، وطبقات ابن سعد ٢/١/٣٤، وسيرة ابن هشام ٢٠٣/٢، وتاريخ الطبري ٢٠٥/، والاكتفا ٢/٢٠، والكامل ٢٦٣، ودلائل النبوة ٣٦٩/٣، وأنساب الأشراف ١٦٣/١، وصحح مسلم بشرح النووي ١٧/١٢، وصحيح البخاري ١١٣/، وابن حزم ١٨٢، وعيون الأثر ٢/٢٠، والبداية والنهاية ٤/٨٢، والنويري ١٥٨/١٧، والسيرة الحلبية ٢/٣٥٢.
- (٢) قال ابن إسحاق إنها بعد غزوة بني النضير شهر ربيع الآخر، وبعض جمادى، وجزم أبو معشـر أنها بعد
   بني قريظة.
- (٣) قال ابن هشام: «إنها قيل لها غزوة ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم، ويقال: ذات الرقاع: شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع».

وقال أبو ذر: «إنما قيل لها ذات الرقاع لأنهم نزلوا بجبل يقال له ذات الرقاع، وقيل أيضاً: إنما قيل لها ذلك لأن الحجارة أوهنت أقدامهم، فشدوا رقاعاً، فقيل لها ذات الرقاع».

وقال السهيلي بعد عرض رأي ابن هشام: «وذكر غيره أنها أرض بها بقع سود وبقع بيض، كلها مرقعة برقاع مختلفة قد سميت ذات الرقاع لذلك، وكانوا قد نزلوا فيها في تلك الغزاة.

وأصح هذه الأقوال كلها ما رواه البخاري من طريق أبي موسى الأشعري، قال: خرجنا مع النبي ﷺ في غزاة، ونحن ستة بيننا بعير نتعقبه، فنقب أقدامنا، ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت الرقاع، لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا.

قال الزرقاني في شرح المواهب: «وهي غزوة محارب، وغزوة بني ثعلبة، وغزوة بني أنمار، وغزوة صلاة الخوف لوقوعها بها، وغزوة الأعاجيب لما وقع فيها من الأمور العجيبة».

وكان سببها، ان قادماً قدم المدينة بجلَبٍ له، فأخبر أصحاب رسول الله على المدينة أنماراً وثعلبة قد جمعوا لهم الجموع، فبلغ ذلك رسول الله على واستخلف على المدينة عثمان بن عفان، وخرج ليلة السبت لعشر خلون / من المحرم في أربعمائة، وقيل: في ١٨٨٤ سبعمائة، فمضى حتى أتى محالهم بذات الرقاع \_ وهو جبل \_ فلم يجد إلا نسوة فأخذهن وفيهن جارية وضيئة، فهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال، فخاف المسلمون أن يغيروا عليهم فصلى بهم النبي على صلاة الخوف، وكان أول ما صلاها.

وانصرف راجعاً إلى المدينة، فابتاع من جابر بن عبد الله جَمَلَهُ وناقته، وشرط له ظَهْرَه إلى المدينة وسأله عن دين أبيه فأخبره، فقال: إذا قدمت المدينة فأردت أن تجذ نخلك فأذني، واستغفر رسول الله على لأبي جابر في تلك الليلة خمساً وعشرين مرة، وكانت غيبته خمس عشرة ليلة، وبعث جعال بن سُرَاقة بشيراً إلى المدينة بالسلامة.

\* \* \*

ومن الحوادث في هذه السنة:

غزاة دومة الجندل(١)

في ربيع الأول، وذلك أن رسول الله على بلغه أن بدُومة الجندل جمعاً كثيراً، وأنّهُم يظلمون من مَرَّ بهم، وكان بين دومة الجندل وبين المدينة مسيرة خمس عشرة ليلة،أو ست عشرة، فندب رسول الله على الناس، واستخلف ابن عُرْفَطة، وخرج لخمس ليال بقين من ربيع الأول في ألف من المسلمين، وكان يسير الليل ويكمن النهار، ودليله يقال له مذكور، فهجم على ماشيتهم ورُعاتهم وأصاب من أصاب وهرب من هرب، وتفرق أهل دومة الجندل، ولم يجد بساحتهم أحداً، وأخذ منهم رجلاً فسأله عنهم، فقال: هربوا حين سمعوا أنّك أخذت نَعَمَهم، فعرض عليه الإسلام فأسلم ورجع رسول الله على عشر ليال بقين من ربيع الأخر، ولم يلق كيداً.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/۲۱، وطبقات ابن سعد ۲/۱/۲، وسيرة ابن هشام ۲۱۳/۲، وتاريخ الطبري ٢/٤/، والبداية والنهاية ٩٢/٤، دلائـل النبوة ٣٨٩/٣، وأنسـاب الأشراف ١٦٤/١، وابن حزم ١٨٤، وعيون الأثر ٢/٧٧، والنويري ١٦٢/١، والسيرة الحلبية ٣٦٢/٢، والسيرة الشامية ٤٨٤/٤.

وفي هذه السنة: وادع رسول الله ﷺ عيينة بن حصن، وذلك أن بلاد عيينة أجدبت فوادع رسول الله ﷺ على أن يرعى في أماكن معلومة.

\* \* \*

وفي جمادى / الأخرة من هذه السنة: بعث رسول الله ﷺ إلى مشركي قريش الله ﷺ الى مشركي قريش بمال، وكان قد بلغه أن سنة شديدة قد أصابتهم.

\* \* \*

[وفد سعد بن بكر](١)

وفي هذه السنة وفد على رسول الله ﷺ وفد سعد بن بكر.

أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أخبرنا الحسين بن علي التميمي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدَّثني أبي، قال: أخبرنا يعقوب، قال: حدَّثني محمد بن الوليد بن يعقوب، قال: حدَّثني محمد بن الوليد بن نُويْفَع، عن كُريْب، عن عبد الله بن عباس، قال:

بعثت بنو سعد بن بكر ضمام (٢) بن ثَعْلَبَةً وافداً إلى رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على باب المسجد، ثم عَقَله، ثم دخل المسجد، ورسول الله على جالس في أصحابه (٣)، فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فلما عرفه، قال: إني سَائِلُك وَمُغَلِّظُ في المسألة فلا تَجَدَنَّ في نفسك. قال: «لا أَجِدُ في نفسي، فَسَلْ عن ما بَدا لَكَ» قال: أنشدُكَ الله إلَهكَ، وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبد الله وحده لانشرك به شيئاً (٤)، وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعبد من دون الله، قال: «اللهم نعم»، قال: وأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك آلله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس، قال: «اللهم نعم»، قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها،

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٢/٢/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عاصم»، وأوردناه عن المسند، أ.

 <sup>(</sup>٣) بعدها في المسند: (وكان ضمام رجلًا جلداً أشعر ذا غديرتين، فأقبل حتى وقف على رسول الله على في أصحابه (المسند ٢٦٤/١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: شريك له شيئاً.

يناشده عند كل فريضة ، كما يناشد في التي قبلها ، حتى إذا فرغ ، قال : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، وسأؤدي هذه الفرائض ، واجتنب ما نهيتني عنه ، ثم لا أزيد ولا أنقص ، ثم انصرف راجعاً إلى بعيره ، فقال رسول الله على حين ولى : «إن يَصْدُقْ ذو العَقِيصَتَيْنِ يدخل الجنة» . قال : فأتى إلى بعيره وأطلق عقاله ، ثم خرج / حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه ، وكان أول ما تكلم به أن قال : بِئستِ اللاتُ ٥٨/أ والعزَّى ، فقالوا : مه يا ضمام اتق البرص اتق الجُذَام اتق الجنون ، قال : ويلكم إنهما والله ما يَضُرَّانِ ولا ينفعان ، فإن الله تعالى قد بعث رسولاً ، وأنزل عليه كتاباً استنقذكم مما كنتم فيه ، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه ، قال : فوالله ما أَمْسَى من ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مُسْلِماً ، قال : يقول ابن عباس رحمة الله عليهما : ما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضِمَام بن ثُعْلَبَة (۱).

قال مؤلف الكتاب: وقد روى هذا الحديث شريك بن عبد الله، عن كريب، فقال فيه: «بعثت بنو سعد بن بكر ضماماً في رجب سنة خمس»، أخرجه البخاري في صحيحة مختصراً من حديث شريك، عن أنس. وأخرجه مسلم من حديث ثابت، عن أنس على اختصار واختلاف ألفاظ.

### \* \* \*

## وني هذه السنة وفد وفد مُزَيْنَة<sup>(٢)</sup>

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية، قال: أخبرنا أحمد بن معروف، قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، قال: أخبرنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد، قال: أخبرنا كثير بن عبد الله المزنى، عن أبيه، عن جده، قال:

كان أول من وفد على رسول الله ﷺ من مضر أربعهائة من مُزَيْنَة، وذلك في رجب

<sup>(</sup>١) الخبر في مسند أحمد ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۲/۱ /۳۸.

سنة خمس، فجعل لهم رسول الله ﷺ الهجرة في دارهم، وقال: «أَنْتُمْ مُهَاجِرُونَ حَيْثُ كُنْتُمْ فارجعُوا إلى أَمْوَالِكُمْ»، فرجعوا إلى بلادهم(١).

وروى ابن سعد، عن أشياخه انه كان فيهم خُزَاعيُّ بن عبد نُهم، وانه بايع رسول ١٨٥ الله على قومه من مُزَيْنَة، فلما مضى إليهم لم يجدهم كما ظن، / فأقام ثم أنهم أسلموا، ودفع رسول الله على لواء مزينة يوم الفتح إلى خزاعي، وكانوا ألف رجل وهو أخو المغفل بن عبد الله بن المغفل، وأخو عبد الله ذي البجادين(٢).

\* \* \*

## [غزوة المُرَيسيع](٣)

وفي هذه السنة كانت غزوة المريسيع في شعبان، وذلك ان بني المصطلق كانوا ينزلون على بثر لهم يقال لها: المريسيع، وكان سيدهم الحارث بن أبي ضرار، فسار في قومه ومن قدر عليه فدعاهم إلى حرب رسول الله على فأجابوه، وتهيأوا للمسير معه، فبلغ ذلك رسول الله على، فبعث بريدة بن الحصيب ليعلم علم ذلك، فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله على فأخبره، فندب رسول الله الناس إليهم فأسرعوا الخروج ومعهم ثلاثون فرساً، وخرج معهم جماعة من المنافقين، واستخلف رسول الله على المدينة] زيد بن حارثة، وخرج يوم الإثنين لليلتين خلتا من واستخلف رسول الله على ضرار ومن معه مسير رسول الله على وأنه قد قتل عينه شعبان (١٠)، وبلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله على وأنه قد قتل عينه

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ٢/٢/٣٨.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۲/۱/۳۸، ۳۹.

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ٤٠٤/١، وطبقات ابن سعد ٢٥/١/٢، وسيرة ابن هشام ٢/٢٨٩، وتاريخ الطبري ٢/٩٣/، والكامل ٨١/٢، والاكتفا ٢/٢١٧، والبداية والنهاية ١٥٦/٤.

<sup>(</sup>٤) قال ابن إسحاق انها كانت في شعبان سنة ست.

وفي وقت هذه الغزوة خلاف ذكر الزرقاني وعقب عليه بقوله: «وقال الحاكم في الإكليل: قول عروة وغيره إنها كانت سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق، قلت: ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك. أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك، فلو كانت المريسع في شعبان سنة ست كع كون الإفك منها، لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطاً، لإنه مات أيام قريظة، وكانت في سنة خمس على الصحيح، وإن كانت كما قيل سنة أربع، فهو أشد غلطاً، فظهر أن المريسيع كانت =

الذي كان يأتيه بخبر رسول الله على فسيء بذلك فخاف وتفرق من معه من العرب، وانتهى رسول الله على إلى المريسيع<sup>(۱)</sup>، فضرب عليه قبته ومعه عائشة وأم سلمة، فتهيأوا للقتال، وصف رسول الله على أصحابه، ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر الصديق وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة، فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله الصحابه، فحملوا حَمْلة رجل واحد، فقتل من العدو عشرة وأسر الباقون، وسبى رسول الله على الرجال والنساء والذرية والنّعم والشاء، فكانت الإبل ألفي بعير، والشاء خمسة آلاف، والسبي مائتي أهل بيت، ولم يقتل من المسلمين سوى رجل / واحد.

وقد روى ابن عمر انه كان حُدِّث أن رسول الله على أغار عليهم وهم غارون ونعمهم يسقى على الماء.

قال مؤلف الكتاب: والأول أصح.

ولما رجع المسلمون بالسبي قدم أهاليهم فافتدوهم، وجعلت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في سهم ثابت بن قيس وابن عم له فكاتباها، فسألت رسول الله على في كتابتها فأدى عنها وتزوجها وسماها برة، وقيل: إنه جعل صداقها عتق أربعين من قومها.

وبعث رسول الله على أبا نضلة الطائي بشيراً إلى المدينة بفتح المريسيع.

أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا ابن حيويه، قال: أخبرنا أحمد بن معروف، قال: حدَّثنا الحسين بن الفهم، قال: أخبرنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد بن قسيط، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عائشة قالت:

أصاب رسول الله على في بني المصطلق، فأخرج الخمس منه، ثم قسمه بين الناس، فأعطى الفرس سهمين والرجل سهماً، فوقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس، وكاتبها ثابت بن قبس على تسع أواق، وكانت امرأة حلوة لا يكاد أحدً

في سنة خمس في شعبان قبل الخندق، لأنها كانت في شوال سنة خمس أيضاً، فيكون سعد بن معاذ موجوداً في المريسيع ورمى بها بعد ذلك بسهم في الخندق، ومات من جراحته في قريظة.

<sup>(</sup>١) وهو ماء لخزاعة، بينه وبين الفرع مسير يوم. (وفاء الوفا ٢/٣٧٣).

يراها إلا أخذت بنفسه، فبينا النبي على عندي إذ دخلت عليه جويرية، فسألته في كتابتها فوالله ما هو إلا أن رأيتها، فكرهت دخولها على النبي على وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت، فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من الأمر ما قد علمت، فوقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبني على تسع أواق فأعني في فكاكي، فقال: «أو خير من ذلك» قالت: ما هو يا رسول الله، قال: «أودي عنك كتابتك فكاكي، فقال: «أو خير من ذلك» قالت: ما هو يا رسول الله، قال: وخرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله على يُسترقون، فأعتقوا ما كان في أيديهم من نساء المصطلق، فبلغ عتقهم إلى مائة بيت بتزويجه إياها، فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها(١).

وفي هذه الغزاة: سقط عقد عائشة رضي الله عنها فنزلت آية التيمم.

أنبأنا زاهر، وأخبرنا عنه محمد بن ناصر، قال: أخبرنا أبو سعيد بن محمد الحيري، قال: أخبرنا واهر بن أحمد السرخسي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدَّثنا مصعب بن عبد الله، قال: حدَّثني مالك بن أنس، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة، قالت:

خرجنا مع رسول الله على بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء وبذات الجيش، انقطع عقدي، فأقام رسول الله على التماسه، وأقام الناس معه وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله على واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على على فخذي فنام رسول الله على حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، فتيمموا.

فقال أسيد بن حضير، وهو أحد النقباء: ما هذا بأول بركتكم يا آل بكر، قالت: - فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ٨٣/٨.

## وفي هذه الغزاة كان حديث الإفك(١)

أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أخبرنا الحسين بن علي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدَّثني أبي قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدَّثنا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وعروة / بن الزبير، ١٨٧ وعلقمة بن أبي وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي على حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله عز وجل، وكلهم حدثني بطائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصاً، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يصدق بعضاً، ذكروا: أن عائشة زوج النبي على، قالت:

كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج سفراً، أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ﷺ معه.

قالت عائشة فأقرع بيننا في غزاة غزاها، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله على وذلك بعد أن نزل الحجاب، وأنا أحمل في هودجي، وأنزل فيه مسيرنا، حتى إذا فرغ رسول الله على من غزوته وقفل ودنونا من المدينة آذن بالرحيل، فقمت حين أذنوا بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شاني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي، فحبسني (٢) ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي، فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب، وهم يحسبون انى فيه.

قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلهن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العُلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت بها منازلهم

<sup>(</sup>١) في الأصل: جاءت هنا العبارة الآتية: «وغاب رسول الله ﷺ في هذه الغزاة ثمانية وعشرين يوماً، و قدم لهلال رمضان». وهذه العبارة مكانها في آخر الغزوة. وحذفناها من هنا لورودها في مكانها».

<sup>(</sup>٢) في المسند: «فاحتبسني».

وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلى .

فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني / فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي، ثم الذكواني قد عرّس من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتانى فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب عليَّ الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهى بجلبابي فوالله ما كلمني كلمة، ولا سمعت منه كلمة غير إسترجاعه حتى أناخ راحلته، فوطىء على يدها فركبتها، فانطلق يقود الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمت المدينة، فاشتكيت حين قدمنا شهراً والناس يفيضون في قول الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعى أنى لا أرى من رسول الله ﷺ اللطف الذي كنت أعرف منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله ﷺ فيسلم فيقول: كيف تيكم، فذاك يريبني ولا أشعر بالشرحتي خرجت بعدما نقهت، وخرجت معى أم مسطح قبل المناصع، وهو مبرزنا، ولا نخرج إلا ليلًا إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريباً من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مسطح، وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح بـن أثاثة، فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها، فقالت: تعس مسطح، فقلت لها: بئسما قلت تسبين رجلًا قد شهد بدراً؟ قالت: أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضاً على مرضى ، فلما رجعت إلى بيتي دخل على رسول الله ﷺ، ثم قال: «كيف تيكم»؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبويّ؟ قالت: وأنـا حينئذ أريـد أن أتيقن الخبر من قبلها، فأذن لي رسول الله ﷺ.

فجئت أبوي فقلت لأمي: / يا أماه ما يتحدث الناس، فقالت: أي بنية هونّي المدرة عليك، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها، ولها ضرائر إلا أكثرن عليها، قالت: قلت: سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا، قالت: فبكيت تلك الليلة

۸۸/ب

حتى أصبحت لا يسرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي، ودعا رسول الله علي بن أبي طالب، وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي ليستشيرهما في فراق أهله، قالت: فأما أسامة بن زيد، فأشار على رسول الله على بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم من نفسه لهم من الود، فقال: يا رسول الله هم أهلك، ولا نعلم إلا خيراً وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عز وجل عليك والنساء سواها كثير، وأن تسأل الجارية تصدقك.

قالت: فدعا رسول الله على بريرة، فقال: «أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة»؟ فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط أغمضه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فيأكله، فقام رسول الله على فاستعذر من عبد الله بن أبيّ، فقال وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا لي رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً وكان لا يدخل على أهلي إلا معي»، فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من اخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، فقام سعد بن عبادة، وهو سيد الخزرج، وكان رجلاً صالحاً، ولكنه احتملته الحمية، فقال [لسعد بن معاذ]: لعمرك لا تقتله ولا تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضير، وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لتقتلنه فإنك منافق تجادل / عن المنافقين.

فثار الحيان: الأوس والخزرج، حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله على المنبر فلم يزل رسول الله على المنبر فلم يزل رسول الله على يخفضهم حتى سكتوا وسكت.

قالت: فبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي.

قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار، فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله وسلم ثم جلس، قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت: فتبسم رسول الله وسلم عن جلس، ثم قال: «أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب

فاستغفري الله وتوبى إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه.

قالت: فلما قضى رسول الله على مقالته، فاض دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله على، فقال: والله ما أدري ما أقول يا رسول الله على فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله على، فقالت: والله ما أدري ما أقول يا رسول الله على قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن، لا أقرأ كثيراً من القرآن، وإني والله قد عرفت انكم قد سمعتم هذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم، ولئن قلت لكم إني بريئة والله عز وجل يعلم أني بريئة، فلا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم اني بريئة تصدقوني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا كها قال أبو يوسف: ﴿صبر جميل والله المستعان على ما تصفون﴾(١).

قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله عز وجل مبرئي ببراءي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي ولشأني كان أحقر / في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى ١٨٨١ رسول الله على في النوم رؤيا يبرئني الله عز وجل بها، قالت: فوالله ما رام رسول الله مجلسه، ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى أنه ليتحدرمنه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه، قالت: فلما سري عن رسول الله على وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشة، أمّا والله عز وجل فقد برأك»، فقالت أمي: قومي إليه، فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل هو الذي أنزل براءتي، وأنزل الله عز وجل هذه الآيات براءتي.

فقال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً، بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ﴿ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة ﴾ (٣) إلى قوله: ﴿ أَلا تحبون أن يغفر الله لكم ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة: النور، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة: النور، الآية: ٢٢.

۸۹/ب

فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله عز وجل لي، فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: لا أنزعها منه أبداً.

قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله على سأل زينب بنت جحش عن أمري، وما علمت أو ما رأيت أو ما سمعت أو ما بلغك، قالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيراً، قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي على، فعصمها الله عز وجل بالورع، وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها، فهلكت فيمن هلكت.

قال ابن شهاب: وهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط.

أخرجاه في الصحيحين(١).

وغاب رسول الله علي في هذه الغزاة / ثمانية عشر يوماً، وقدم لهلال رمضان.

\* \* \*

## [زواجه ﷺ زينب بنت جحش](۲)

وفي هذه السنة: تزوج رسول الله على زينب بنت جحش بن رئاب، أمها أميمة بنت عبد المطلب، وكانت فيمن هاجر مع رسول الله على، وكانت امرأة جميلة، فخطبها رسول الله على لزيد، فقالت: لا أرضاه لنفسي، قال: «فاني قد رضيته لك»، فتزوجها زيد بن حارثة، ثم تزوجها رسول الله على لهلال ذي القعدة سنة خمس من الهجرة، وهي يومئذ بنت خمس وثلاثين سنة.

أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي، قال: أنبأنا أبو محمد الحسن بن علي، قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه، قال: أخبرنا أحمد بن معروف، قال: أخبرنا الحسين بن الفهم، قال: حدَّثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدَّثني عبد الله بن عامر الأسلمي، عن محمد بن يحيى بن حيان، قال:

جاء رسول الله على بيت زيد بن حارثة يطلبه، وكان زيد إنما يقال له زيد بن

<sup>(</sup>١) والحديث في مسند أحمد ١٩٤/٦ - ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٢/١/١/، ودلائل النبوة ٣/٢٥٥.

محمد، فربما فقده رسول الله ﷺ الساعة، فيقول: «أين زيد»؟ فجاء منزله يطلبه فلم يجده، وتقوم إليه زوجته زينب بنت جحش، فُضُلُ، فأعرض رسول الله عنها، فقالت: يا رسول الله ليس هو ها هنا فادخل بأبي أنت وأمي، فأبي رسول الله ﷺ أن يدخل، وإنما عجلت زينب أن تلبس لما قيل لها رسول الله ﷺ بالباب، فوثبت عجلي، فأعجبت رسول الله ﷺ فولي وهويهمهم بشيء، لا يكاد يفهم منه إلا ربما أعلن منه: «سبحان الله العظيم، سبحان مصرف القلوب»، فجاء زيد إلى منزله فأخبرته امرأته أن رسول الله ﷺ أي منزله، فقال زيد: ألا قلت له أن يدخل؟ قالت: قد عرضت عليه ذلك فأبي، قال: فسمعت منه شيئاً؟ قالت: سمعته حين ولي تكلم بكلام لا أفهمه وسمعته يقول: فسمعت منه شيئاً؟ قالت: مصرف القلوب».

فجاء زيد إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، بلغني انك جئت منزلي فهلا دخلت؟ بأبي أنت وأمي لعل زينب أعجبتك فأفارقها؟ فيقول رسول الله ﷺ: «أمسك عليك زوجك»، فما استطاع زيد إليها سبيلاً بعد ذلك اليوم فيأتي إلى رسول الله فيخبره، فيقول رسول الله ﷺ: «أمسك عليك زوجك»، فيقول: يا رسول الله أفارقها. فيقول: «احبس عليك زوجك»، ففارقها زيد واعتزلها وحلَّت.

فبينا رسول الله على يتحدث مع عائشة أخذته غشية فسري عنه وهو يبتسم ويقول: «من يذهب إلى زينب يبشرها أن الله عز وجل قد زوجنيها من السماء؟ وتلا رسول الله على أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وآتق الله (١).

القصة كلها، قالت عائشة: وأخذني ما قرب وما بعد لما يبلغنا من جمالها، وأخرى هي أعظم الأمور وأشرفها ما صنع الله لها زوجها الله من السماء وقالت: هي تفخر علينا بهذا، قالت عائشة: فخرجت سلمى خادم رسول الله عليه تشتد، فحدثتها بذلك فأعطتها أوضاحاً عليها(٢).

<sup>(</sup>١) سورة: الأحزاب، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) الخبر في طبقات ابن سعد ١/١/١٧ ، ٧٢.

ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي (١) وقلت: يا زينب، أرسلني إليك رسول الله على يذكرك، قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله على فدخل عليها بلا إذن فلقد رأيتنا أطعمنا رسول الله على الخبز واللحم حتى امتد النهار.

## وفي سبب زينب نزلت آية الحجاب

/ أخبرنا عبد الأول، قال: أخبرنا الداوودي، قال: أخبرنا ابن أعين، قال: أخبرنا ١٩٠ب الفربري، قال: أخبرنا البخاري، قال: أخبرنا يحيى بن بكير، عن عقيل عن ابن شهاب، قال: أخبرنى أنس بن مالك.

أنه كان ابن عشر سنين يخدم رسول الله على ، وكن أمهاتي يواطئنني على خدمة رسول الله على ، فخدمته عشر سنين ، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل ، وكان أول ما أنزل في مُبتنى رسول الله على بزينب بنت جحش ، أصبح رسول الله على عريساً ، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي على فأطالوا المكث ، فقام النبي على ، فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا ، فمشى النبي على ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا ، فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب إذا هم جلوس لم يقوموا ، فرجع النبي على ورجعت معه ، فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي على وبينه الستر ، وأنزل الحجاب .

أخرجاه في الصحيحين .

و في هذه السنة كانت غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب(٢)

قال مؤلف الكتاب: كانت في ذي القعدة (٣)، وذلك أن رسول الله ﷺ لما أجلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: قلبي، والتصحيح من صحيح مسلم (باب زواج النبي ﷺ) زينب بنت جحش ١٠٠/١ ط. الدار.

<sup>(</sup>۲) المغازي للواقدي ٢/٠٤، وطبقات ابن سعد ٢/١/٧، وسيرة ابن هشام ٢/١٤، وإمتاع الأسماع ١١٧/١، والاكتفا ٢/١٥، وتاريخ الطبري ٢١٤/٥ والكامل ٢/٠٠، والبداية والنهاية ٤٢/٥، وأنساب الأشراف ١/٥٦، وصحيح البخاري ١٠٧/٥، وصحيح مسلم ١٢٥/١، وابن حزم ١٨٤، وعيون الأثر ٢/٢٦، والنويري ١٦٦/١، والسيرة الحلبية ٢/١٠، والسيرة الشامية ١٢/٤، ودلائل النبوة ٣/٢/٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ذي الحجة»، وما أوردناه من أ، وابن سعد، والواقدي. وفي باقي المراجع أنها في شوال. =

£.

بني النضير ساروا إلى خيبر، فخرج نفر من أشرافهم ووجوههم إلى مكة، فالتقوا(١) قريشاً ودعوهم إلى الخروج، واجتمعوا معهم على قتاله، وواعدوهم لذلك موعداً، ثم خرجوا من عندهم فأتوا غطفان وسليم ففارقوهم على مثل ذلك، وتجهزت قريش وجمعوا أحابيشهم ومن تبعهم من العرب، فكانوا أربعة آلاف، وعقدوا اللواء في دار الندوة، وحمله عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وقادوا معهم ثلاثمائة فرس، وألف وحمله عثمان بن طلحة بن أبو سفيان ووافتهم بنو سليم بمر الظهران، وهم سبعمائة يقودهم سفيان بن عبد شمس، وخرجت معهم بنو أسد يقودهم طلحة بن خويلد وخرجت فزارة وهم ألف، يقودهم عقبة بن حصين، وخرجت أشجع وهم أربعمائة يقودهم مسعود بن رُخيلة، وخرجت بنومرة، وهم أربعمائة يقودهم الحارث بن عوف.

وروى الزهري أن الحارث رجع ببني مرة، فلم يشهد الخندق منهم أحد، والأول أثبت.

وكان جميع من وافوا الخندق [ممن ذكر] (٢) من القبائل عشرة الآف، وهم الأحزاب، وكانوا ثلاثة عساكر، والجملة بيد أبي سفيان فلما بلغ رسول الله على فصولهم من مكة، ندب الناس، وأخبرهم خبرهم وشاورهم، فأشار سلمان الفارسي بالخندق، فأعجب ذلك المسلمين وعسكر بهم رسول الله على إلى سفح سَلْع (٣)، وجعل سَلْعاً خلف ظهره، وكان المسلمون يومئذ ثلاثة آلاف واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. ثم خَنْدَقَ على المدينة، وجعل المسلمون يعملون مستعجلين يبادرون قدوم عدوهم، وعمل رسول الله على معهم بيده لينشطرا، ففرغوا منه في ستة أيام (٤).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، قال:

<sup>=</sup> قال الزرقاني: «وآختلف في تاريخها، فقال موسى بن عقبة في مغازيه التي شهد مالك والشافعي بإنها أصح المغازي، كانت سنة أربع، قال الحافظ: وتابعه على ذلك الإمام مالك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: فالتقوا، وما أوردناه من أ، واين سعد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٣) الجبل المعروف الذي بسوق المدينة . (وفاء الوفا ٢ /٢٤١٣).

<sup>(</sup>٤) إلى هنا انتهى النقل من ابن سعد ٢/١/٨.

أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، قال: حدَّثنا محمد بن أحمد بن الحسن، قال: حدَّثنا السحاق بن الحسن الحربي، قال: أخبرنا هوذة بن خليفة، قال: أخبرنا عوف، عن ميمون، قال: حدَّثني البراء بن عازب، قال:

لما كان حين أمرنا رسول الله على بحفر الخندق، عرضت (١) لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول، قال: فشكينا ذلك (٢) إلى رسول الله هي فجاء رسول الله هي فلما رآها ألقى ثوبه وأخذ المعول / وقال: بسم الله، ثم ضرب ٩١ب ضربة، فكسر ثلثها، وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة، ثم ضرب الثانية فقطع ثلثاً آخر، فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض، ثم ضرب الثالثة، وقال: بسم الله فقطع بقية الحجر، وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لابصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة (٣).

قال علماء السير(٤): وخرج رسول الله على يوم الاثنين لثماني ليال مضين من ذي القعدة، وكان لواء المهاجرين مع زيد بن حارثة، ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة، ودسً أبو سفيان بن حرب حُيَّ بن أخطب إلى بني قريطة يسألهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله على ويكونوا معهم عليه، فامتنعوا ثم أجابوا، وبلغ ذلك رسول الله على نقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، وفشل الناس وعظم البلاء واشتد الخوف وخيف على الذراري والنساء، وكانوا كما قال الله تعالى: ﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ القُلُوبُ الحَناجِرَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) في الدلائل ٣/٤٢١: «عرض». وكذا في البداية ١٠١/٤.

<sup>(</sup>٢) في الدلائل وابن كثير: «فشكوا ذلك».

<sup>(</sup>٣) الخبر أخرجه النسائي في سننه الكبرى وتحفة الأشراف ٢/٥٦، والبيهقي في الدلائل ٤٢١/٣، وابن كثير في البداية ٤/١٠١.

قبال ابن كثير عقب الحديث: هذا حديث غريب ، تضرد به ميمون وهو بصري، روى عن البراء وعبدالله بن عمرو وعنه حميد الطويل والجريري، وعوف الأعرابي، قال أبو حاتم عن ابن معين: كان ثقة. وقال علي بن المديني: كان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ١/٢/٨٨.

<sup>(</sup>٥) سورة: الأحزاب، الآية: ١٠.

وبعث رسول الله ﷺ إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عوف، وهما قائدا غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه، وكتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة، وإنما كانت مراوضة ومراجعة، فبعث رسول الله ﷺ إلى سعد بن معاذ، وابن عبادة فأخبرهما بذلك فقالا: هذا شيء تحبه أو [شيء] أمرك الله به، قال: لا بل أصنعه لأجلكم، فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، فقالا: قد كنا نحن وهم على الشرك، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرةً، فحين أذن الله بالاسلام نفعل هذا(١) ما ١/٩٢ لنا إلى هذا حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا / قال: فأنتم وذاك، فتناول سعد الصحيفة التي كتبوها فمحاها، وقال ليجهدوا علينا، وأقام رسول الله ﷺ والمسلمين وجاه العدو لا يزولون غير أنهم يعتقبون خندقهم ويحرسونه، وكان رسول الله ﷺ يبعث سلمة بن أسلم في مائتي رجل، وزيد بن حارثة في ثلثمائة رجل يحرسون المدينة ويظهرون التكبير، وكانوا يخافون على الذراري من بني قريظة وكان عباد بن بشر على حرس قُبَّة رسول الله على مع عشرة من الأنصار يحرسونه كل ليلة ، فكان المشركُون يتناوبون بينهم فيغدو أبو سفيان يوماً، ويغـدو خالد بن الوليد يـوماً ويغـدو عمرو بن العاص يوماً، ويغدو هبيرة بن أبي وهب يوماً، ويغدو عكرمة بن أبي جهل يـوماً، ويغـدو ضرار بن الخطاب يومـاً، فلا يـزالون يجيلون خيلهم ويتفرقون مرة ويجتمعون أخرى، ويناوشون أصحاب رسول الله ﷺ ويقدمون رماتهم فيرمون، فرمى حبان بن العَرِقة سعد بن معاذ بسهم ، فأصاب أكحله ، فقال : خذها وأنا ابن العَرقة فقال رسول الله ﷺ: «عَرَّقَ الله وجهَك في النار»، ويقال: الذي رماه أبو أسامة الجُشَمى.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا ابن حيوية، قال: أخبرنا ابن حيوية، قال: أخبرنا أحمد بن معروف، قال: أخبرنا يزيد بن هارون آ<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي أ: وثمرة، فكيف وقد أكرمنا الله بالاسلام نفعل هذا».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل وفي أ: أخبرنا ابن أبي طاهر بإسناده عن محمد بن سعد، ورواه الإمام أحمد أيضاً قال: «أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبيه، عن جده، عن عائشة».

وما أوردناه لإيضاح السند.

وأخبرنا عاليا بن الحصين، قال: أخبرنا ابن المذهب، قال: أخبرنا ابن مالك، قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدَّثني أبي، قال: أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبيه، عن جده، عن عائشة، قالت:

خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، فسمعت وئيد الأرض من ورائي - يعني حسَّ الأرض \_ فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل رمحه(١) ، فجلست إلى الأرض، فمر سعد وهو يرتجر(٢) ، ويقول:

لَبُّتْ قَلِيلًا يُدْرِكِ الهَيْجَا حَمَلُ مَا أَحْسَنَ المَوْتَ إِذَا حَانَ الأَجَلُ

/ قالت: وعليه درع قد خرجت منه أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد، وكان سعد من أطول الناس وأعظمهم قالت: فقمت فاقتحمت حديقة؛ فإذا فيها نفر من ١٩٢ب المسلمين فيهم عمر بن الخطاب، وفيهم رجل عليه تَسْبِغَة (٣) له ـ تعني المغفر ـ قالت فقال لي عمر: ما جاء بك؟ والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون تحوُّزُ أو بلاءً؟ قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت [ساعتئذ] (٤) فلخلتُ فيها، قالت: فرفع الرجل التسبغة (٣) عن وجهه، فإذا طلحة بن عبيد الله، فقال: ويحك يا عمر إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز وأين الفرار (١) إلا إلى الله ؟قالت; ويرمي سعداً رجل (١) من المشركين من قريش يقال له ابن العَرِقَة [بسهم، فقال: خذها وأنا ابن العرقة] (٧) فأصاب أكحله، فدعا الله عز وجل سعد، فقال: اللهم لا تُمِتْني حتى تشفيني من قريظ (٨) ـ وكانوا مواليه وحلفاءه في الجاهلية ـ قالت: فَرَقاً كَلْمُه (٤) وبعث الله تعالى

<sup>(</sup>١) في أ ، وابن سعد، والمسند. «مجنَّة»

<sup>(</sup>٢) كذا في أ، والأصل، والطبقات وفي المسند: «فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد وقد خرجت منها أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد، قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، قالت فمر وهو يرتجز ويقول».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مسبغة» و «المسبغة».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد والمسند.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ورمى سعدٌ رجلًا، والتصحيح من الطبقات والمسند.

<sup>(</sup>٦) في المسند، وابن سعد: «وأين التحوز أو الفرار».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد والمسند.

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصول، وابن سعد، وفي مسند أحمد: ﴿لا تَمْتَنِّي حَتَّى تَقْرُ عَيْنِي مِنْ قَرِيظَةٌۗ﴾.

<sup>(</sup>٩) في الطبقات بعدها: «تعني جرحه».

الريح على المشركين، ﴿ فَكَفِّي الله المؤمنين القتال، وكان الله قوياً عزيزاً ﴾ (١).

قال مؤلف الكتاب<sup>(۲)</sup>: العرقة أم حبان بن عبد مناف بن منقد بن عمر وسميت العرقة لطيب ريحها.

قال علماء السير (١): لما حام الأحزاب حول الخندق أياماً أجمع رؤساؤهم أن يغدوا يوماً، فغدوا جميعاً، وطلبوا مضيقاً من الخندق يقحمون فيه خيلهم فلم يجدوا، فقالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تصنعها، فقيل لهم: إن معه رجلاً فارسياً فهو أشار عليه بذلك فصاروا إلى مكان ضيق فَعبَر عكرمة ونوفل وضرار وهبيرة، وعمرو بن عبد وُدّ، فجعل عمرو يدعو إلى البراز، وهو ابن تسعين سنة، فقال علي رضي الله عنه: أنا أبارزه، فأعطاه النبي على سيفه وعممه، وقال: «اللهم أعِنْهُ عليه»، فضربه على فقتله، وولى أصحابه هاربين، وحمل الزبير على نوفل فقتله (٤).

أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا ابن المسلمة، قال: المجرنا أبو طاهر / المخلص، قال: أخبرنا أحمد بن سلمان بن داوود، قال: أخبرنا الزبير بن بكار، قال:

عمرو بن عبد وُدّ، وضرار بن الخطاب، وعكرمة بن أبي جهل، ونوفل بن عبد الله بن المغيرة هم الذين طفروا الخندق يوم الأحزاب، وفي ذلك يقول الشاعر (°): عسمرُ و بن وُدّ كان أوّل فارس جزع (٦) المزاد وكان فارس يَليل قال مؤلف الكتاب: المزاد، موضع من الخندق فيه حفر، ويليل، واد قريب من بدر.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية: ٢٥ الخبر في طبقات ابن سعد ٢/٣، ٣، ومسند أحمد بن حنبل ١٤١/٦.

<sup>(</sup>٢) في أ: «وقال علماء السير».

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢ / ١ / ٤٨ ، ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا طبقات ابن سعد ٢/١/٤٩.

<sup>(</sup>٥) في سيرة ابن هشام ٢/٢٦٦: هو مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح.

<sup>(</sup>٦) جزع: قطع.

ولما جزع عمرو بن عبد المزاد دعى البراز، وقال يرتجز: (١)

بجمعكم (٣): هل من مبارز ع بموقف البطل المناجز(٤) متسرعاً نحو الهزاهز(٥) باحة في الفتى خير الغرائز(٢) ولقد بُحِحتُ (٢) من النداءِ ووقفت إذ جبن الشجا إني كذلك لم أزل إن الشجاعة والسم

فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم أجابه يقول:

ك مجيب صوتك غير عاجر والصدق منجي كل فائر م عليك نائحة الجنائر قى ذكرها عند الهزاهر

لا تعجلن فقد أتا ذو نية وبصيرة إني لأرجو أن أقيد من ضربة فوضاء(٧) يب

ثم دعاه أن يبارزه، فقال له علي: يا عمرو إنك كنت عاهدت الله لقريش لا يدعوك رجل إلى خلتين إلا أخذت احداهما، قال عمرو: نعم (^)، قال علي رضي الله عنه: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام، فقال: لا حاجة لي بذلك، قال: فإني أدعوك إلى المبارزة. قال: يا ابن أخي، والله ما أحب أن أقتلك، فقال له علي: لكني والله أنا أحب أن أقتلك فحمي عمرو واقتحم عن فرسه وعرقبه / ، ثم أقبل فتناورا ٩٣/ب وتجاولا وثارت عليهما غبرة سترتهما عن المسلمين، فلم يرع المسلمين إلا التكبير، فعرفوا أن علياً رضى الله عنه قتله، فانجلت الغبرة وعليّ على صدره يذبحه.

<sup>(</sup>١) الأبيات ليست من بحر الرجز وإنما من البحر الكامل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ولقد مللت»، وما أوردناه من أ، ابن كثير، والدلائل.

<sup>(</sup>٣) في ابن كثير: «بجمعهم».

<sup>(</sup>٤) في الدلائل وابن كثير: «.. إذا جبن المشجع موقف القرن المناجز». وفي الاكتفاء: «وقفه السرجل المناجز».

<sup>(</sup>٥) في الدلائل وابن كثير: «ولذاك إني لم أزل متسرعاً قبل الهزاهز» والهزاهز: الدواهي والشدائد».

<sup>(</sup>٦) في الدلائل، وابن كثير، والاكتفا: «إن الشجاعة في الفتى والجود في خير الغرائز».

<sup>(</sup>٧) في الدلائل، وابن كثير، والاكتفاء: «ضربة نجلاء».

<sup>(</sup>A) في أ: «قال عمرو: أجل».

قال علماء السير: لما قتل عمرو رثته أمه، فقالت:

لوكان قاتل عمروغير قاتله. ما زلت أبكي عليه دائم الأبد للكن قاتله من لا يقاد به من كان يُدعى أبوه بيضة البلد

ثم تواعدا أن يأتوا من الغد، فباتوا يعبئون أصحابهم ونحوا إلى رسول الله على كتيبة غليظة فيها خالد بن الوليد، فقاتلوهم يومهم ذلك إلى هُوِيِّ من الليل ما يقدرون أن يزولوا عن مكانهم، ولا صلى رسول الله على يومئذ ظهراً ولا عصراً حتى كشفهم الله عز وجل، فرجعوا منهزمين، فلم يكن لهم بعد ذلك قتال \_ يعني انصرفوا \_ إلا أنهم لا يدعون الطلائع بالليل يطمعون في الغارة، فقال النبي على في ذلك اليوم الذي فاتته الصلاة فيه: «شغلونا عن الصلاة الوسطى».

أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أخبرنا الحسن بن علي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدَّثني أبي، قال: أخبرنا أبو معاوية، قال: أخبرنا الأعْمَش، عن مسلم بن صُبَيْح، عن شُتَيْر بن شَكَل، عن علي قال:

قال رسول الله على يوم الاحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطَى [صلاة] العصر، ملاً الله قبورَهم وبيوتَهم ناراً»، ثم صلاها بين [العشاءين]، المغرب والعشاء. أخرجاه في الصحيحين(١).

وحُصِر (٢) رسول الله ﷺ وأصحابه بضع عشرة ليلة، وقيل: أربعاً وعشرين ليلة، وحُصِر (٢) رسول الله ﷺ في مسجد الأحزاب. ودعى رسول/ الله ﷺ في مسجد الأحزاب. ويروى في مسجد الفتح.

أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أخبرنا ابن المذهب، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: أخبرنا أبو عامر، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدَّثني أبي، قال: أخبرنا كثير بن زيد، قال: حدَّثني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، قال: حدَّثني جابر:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ۲/۱، ۱۱۳، ۱۲۲، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰، وأبو داود ۲۸۰، ۲۸۰، وابن ماجه ۲۲۱، ۲۲۱، ۱۲۸، وأبو داود ۲۳۸، ۱۳۸. وأبو داود ۲۳۸، ۱۲۸، في الأصل: وحصروا.

أن النبي على دعا في مسجد الفتح ثلاثاً: يوم الإثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء [فاستجيب له يوم الأربعاء](١) بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم [غليظ](٢) إلا توخيت تلك الساعة، فأدعو فيها فأعرف الإجابة(٣).

قالوا: وكان نُعيم بن مسعود الأشجعي قد أسلم وَحَسُنَ إسلامه، فمشى بين قريش وقريظة وغطفان فخذل بينهم .

فأنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي، قال: أخبرنا الجوهري، قال: أخبرنا ابن حيويه، قال: أخبرنا أحمد بن معروف، قال: أخبرنا الحسن بن الفهم، قال: أخبرنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر.

وبه قال أخبرنا عبد الله بن عاصم الأشجعي، عن أبيه، قال: قال نعيم بن مسعود:

لما سارت الأحزاب إلى رسول الله على سرت مع قومي وأنا على ديني، فقذف الله في قلبي الإسلام، فكتمتُ ذلك قومي، وأخرج حتى آتي رسول الله على بين المغرب والعشاء فأجده يصلي، فلما رآني جلس، وقال: «ما جاء بك يا نعيم»؟ وكان بي عارفاً، قلت: إني جئت أصدقك، وأشهد أن ما جئت به حق، فمرني بما شئت، قال: «ما استطعت أن تخذل عنا الناس [فخذل]، قلت: أفعل، ولكن يا رسول الله أقول، قال: «قل ما بدا لك فأنت في حل»، قال: فذهبت إلى قريظة، فقلت: اكتموا عليّ، قالوا: فنعل، فقلت: اكتموا عليّ، قالوا: نفعل، فقلت: إن قريشاً وغطفان على الانصراف عن محمد على إن أصابوا فُرْصَةً انتهزوها وإلا انصرفوا إلى بلادهم، فلا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهناء، قالوا: أشرت علينا والنصح لنا، ثم خرجت / إلى أبي سفيان بن حرب، فقلت قد جئتك ١٩٩٤. بنصيحة فاكتم علي، قال: أفعل، قلت: تعلم أن قريظة قد ندموا على ما فعلوا فيما بنصيحة وبين محمد، والك أفعل، قلت: تعلم أن قريظة قد ندموا على ما فعلوا فيما من قريش وغطفان سبعين رجلاً من أشرافهم نُسلَمهم إليك، تضرب أعناقهم ونكون معك على قريش وغطفان حتى نردهم عنك، وترد جَناحَنا الذي كسرت إلى معك على قريش وغطفان حتى نردهم عنك، وترد جَناحَنا الذي كسرت إلى معك على قريش وغطفان حتى نردهم عنك، وترد جَناحَنا الذي كسرت إلى معك

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، والمسند.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، والمسند.

<sup>(</sup>٣) الخبر في مسند أحمد بن حنبل ٣٣٢/٣.

ديارهم - يعني بني النضير - فإن بعثوا إليكم يسألونكم رهناً فلا تدفعوا إليهم أحداً واحذروهم، ثم أتى غطفان، فقال لهم مثل ذلك، وكان رجلاً منهم فصدقوه، وأرسلت قريظة إلى قريش: إنا والله ما نخرج فنقاتل محمداً على تعطونا رهناً منكم [يكونون] عندنا، فإنا نتخوف أن تنكشفوا وتدعونا ومحمداً، فقال أبو سفيان: صدق نعيم. وأرسلوا إلى غطفان بمثل ما أرسلوا إلى قريش، فقالوا لهم مثل ذلك، وقالوا جميعاً: إنا والله ما نعطيكم رهناً ولكن أخرجوا فقاتلوا معنا. فقالت اليهود: نحلف بالتوراة أن الخبر الذي قال نعيم ويئس هؤلاء الذي قال نعيم ويئس هؤلاء واختلف أمرهم وتفرقوا في كل وجه، وكان نعيم يقول: أنا خذلت بين الأحزاب حتى تفرقوا في كل وجه، وأنا أمين رسول الله على سره (١).

قال علماء السير: فلما استوحش كل فريق من صاحبه، اعتلَّت قريظة بالسبت، فقالوا: لا نقاتل، وهبت ليلة السبت ريح شديدة، فقال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله لستم بدار مُقام، لقد هلك الخُفُّ والحافر، وأجدب الجناب وأخلفتنا بنو قُريظة، و [لقد] لقينا من الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل، فأصبح رسول الله على وليس بحضرته أحدُ من العساكر قد انقشعوا، فبعث رسول الله على حذيفة لينظر ما فعل القوم.

فروى / مسلم في أفراده من حديث إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي ، عن أبيه ، قال قال: كنا عند حذيفة ، فقال رجل: لو أدركت رسول الله على قاتلت معه وأبليت (٢) ، فقال حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك ، لقد رأيتنا مع رسول الله على ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وَقُر (٣) ، فقال رسول الله على «ألا رجل يأتينا بخبر القوم ، جعله الله معي يوم القيامة » فسكتنا فلم يجبه أحد ، ثم قال : «ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة » فسكتنا ولم يقم قائم ، فقال : «قم يا حذيفة » فلم أجد بداً إذ دعاني باسمي إلا أن أقوم ، قال : «اذهب فأتني بخبر القوم ولا تَذْعَرْهُمْ عليّ (٤) ، فلما وليت من عنده جعلت أقوم ، قال : «اذهب فأتني بخبر القوم ولا تَذْعَرْهُمْ عليّ (٤) ، فلما وليت من عنده جعلت

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ٢٠/٢/٤ ، ٢١ .

<sup>(</sup>٢) أي: بالغت في نصرته.

<sup>(</sup>٣) القر: البرد.

<sup>(</sup>٤)، أي لا تحركهم عليك، فإنهم إن أخذوك كان ضرراً عليُّ لأنك رسولي وصاحبي.

كأنما أمشي في حمام (١) حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يُصْلي ظهره (٢) بالنار فوضعت سهمي في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله ﷺ: «لا تَذْعَرْهُمْ عليّ» فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته أخبرته خبر القوم وفرعت وقررت (٢)، فألبسني رسول الله ﷺ من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائماً حتى أصبحت، قال ﷺ: «قم يا نَوْمَانَ»(٤).

وقد رواه ابن إسحاق عن يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي قال: قال فتى من أهل الكوفة (٥) لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله في وصحبتموه، قال: نعم يا ابن أخي، قال: كيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد، فقال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على وجه الأرض ولحملناه على أعناقنا، فقال حذيفة: يا ابن أخي؛ والله لقد رأيتنا مع رسول الله في بالخندق يصلي هَوِيًّا(١) من الليل، ثم التفت إلينا، فقال: «من رجل يقوم فينظر لناما فعل القوم [ثم يرجع]» (٧) وشرط له انه إذا رجع أدخله الله الجنة، فما قام رجل، ثم صلى رسول الله في هوياً من الليل، ثم التفت إلينا فقال مثل ذلك، ثم قال: «أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة». / فما قام أحد من ١٩٥٠ شدة الخوف والجوع والبرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله في فلم يكن لي بد من القيام، فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون. فذهبت فدخلت في القوم والريح [وجنود الله] تفعل بهم ما تفعل فلا تترك قدراً ولا ناراً، ولا بناء. فقام أبو سفيان، فقال: يا معشر قريش، لينظر امرة جليسه، فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى سفيان، فقال: يا معشر قريش، لينظر امرة جليسه، فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى

<sup>(</sup>١) أي: أنه لم يجد من البرد الذي يجده الناس ولا من تلك الربح الشديدة شيئًا، بل عافاه الله ببركة إجابته فيما وجه إليه.

<sup>(</sup>٢) يدفئه.

<sup>(</sup>٣) قررت: بردت.

<sup>(</sup>٤) أي: يا كثير النوم.

والحديث أخرجه مسلم في ٣٢، كتاب الجهاد والسير، ٣٦، بـاب غزوة الأحزاب، حديث ٩٩، ص ١٤١٤، و البيهقي في الدلائل ٤٤٩/٣ ، ٤٥٠، وعزاه لمسلم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «من أهل مكة». والتصحيح من أ، وابن هشام ٢٣١/٢، والطبري ٢/٥٨٠.

<sup>(</sup>٦) الهوي: الهزيع من الليل.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: من سيرة ابن هشام.

جنبي، فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان بن فلان، ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم، والله ما أصبحتم بدار مُقام، [لقد] هلك الكُرَاع والخُفّ ولقينا من هذه الريح ما ترون، فارتحلوا [فإنى مرتحل]. فرجعت، فأخبرت النبي ﷺ (١):

قال ابن إسحاق: لم يقتل يوم الخندق من المسلمين إلا ستة نفر، وقتل من المشركين ثلاثة.

#### \* \* \*

## ومن الحوادث في هذه السنة كانت غزاة بني قريظة (٢)

وذلك في ذي القعدة، وذلك أن رسول الله على الصرف من الخندق جاءه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة فإني عامدً إليهم فمزلزل حصونهم.

أخبرنا ابن الحصين، قال: أخبرنا ابن المذهب، قال: أخبرنا ابن مالك، قال: حدًّثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدَّثني أبي، قال: أخبرنا عفان، قال: أخبرنا حماد يعني ابن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:

إن رسول الله على لما فرغ من الأحزاب دخل المغتسل ليغتسل فجاءه جبريل، فقال: أوقد وضعتم السلاح ما وضعنا أسلحتنا بعد انهض (٣) إلى بني قريظة، قالت عائشة: كأني أنظر إلى جبريل من خلال الباب قد عصب رأسه [من](٤) الغبار (٥).

أخبرنا ابن الحصين، قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن بكر قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، قال: حدَّثنا محمد بن محمد المطرز، قال: أخبرنا / أبو بكر محمد بن عبد الله الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت:

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ الطبري ٢/٥٨٠، وتفسير الطبري ٢١/٨٠، و سيرة ابن هشام ٢/٢٣١، ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) في أ: «وفي هذه السنة كانت غزوة بني قريظة».

وأنظر: المغازي للواقدي ٤٩٦/٢، وطبقات ابن سعد ١١/٢/٥، وسيرة ابن هشام ٢٣٣٣، وتاريخ الطبري ١/٨١، والاكتفا ٢/٢٧، والبداية والنهاية ١١٦٢/٤، والكامل ٧/٥/٢.

<sup>(</sup>٣) في المسند: «انهد».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٥) الخبر في مسند أحمد بن حنبل ١٣١/٦ ، ٢٨٠ .

لما رجع رسول الله على يوم الخندق، فبينا هو عندي إذ دق الباب فارتاع رسول الله على دابة الله على، ووثب وثبة منكرة، وخرج [النبي على فخرجت في أثره فإذا رجل على دابة والنبي على متكىء على معرفة الدابة يكلمه، فرجعت فلما دخل النبي على قلت: من ذلك الرجل الذي كنت تكلمه؟ قال: ورأيته؟ قلت: نعم، قال: «ومن تشبهينه»؟ قلت: بدحية بن خليفة الكلبي، قال: ذاك جبريل عليه السلام، أمرني أن أمضي إلى بني قريظة.

قال علماء السير (1): فدعا رسول الله على علياً رضي الله عنه ، فدفع إليه لواءه ، وبعث بلالاً فنادى في الناس: ان رسول الله على يأمركم أن لا تصلُّوا العصر إلا في بني قريظة ، واستخلف [رسول الله على المدينة عبد الله] (٢) بن أم مكتوم ، ثم سار في ثلاثة آلاف ، وكانت الخيل ستة وثلاثين فرساً ، وذلك في يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة ، فحاصرهم خمسة عشر يوماً ، وقيل : خمساً وعشرين ليلة أشد الحصار ورموا بالنبل والحجر ، فلم يطلع منهم أحد .

فلما اشتد الحصار عليهم أرسلوا إلى رسول الله ﷺ: أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر، فأرسله إليهم فشاوروه في أمرهم، فأشار إليهم بيده أنه الذَّبْحُ، ثم ندم فاسترجع فقال: خُنْتُ الله ورسوله، فانصرف فارتبط في المسجد ولم يأت رسول الله ﷺ فاسترجع فقال: خُنْتُ الله ورسوله، فانصرف أرتبط في المسجد ولم يأت رسول الله ﷺ محمد بن مسلمة فَكُتفوا ونُحُوا ناحيةً. وأخرج النساء والذريَّة فكانوا ناحية، وجمع أمتعتهم فكانوا [ألفاً](٢) وخسيائة سيف، وثلاثيائة درع، وألفي رمح، [وألفاً](٣) وخسيائة ترس وحَجَفَة، وجمالاً كانت نواضح وماشيةً كثيرةً. وكان لهم خمر فأريق، وكلمت الأوس رسول الله ﷺ الحكم ١٩٠ب الأوس رسول الله ﷺ الحكم ١٩٠ب فيهم إلى سعد بن مُعاد، فحكم فيهم أن يقتل كل من جرت عليه المُوسيَ (٤)، وتُسْبَى النساءُ فيهم إلى سعد بن مُعاد، فحكم فيهم أن يقتل كل من جرت عليه المُوسيَ (٤)، وتُسْبَى النساءُ والذراري، وتقسم الأموال. فقال رسول الله ﷺ: «لقد حكمتَ فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة».

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٢/١/٣٥. (٣) في الأصل: ألفين.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من طبقات ابن سعد. (٤) في الأصل: المواشي.

ونزل ثعلبة وأسيد ابنا شعبة، وأسد بن عبيد ابن عمهم، فقالوا: إنكم لتعلمون انه نبيّ، وان صفته عندنا فأسلموا، فدفع إليهم رسول الله هي أهليهم وأموالهم. وانصرف رسول الله على يوم الخميس لتسع خلون من ذي الحجة، وأمر بهم فأدخلوا المدينة، وحفر لهم أخدوداً في السوق وجعل رسول الله على معه أصحابه، وأخرجوا إليه فضرب أعناقهم، وكانوا ما بين ستمائة إلى سبعمائة، واصطفى رسول الله على ريحانة بنت عمرو لنفسه، فأسلمت وبقيت في ماله حتى توفي عنها، وأمر بالغنائم فجمعت فأخرج الخمس، وأمر بالباقي فبيع فيمن يزيد، وقسمه بين المسلمين وكانت السهمان فأخرج الخمس، وأمر بالباقي فبيع فيمن يزيد، وقسمه بين المسلمين وكانت السهمان على ثلاثة آلاف واثنين وسبعين سهما، للفرس سهمان ولصاحبه سهم.

#### \* \* \*

وفي هذه الغزاة(١): نهى رسول الله عليه أن يفرق بين الأم وولدها.

وفي ذي الحجة: ركب رسول الله ﷺ فرساً إلى الغابة فسقط عنه، فخدش فخذه الأيمن فأقام في البيت خمساً يصلي قاعداً.

### \* \* \*

وفي هذا الشهر: رجفت المدينة ، فقال النبي ﷺ: «إن الله مستعتبكم فأعتبوا».

### \* \* \*

وفيها: دفَّتْ دافّة من بني عامر بن صعصعة، فقال رسول الله ﷺ: «لا يبقى من ضحاياكم بعد ثالثة شيء».

### \* \* \*

# ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

٩٢ ـ ثعلبة بن غنمة بن عدي بن سنان بن نابيء:

شهد العقبة مع السبعين، وبدراً والخندق، وقتل يومئذ.

<sup>(</sup>١) من هنا حتى آخر أحداث السنة ساقط من أ.

### ۹۳ ـ جليبيب(۱):

/ أخبرنا هبة الله بن الحصين، قال: أحبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، قال: ١٩٧/ أخبرنا عبد الله بن أحمد [بن حنبل]، قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد [بن حنبل]، قال: حدَّثنا حماد بن سلمة](٢).

وأخبرنا محمد بن عبد الباقي \_ واللفظ له \_ قال: أخبرنا أبو محمد الجوهـري، قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه، قال: أخبرنا أحمد بن معروف، قال: حدَّثنا الحسين بن الفهم، قال: حدَّثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا عارم، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، قال: حدَّثنا ثابت، عن كنانة بن نعيم، عن أبي برزة الأسلمي (٣):

أن جليبياً كان امراً من الأنصار، وكان أصحاب النبي على إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم ألرَسول الله على فيها حاجة أم لا، فقال رسول الله على ذات يوم لرجل من الأنصار: «يا فلان زوجني ابنتك» قال: نعم ونعم عين، قال: «إني لست أريدها لنفسي»، قال: فلمن، قال: «لجليبيب»، قال: حتى أستأمر أمها، فلما أتاها، قال: إن رسول الله على يخطب ابنتك، قالت: نعم ونعمة عين زوج رسول الله على قال: إنه ليس لنفسه يريدها، قالت: فلمن؟ قال: لجليبيب، قالت: لا نعم، والله لا أزوج جليبياً.

فلما قام أبوها ليأتي النبي على الله الفتاة من خدرها لأبويها: من خطبني الله على الله على أمره، ادفعوني إلى الله على أمره، ادفعوني إلى رسول الله على فإنه لم يضيعني فله فله الله على فقال: شانك بها. فزوجها جليبياً.

قال ثابت: فزوجها رسول الله ﷺ إياه، فبينا رسول الله ﷺ في مغزى له، قال: (١) جاءت هذه الترجمة في أ قبل الأخيرة، وفي منن أ وطبيب، وكتب على الهامش: وجلبيب كذا في جميع الأصول». وقد وردت في الأصل: حُليْتيتٌ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول.

<sup>(</sup>٣) الخبر في مسند أحمد بن حنبل ٢٢/٤.

«هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلاناً ثم قال: «هل تفقدون من / أحد؟» قالوا: تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلاناً ثم قال: «هل تفقدون من / أحد؟» قالوا: مهل به قال: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: مهل به قال: لكني أفقد جليبيباً فاطلبوه في القتلى، فنظروا فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فقال رسول الله على: «هذا مني وأنا منه، أقتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه وأنا منه، أقتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه». فوضعه أقتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه، فوضعه وسول الله على ساعديه (۱)، ثم حفروا له ماله سرير إلا ساعدي رسول الله على وضعه في قبره. قال ثابت: فما في الأنصار أيم أنفق منها.

### ٩٤ ـ خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمر و بن حارثة (٢):

شهد بدراً والعقبة والخندق ويوم بني قريظة، وقتل يومئذ شهيداً، دلت عليه بنانة امرأة من بني قريظة رحَى فشدخت رأسه، فقال رسول الله ﷺ: «له أجر شهيدين»، وقتلها [رسول الله ﷺ] به.

قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: إنها لعندي تتحدث ورسول الله ﷺ يقتل رجالهم إذ هتف هاتف باسمها، قالت: أنا والله، قلت: ويلك ما لك، أقتل، قلت: ولم قالت: حدث أحدثته فانطلق بها فضربت عنقها فما أنسى منها أطيب نفس وكثرة ضحك وقد عرفت أنها تقتل.

وجاءت أم خلاد وقد قيل لها: قتل خلاد وهي منقبة، فقيل لها: قتل خلاد وأنت منقبة، قالت: إن كنت رُزئتُ خلاداً فلا أرزأ حياتي.

٩٠ ـ سعد بن معاذ بن النعمان بن امريء القيس [بن زيد] (٣) بن عبد الأشهل، ويكنى أبا عمر (3):

وأمه كبشة بنت رافع، وهي من المبايعات، وكان لسعد من الولد، عمرو، وعبد الله وأمهم [قيل: ](٥) كبشة، وليس ذلك، وإنما الأصح(٢) أنها هند بنت سماك بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: ساعده.

<sup>(</sup>٢) طُبُقَات ابن سعد ٨٢/٢/٣. وهذه الترجمة جاءت في أ في آخر من توفي هذه السنة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ وابن سعد.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٣/٣/٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) كبشة وليس ذلك وإنما الأصح »: الجملة ساقطة من أ.

عتيك من المبايعات خلف عليها سعد بعد أخيه أوس، وهي عمة أسيد بن حضير.

وكان إسلام سعد على يدي مصعب بن عمير، وكان مصعب قد قدم المدينة قبل العقبة الآخرة / يدعو الناس إلى الإسلام، ويقرئهم القرآن، فلما أسلم سعد لم يبق أحد ١٩٨٨ في بني عبد الأشهل إلا أسلم يومئذ، وكانت دار بني عبد الأشهل أول دار من دور الأنصار أسلموا جميعاً رجالهم ونساؤهم، وحوّل سعد بن معاذ مصعب بن عمير، وأسعد بن زرارة إلى داره، فكانا يدعوان الناس إلى الإسلام في داره، وكان سعد وأسعد ابني خالة، وكان سعد وأسيد بن حضير يكسران أصنام بني عبد الأشهل، وكان لواء الأوس يوم بدر مع سعد بن معاذ، وشهد يوم أحد وثبت مع رسول الله على حين ولى الناس. وأصيب يوم الخندق في أكحله.

وكان رسول الله على قد ذكر الحمى، فقال: «من كانت به فهو حظه من النار»، فسألها سعد بن معاذ فلم تفارقه حتى فارق الدنيا(١).

وأصيب يوم الخندق في أكحله، فضرب عليه رسول الله ﷺ قبة في المسجد ليعوده من قريب.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه، قال: حدَّثنا أبو الحسن بن معروف، قال: أخبرنا الحسين بن الفهم، قال: أخبرنا محمد بن سعد، [قال: أخبرنا يزيد بن هارون](٢).

وأخبرناه عالياً بن الحصين، قال: أخبرنا ابن المذهب، قال: أخبرنا القطيعي، قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدَّثني أبي، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبيه، عن جده، عن عائشة، قالت (٣):

رمى سعداً رجل من المشركين يقال له ابن العَرِقَة [بسهم له](٤) يوم الخندق(٥)

<sup>(</sup>١) الخبر ساقط من أ. وراجع طبقات ابن سعد ٣٢/٣.

<sup>(</sup>٢) السند ساقط كله من أ. ومكانه: «أخبرنا محمد بن أبي طاهر بإسناده عن محمد بن سعد» ولم يذكر إسناده لأحمد، وما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) الخبر في مسند أحمد بن حنبل ١٤١/٦، وطبقات ابن سعد ٢/٣٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من المسند وابن سعد.

<sup>(</sup>٥) «يوم الخندق»: ساقط من المسند وابن سعد.

[فقال خذها وأنا ابن العرقة] (1) ، فأصاب أكحله (۲) ، فدعا الله سعدٌ فقال: اللهم لا تمتني حتى تشفيني من قريظة (۲) ـ وكانوا مواليه وحلفاء في الجاهلية ـ قالت: فرقاً كُلْمُه (٤) ، فبعث الله [عز وجل] الربح على المشركين ﴿فكفى الله المؤمنين القتال [وكان الله قوياً عزيزاً ﴾ (٥) ، فلحق أبو سفيان بمن معه بتهامة ،ولحق عيبنة بمن معه بنجد ، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم ، ورجع رسول الله ﷺ إلى المدينة ، فأمر بقبة (٢) مهاد في المسجد ، [قالت] (٧) : فجاءه جبريل وعلى ثناياه النقع (٨) ، فقال: أوقد وضعت السلاح [فوالله ما وضعت الملائكة السلاح] (٩) بعد ، أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم . [قالت] (١٠): فلبس رسول الله ﷺ لأمته ،وأذن في الناس بالرحيل . [قالت: فمر رسول الله ﷺ على بني غنم وهم جيران المسجد ، فقال لهم : من مر بكم ؟ » قالوا: مر بنا دحية الكلبي ـ وكان دحية تُشبه لحيته وسُنَّة وجهه بجبريل عليه السلام ، فقالت] (١١): فأتاهم رسول الله ﷺ فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة ، فلما الشتد حصرهم [واشتد البلاء عليهم] (١٢) ، قيل لهم :انزلوا على حكم رسول الله ﷺ فاستشاروا أبا لبابة [بن عبد المنذر] (١٢) ، فأشار إليهم أنه الذبح ، فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ » ، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ » وسعد بن معاذ » و

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من المسند وابن سعد، وأ.

<sup>(</sup>٢) في المسند: فأصاب أكحله فقطعه».

<sup>(</sup>٣) في المسند: حتى تقر عيني: من قريظة».

<sup>(</sup>٤) كلمه، أي: جرحه.

<sup>(</sup>٥) سورة: النور، الآية: ٢٥، ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد والمسند.

<sup>(</sup>٦) في المسند: «فوضع السلاح وأمر بقبة».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من المسند وابن سعد.

<sup>(</sup>A) في المسند: «وعلى ثناياه نقع الغبار».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من المسند وابن سعد.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من المسند وابن سعد.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من المسند وابن سعد.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من المسند وابن سعد.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من المسند وابن سعد.

حكم سعد بن معاذ] (١) ، فبعث رسول الله على إلى سعد بن معاذ فحمل على حمار عليه إكاف من ليف، وحف به قومه فجعلوا يقولون: يا أبا عمرو، حلفاؤك ومواليك [وأهل النكاية] (٢) ومن قد علمت، ولا يرجع إليهم شيئاً، حتى إذا دنى من دورهم التفت إلى قومه، فقال: قد أنى لي أن لا أبالي (٣) في الله لومة لائم، فلما طلع (٤) على رسول الله هي، قال (٥): «قوموا إلى سيدكم». فأنزلوه، فقال (٢) له رسول الله على : «احكم فيهم»، فقال : فإني أحكم فيهم بقتل مقاتليهم، وسبي ذراريهم، وتقسيم أموالهم (٧)، فقال [رسول الله هي]: «لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله». قالت: ثم دعا الله سعد، فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئاً فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قالت: فانفجر كُلْمُهُ، وقد كان برأ حتى ما يرى منه شيء إلا مشل الخرم ، ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله هي، قالت: فحضره رسول الله وأبو بكر وعمر، قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله عز وجل: ﴿ رحماء بينهم ﴾ (١٠). قال: فقلت: كيف كان رسول الله هي يصنع. فقالت: كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه فقلت: كيف كان رسول الله على أحد، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو أخذ بلحيته.

قال محمد بن سعد(٩): حدَّثنا عفان، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر:

أن رسول الله على كوى سعد بن معاذ من رميته.

قال [محمد] بن سعد (١٠): / وأخبرنا وهب بن جرير، قال: أخبرنا أبي، قال: ٩٩١ ا سمعت الحسن يقول:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من المسند وابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من المسند وابن سعد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قد آن أن أبالي»؟

<sup>(</sup>٤) في ابن سعد وفي المسند . وقال ابن سعد: فلما طلع.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فلما طلع قال رسول الله على.

 <sup>(</sup>٦) في المسند وابن سعد: «فأنزلوه، قال عمر: سيدنا الله عز وجل، قال أنزلوه، فأنزلوه، فقال له».

<sup>(</sup>V) في المسند: «وتسبي ذراريهم، وقال يزيد ببغداد ويقسم أموالهم».

<sup>(</sup>٨) سورة: الفتح، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٩) طبقات ابن سعد ٨/٢/٣.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۹/۲/۳.

لما مات سعد بن معاذ \_ وكان رجلاً جسيماً جَزْلاً \_ جعل المنافقون وهم يمشون خلف سريره يقولون (١): لم نر كاليوم رجلاً أخف، وقالوا: أتدرون لم ذاك؟ [ذاك] لحكمه في بني قريظة، فذكرت ذلك للنبي الله الله فقال: «والذي نفسي بيده لقد كانت الملائكة تحمل سريره».

أخبرنا عبد الأول، قال: أخبرنا ابن المظفر، قال: أخبرنا ابن أعين، قال: حدَّثنا محمد بن يوسف، قال: أخبرنا البخاري، قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: أخبرنا فضل بن مساور، قال: حدَّثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر، عن النبي على قال:

«اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ».

أخرجاه في الصحيحين.

وفيهما من حديث البراء: أن رسول الله على أتى بشوب حرير فجعل يتعجب من حسنه ولينه، فقال: «لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل ـ أو خير ـ من هذا».

وقد روى سلمة بن أسلم الأشهلي، قال: دخل رسول الله على البيت وما فيه إلا سعد مسجى، فرأيته يتخطاه، فوقف فأومأ إلي : «قف»، فوقفت ورددت من ورائي، وجلس ساعة ثم خرج، فقلت: يا رسول الله، ما رأيت أحداً وقد رأيتك تتخطاه، فقال: «ما قدرت على مجلس حتى قبض لي ملك من الملائكة أحد جناحيه» فجلست ورسول الله على يقول: «هنيئاً لك يا أبا عمرو» ثلاث مرات.

قال سعد بن إبراهيم: حضره رسول الله على وهو يغسل، فقبض ركبتيه، وقال: دخل ملك فلم يكن له مكان فأوسعت له. وغسله أسيد بن حضير وسلمة بن سلام بن وقش ونزلا في قبره ومعهما الحارث بن أوس وأبو نائلة، ورسول الله على قائم على القبر(٣). وكانت أمه تبكى وتقول:

<sup>(</sup>١) في الأصل: جعل المنافقون يقولون وهم يمشون خلف سريره، يقولون.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: رسول الله (ﷺ).

<sup>(</sup>٣) (وغسله أسيد. . . قائم على القبر»: العبارة كلها ساقطة من أ .

# وَيْلُ آمّ سعد سعداً بَرَاعَةً وَنَـجُـدا(١)

وقال رسول الله ﷺ / : «كل البواكي يكذبن إلا أم سعد». وجاءت أم سعد تنظر ٩٩/ب إليه [في اللحد] (٢) فردها الناس، فقال رسول الله ﷺ «دعوها». فنظرت إليه قبل أن يبنى عليه اللبن، فقالت: «احتسبك عند الله» وعزاها رسول الله ﷺ على قبره، وتنحى رسول الله ﷺ على قبره، وتنحى رسول الله ﷺ حتى سُوي على قبره ورش عليه الماء، ثم جاء فوقف عليه فدعا له وانصرف.

وكان سعد رجلًا أبيض طوالًا جميلًا، وتوفي ابن سبع وثلاثين سنة ، ودفن بالبقيع ، وأخذ من تراب قبره فإذا هو مسك .

وروى [ابن] (٣) عمر، عن النبي على النبي الله العبد الصالح الذي تحرك له العرش، وفتحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفاً من الملائكة لم ينزلوا الأرض قبل ذلك، ولقد ضم ضمة ثم أفرج عنه الله عنه عنه عنه الله عنه].

أخبرنا محمد بن أبي طاهر(٤)، قال: أخبرنا الجوهري، قال: حدَّثنا ابن حيويه، قال: حدَّثنا ابن حيويه، قال: حدَّثنا ابن سعد، قال: أخبرنا ابن الفهم، قال: أخبرنا ابن سعد، قال: أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان، عن عطاء بن السائب، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال(٥):

دخل رسول الله على قبر سعد فاحتبس، فلما خرج قيل له: يا رسول الله، ما حبسك؟ [قال: «ضم سعد في القبر ضمة] (٢) فدعوت الله أن يكشف عنه».

عبد الله بن سهل بن زید بن عامر بن عمر و بن جشم $^{(\vee)}$ :

أمه الصعبة (^) بنت التيهان، أخت أبي الهيثم بن التيهان، وهو أخورافع بن سهل،

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٩/٢/٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٤) من هنا ساقط من أ إلى آخر وفيات هذه السنة.

<sup>(</sup>٥) الخبر في طبقات ابن سعد ١٢/٢/٣.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: من طبقات ابن سعد

<sup>(</sup>V) طبقات ابن سعد ۲۱/۲/۳.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: صعصعة.

وهما اللذان خرجا إلى حمراء الأسد، وهما جريحان يحمل أحدهما صاحبه ولم يكن لهما ظهر.

شهد عبد الله بدراً وأحداً والخندق، وقتل يومئذ شهيداً.

## 9 - عمرة بنت مسعود، أم سعد بن عبادة (1):

توفيت بالمدينة ورسول الله ﷺ غائب في دومة الجندل ومعه سعد، فلما قدم ١/١٠٠ رسول الله ﷺ أتى قبرها فصلى عليها / وسأله سعد عن نذر كان عليها فقال: «اقضه عنها».

أخبرنا محمد بن أبي طاهر، قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، قال: أخبرنا ابن حيوية، قال: أخبرنا أبن حيوية، قال: أخبرنا أحمد بن معروف، قال: حدَّثنا الحسين بن الفهم، قال: حدَّثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا روح بن عبادة، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: اخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس، يقول: أنبأنا ابن عباس.

### ۹۸ ـ كعب بن مالك بن قيس بن مالك:

شهد بدراً وأحداً والخندق وقتل يومئذ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٨/٣٣٠، وهي عمرة الرابعة.

<sup>(</sup>٢) الخبر في طبقات ابن سعد ٢/٢/٢.

# ثم دخلت

# سنة ست من الهجرة

فمما حدث فيها:

اسرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء(١)

بعثه رسول الله على لعشر خلون من المحرم سنة ست في ثلاثين راكباً إلى القرطاء، وهم بطن من بني بكر بن كلاب، وأمره أن يَشُنَّ عليهم الغارة، فسار الليل وكمن النهار وأغار عليهم فقتل نفراً منهم وأخذ ثمامة بن أثال الحنفي وهرب سائرهم واستاق نعماً وشاءً ولم يعرض للظُعن، وأنحدر إلى المدينة، فخمس رسول الله على ما جاء به وفض على أصحابه ما بقي، وكانت النعم مائة وخمسين بعيراً، والغنم ثلاثة آلاف شاة، وغاب تسع عشرة ليلة، وقدم لليلة بقيت من المحرم.

\* \* \*

وفيها: قدم مسعود بن رُخَيْلَة الأشْجَعي في سبعمائة من قومه، فنزلوا بسلع في صفر فوادعوا رسول الله ووادعهم وفيهم نزلت: ﴿إذْ جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا﴾(٢).

\* \* \*

ثم كانت غزاة بني لِحْيَان (٣)

/ وكانوا بناحية عسفان في ربيع الأول سنة ست، وذلك أن رسول الله ﷺ وجداً ١٠٠/ب

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٥٦/١/٢، والمغازي للواقدي ٥٤٣/٢، والكامل ٩٢/٢، والبداية والنهاية ١٤٩/٤ شرح الزرقاني على المواهب ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة: النساء، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢/١/٢، والمغازي للواقدي ٢/٥٣٥، وسيرة ابن هشام ٢/٢٧، و تاريخ الطبري ٢/٥٩٥، والاكتفا ٤/٢٠، والبداية والنهاية ٤/١٨، والكامل ٢/٨٧، ودلائل النبوة ٣٦٤/٣.

على عاصم بن ثابت وأصحابه وَجْداً شديداً \_ وكانوا قتلوا في غزاة الرجيع \_ فأظهر أنه يريد الشأم، وعسكر لغرة هلال ربيع الأول في مائتي رجل، ومعهم عشرون رجلاً، واستخلف عبد الله بن أم مكتوم، ثم أسرع السَّيْرَحتى انتهى إلى بطن غُرَان (١) \_ وبينها وبين عسفان (٢) خمسة أميال \_ حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم، فسمعت بهم بنو لحيان، فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدروا منهم على أحد، ثم خرج حتى أتى عُسْفان، فبعث أبا بكر في عشرة فوارس لتسمع به قريش فيذعرهم، فأتوا الغَميم (٣)، ثم رجعوا ولم يلقوا أحداً، ثم انصرف على المدينة، وغاب أربع عشرة ليلة، وقال في رجوعه: «آيبون تائبون [لربنا حامدون]» (٤) فكان أول من قالها.

### وفي هذه الغزاة جاز على قبر أمه علي:

أخبرنا ابن ناصر، قال: أخبرنا علي بن محمد العلاف، قال: أخبرنا علي بن أحمد الحمامي، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الحريري، قال: أخبرنا أبو إبراهيم الترجماني، قال: حدثنا أموسى بن إسحاق الأنصاري، قال: أخبرنا أبو إبراهيم الترجماني، قال: حدثنا المشمعل بن ملحان (٥)، عن صالح بن حيان، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: كنت مع النبي على إذ وقف على عسفان، فنظر يميناً وشمالاً فأبصر قبر أمه آمنة فورد الماء، فتوضأ ثم صلى ركعتين فلم يفاجئنا إلا ببكائه، فبكينا لبكاء رسول الله على الصرف إلينا

<sup>(</sup>١) في سيرة ابن هشام ٢/ ٢٨٠: «وغزان واد بين أمج وعسفان إلى بلد يقال له: ساية». وفي وفاء الوفا ٢٥٥/ في سيرة ابن هشام ٢/ ٣٥٣: «وغران إسم وادي الأزرق خلف أمج بميل».

<sup>(</sup>٢) «عسفان قرية جامعة بين مكة والمدينة على نحو يومين من مكة». (وفاء الوفا ٢ /٣٤٥ ، ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) في ابن هشام: «كراع الغميم»، وفي معجم البلدان: «موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد، وفي سيرة ابن هشام: «آيبون تاثبون إن شاء الله لربنا حامدون، أعوذ بالله من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال.

وفي المغازي: «آثبول تائبون عابدون، لربنا حامدون، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة على الأهل، اللهم أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم بلغنا بلاغآ صالحاً يبلغ إلى الخير، مغفرة منك ورضواناً».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إسماعيل بن ملحان».

فقال: «ما الذي أبكاكم؟» قالوا: بكيت فبكينا يا رسول الله] (١) وقال «وما ظننتم؟» قالوا: ظننا أن العذاب نازل علينا، قال: «لم يكن من ذلك شيء»، قالوا: فظننا أن أمتك كلفوا (٢) من الأعمال ما لا يطيقون، قال: «لم يكن من ذلك شيء، ولكني مررت بقبر أمي، فصليت ركعتين ثم استأذنت ربي أن أستغفر لها فنهيت فبكيت ثم عدت فصليت ركعتين، وإستأذنت / ربي أن أستغفر لها، فزجرت زجراً، فعلا بكائي» ثم دعى براحلته فركبها فيا ١٠١/أ سارت إلا هينة حتى قامت الناقة بثقل الوحي، فأنزل الله تعالى: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر واللمشركين. . . ﴾ (٣) إلى آخر الآيتين، فقال النبي على الشهدكم اني بريء من آمنة كما تبرأ إبراهيم من أبيه.

\* \* \*

### ثم كانت غزاة الغابة(٤)

وهي على بريد من المدينة على طريق الشام في ربيع الأول.

قالوا: كانت لقاح (°) رسول الله ﷺ [وهي] (٦) عشرون لَقَحَة ـ ترعى بالغابة [وكان أبو ذر فيها] (٧) فأغار عليها عيينة بن حِصن ليلة الأربعاء في أربعين [فارساً] (١) فاستاقوها وقتلوا راعيها (٩)، وجاء الصريخ فنادى: «[الفزع الفزع، فنودي:] (١٠) يا خيل الله اركبي»، فكان أول ما نودي بها، وركب رسول الله ﷺ. فخرج غداة الأربعاء في

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كلفت».

<sup>(</sup>٣) سورة: التوبة، الآية: ١١٣.

<sup>(</sup>٤) وتسمى أيضاً «غزوة ذي قَرَدَ». وذو قرد: ماء على نحو بريد من المدينة مما يلي بلاد غطفان، وقيل على مسافة يوم منها.

والغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام، فيه أموال لأهل المدينة، (راجع معجم البلدان). (ووفاء الوفا ٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٥) اللقاح: الإبل الحوامل ذوات الألبان، (شرح أبي ذر ٣٢٩).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل، وفي أ، وابن سعد: ﴿وَقَتَلُوا أَبُو ذُرُ». وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>١٠) في أَلَاصل: ۚ ﴿فَقَالٌ: ﴿يَا حَيْلَ اللَّهُ ارْكَبِي ۗ . فَكَانَ أُولَ ۗ . وَمَا أُورِدَنَاهُ مَن ابن سعد، أ.

الحديد مقنعاً، [فوقف، فكان أول من أقبل إليه المقداد بن عمرو، وعليه الدرع والمغفر، شاهراً سيفه، فعقد له رسول الله على لواءً في رمحه، وقال: «امض حتى تلحقك الخيول، إنا على أثرك»](١)، واستخلف [رسول الله على المدينة](١) عبدالله بن أم مكتوم، وخَلَفَ سعدَ بن عُبادة في ثلاثمائة [من قومه](٣) يحرسون المدينة (٤)

قال المقداد: فخرجت فأدركتُ أُخريات العدو وقد قتل أبو قتادة مَسعَدة، فأعطاه رسول الله على فرسه وسلاحه، وقتل عكاشة [بن محصن أثار بن عمرو بن أثار]<sup>(٥)</sup>، وقتل المقداد [بن عمرو: حبيب بن عُيينة بن حصن، وقِرْفة بن مالك بن حذيفة بن بدر]<sup>(١)</sup>.

وقتل من المسلمين مُحرِز بن نضلة، قتله مُسعَدة. وأدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو على رجليه، فجعل يراميهم بالنبل، ويقول (٧):

«خذها وأنا ابن الأكوع السوم يوم الرُّضَعِ»(^) حتى انتهى بهم إلى ذي قرد ناحية خيبر [مما يلى المُستناخ](٩).

قال سلمة: فلحقنا رسول الله ﷺ [والناس] (۱۰ والخيولُ عِشاءً، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عِطاشٌ فلو بعثتني في مائة رجل استنقذت ما في أيديهم من السرح وأخذت بأعناق القوم (۱۱)، فقال النبي ﷺ: «مَلِكْتَ فأسْجح» (۱۲)، [ثم قال: «إنهم الآن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وما أوردناه من طبقات ابن سعد، و أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٤) بعدها في الأصل: «وعقد لواء المقداد، وقال: «أمض فنحن على أثرك». وحذفناها لأنها في غير موضعها، وسقت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: في الأصل هكذا: «عكاشة رجلًا». وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: في الأصل هكذا: «وقتل المقداد رجلين».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «وجعل سلمة بن الأكوع يرامي القوم بالنبل ويقول». وما أوردناه عن أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٨) الرضع: جمع راضع، وهو اللثيم، والمعنى أن هذا اليوم هو يوم هلاك اللثام. (شرح أبي ذر ٣٢٩).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «وأخذت بأعناقهم». وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١٢) أي: قدرت فسهل وأحسن العفو، وهو مثل سائر. (النهاية ٢/١٤٦).

ليقرون في غطفان». وذهب الصريخ إلى بني عمرو بن عوف، فجاءت الأمداد، فلم تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامهم وعلى الإبل حتى انتهوا](١) إلى رسول الله ﷺ بذي قرد (۲)، فاستنقذوا عشر لقائح، وأفلت القوم بما بقى وهى عشر (۳)، وصلى رسول الله ﷺ بذي قرد صلاة الخوف، وأقام به يوماً وليلة [يتحسس الخبر، وقسم في كل مائة من أصحابه جزوراً ينحرونها \_ وكانوا خمسمائة، ويقال سبعمائة \_ وبعث إليه سعد بن عبادة بأحمال تمر وبعشر جزائر، فوافت رسول الله على بذي قرد، والثبت عندنا](٤) أن رسول الله ﷺ أمر على / هذه السرية سعد بن زيد الأشهلي، ولكن الناس نسبوها إلى ١٠١/ب المقداد [لقول حسان بن ثابت: غَدَاةً فَوَارس المِقْدَادِ (٥)

فعاتبه سعد بن زيد، فقال: اضطرني الرَّوِيُّ إلى المقداد](١).

ورجع رسول الله ﷺ إلى المدينة يوم الإثنين، وقد غاب خمس ليال(٧).

ثم كانت سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الغمر ؛ غمر مرزوق (^).

وهو ماء لبني أسد على ليلتين من فَيْد [طريق الأول إلى المدينة وكانت]<sup>(٩)</sup> في [شهر](١٠)ربيع الأول [سنة ست من مهاجرة رسول الله ﷺ](١١).

الممقداد فسوارس وليسير أولاد البلقييطة أنسنيا وقد أورد ابن هشام أبيات حسان في السيرة ٢٨٥/٢ ، ٢٨٦.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وما أوردناه من أ، وطبقات ابن سعد.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «وانتهى إلى رسول الله ﷺ جماعة لحقوه». وما أوردناه من أ، والأصل.

رس في الأصل: «وأفلت القوم بعشر».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٥) أنظر ديوان حسان ص ٦٠، وصدر البيت:

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٧) إلى هنا من أول الغزوة انتهى النقل من ابن سعد ٢/١/٨ ، ٥٩.

<sup>(</sup>٨) المغازي للواقدي ٢/٥٥٠، وطبقات ابن سعد ٢/١/١٢، وتاريخ الطبري ٢/٦٤٠، والكامل ٩٢/٢، والبداية والنهاية ١٧٨/٤.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

[قال ابن سعد] (۱): وجه رسول الله على عكاشة [بن محصن] (۱) إلى الغمر في أربعين رجلًا، فخرج سريعاً يُغذُّ السير، ونذر به القوم فهربوا فنزلوا علياء بلادهم ووجدوا دارهم خالية، [فبعث شجاع بن وهب طليعة فرأى أثر النعم فتحملوا فأصابوا ربيئة لهم، فأمنوه فدلهم على نعم لبني عم له، فأغاروا عليها] (۱) فاستاقوا مائتي بعير، وفارسلوا الرجل وحدروا النعم] (۱) إلى المدينة. وقدموا [على رسول الله عليه] (۱)، ولم يلقوا كيداً.

\* \* \*

ثم كانت سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة (٦).

في [شهر](٧) ربيع الآخر [سنة ست من مهاجر رسول الله ﷺ] (^).

[قال ابن سعد] (٩): بعث رسول الله على مصمد بن مسلمة (١٠) إلى بني [ثعلبة، وبني عوال من ثعلبة \_ وهم] (١١) بذي القصة وبينها وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاً [طريق الربذة] (١٢) في عشرة نفر، فوردوا [عليهم] (١٣) ليلاً فأحدق به القوم، وهم مائة رجل (١٤)، فتراموا ساعة [من الليل] (١٥)، ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٦) المغازي للواقدي ٥٥١/٢، وطبقات ابن سعد ٦١/١/٢، ٦٢، وتاريخ الطبري ٦٤١/٢، والكامل ٩٢/٢، والبداية والنهاية ١٧٨/٤.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «وذلك أن رسول الله ﷺ بعث محمد بن مسلمة». وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «ليلًا فأحدق بهم العدو وكانوا ماثة رجل».

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

فقتلوهم (١) ، فوقع محمد بن مسلمة جريحاً [فضرب كعبه فلا يتحرك، وجردوهم من الثياب. ومَرَّ بمحمد بن مسلمة رجل من المسلمين] (٢) فحمله حتى ورد به المدينة (٢) ، فبعث رسول الله على أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلًا إلى مصارعهم فلم يجدوا أحداً ووجدوا نعماً وشاءً فساقه ورجع .

ثم كانت سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة أيضاً (٤).

في [شهر] (°) ربيع الأخر [سنة ست من مهاجر النبي ﷺ](١).

[قالوا]<sup>(۷)</sup>: أجدبت بلاد بني ثعلبة وأنمار<sup>(۸)</sup>، ووقعت سحابة بـالمراض [إلى تَغْلَمَيْنِ (٩) \_ والمراض على ستة وثلاثين ميلًا من المدينة ١٠١٦ \_ فسارت بنو محاربة وثعلبة وأنمار إلى تلك السحابة، وأجمعوا أن يغيروا على سرح المدينة [وهو يرعى بهيفا - موضع على سبعة أميال من المدينة](١١) فبعث رسول الله ﷺ أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلا من المسلمين] (١٢)حين صلوا المغرب، فمشوا ليلتهم حتى وافوا ذا القصة مع [عماية الصبح، فأغاروا عليهم فاعجزوهم هرباً في الجبال، وأصاب رجلًا واحداً فأسلم فتركه، وأخذ نعماً من نعمهم، فاستاقه ورِثَّةً (١٣) من متاعهم، وقدم [بذلك] المدينة فخمسه رسول 1/1.4 الله / ﷺ وقسم ما بقي عليهم (١٤) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثم حمل العدو عليهم فقتلوهم».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (وحمله رجل من المسلمين إلى المدينة».

<sup>(</sup>٤) المغازي للواقدي ٢/٢/٥، وطبقات أبن سعد ٢/١/٢، وتاريخ الطبري ٢/١٢، والكامل ٩٢/٢، والبداية والنهاية ١٧٨/٤.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «وذلك أن بلاد بني ثعلبة وأنمار أجدبت». وما أوردناه من أ، وابن سعد

<sup>(</sup>٩) تغلمين: موضع من بلاد بني فزارة قبل ريم (معجم ما استعجم ٢٠٣).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: سِاقط من الأصل، ومَا أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(11)</sup> ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: وشيئاً.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «وقسم باقيه عليهم».

## ثم كانت سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم(١)

في [شهر](٢) ربيع الأخر [سنة ست من مهاجر رسول الله ﷺ](٣).

[قال ابن سعد] (٤): بعث رسول الله على زيد بن حارثة إلى بني سليم (٥) فسار حتى ورد الجموم ناحية بطن نخل [عن يسارها \_ وبطن نخل من المدينة على أربعة برد] (٢) \_ فأصابوا عليه امرأة [من مزينة] يقال لها حليمة ، فدلتهم على محلة من محال بني سليم ، فأصابوا في تلك المحلة نعماً (٧) وشاءً وأسرى . وكان فيهم زوج حليمة [الدنية] (٨) ، فلما قفل زيد [بن حارثة] بما أصاب وهب رسول الله على للمرأة نفسها وزوجها ، [فقال بلال بن الحارث المزني في ذلك شعراً :

لَعَمـرْكَ ما أَخنى المَسُـول ولا وَنَتْ حَلِيمَـةُ حتى راحَ رَكبُهُـمـا مَعـاً](٩)

\* \* \*

ثم كانت سرية زيد [بن حارثة](١٠)أيضاً إلى العيص(١١).

وبينها وبين المدينة أربع ليال(١٢) في جمادىالأولى [سنة ست من مهاجر رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٢/١/٢، وتاريخ الطبري ٢٤١/٢، والكامل ٩٢/٢، والبداية والنهاية ٤٧٨/٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ووذلك أن رسول الله على بعث زيد إلى بني سليم.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وفأصابوا منها نعماً».

<sup>(</sup>A) ما بين المعةوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>١١) المغازي للواقدي ٢/٣٥٥،وطبقات ابن سعد ٢/١/٣، وتاريخ الطبري ٦٤١/٢، والكامل ٩٣/٢، والكامل ٩٣/٢، والبداية والنهاية ٤/٨٧.

<sup>(</sup>١٢) في أ: ﴿ليلة﴾.

قال ابن سعد (۱)]: لما بلغ (۲) رسول الله على أن عيراً لقريش قد أقبلت من الشام فبعث زيد بن حارثة في سبعين وماثة راكباً يتعرض لها، فأخذوها وما فيها، وأخذوا يومئذ [فضة] (۳) كثيرة [وكانت] (٤) لصفوان بن أمية، وأسروا ناساً ممن كان في العير، منهم أبو العاص بن الربيع، [وقدم بهم إلى المدينة] (٥)، فاستجار أبو العاص بن الربيع بزينب بنت رسول الله على فأجارته [ونادت في الناس حين صلى رسول الله على الفجر: إني أجرت أبا العاص] (١)، فقال رسول الله على: [«وما علمت بشيء من هذا و] (٧) قد أجرنا من أجرت». ورد عليه ما أخذ منه.

### \* \* \*

# ثم كانت سرية زيد [بن حارثة](^) أيضاً إلى الطرف(٩)

[في جمادي الآخرة سنة ست من مهاجر رسول الله ﷺ.

روى ابن سعد] (۱۰)أن رسول الله على بعث زيد بن حارثة إلى الطرف ـ وهو ماء (۱۱) قريب من المراض دون النخيل على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة طريق النقرة [على المحجة]، فخرج إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلاً، فأصاب نعماً وشاءً، وهربت الأعراب، وصبح زيد بالنعم المدينة، وهي عشرون بعيراً، ولم يلق كيداً، وغاب أربع ليال، وكان شعارهم: «أمِتْ أمِتْ».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ووذلك انه بلغ،

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) المغازي للواقدي ٢/٢/٢، وطبقات ابن سعد ٦٣/١/٢، وتاريخ الطبري ١٦٤/٢، والكامل لابن الأثير ٢/٢، والبداية والنهاية ١٧٨/٤.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: وبعثه رسول الله ﷺ في جمادي الآخرة، والطرف ماء قريب.

# ثم كانت سرية زيد [بن حارثة](١) أيضاً في هذا الشهر إلى حسمى(٢)

وهي وراء وادي / القرى [في جمادى الآخرة سنة ست من مهاجر رسول الله ﷺ .

۱۰۲/ب

ذكر ابن سعد] (٢) أن دحية بن خليفة الكلبي (٤) أقبل من عند قيصر وقد أجازه وكساه، فلقيه الهنيد بن عارض وابنه عارض [بن الهنيد] في ناس من جذام بحسمى، فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا عليه إلا سمل ثوب، فسمع بذلك نفر من بني الضبيب فنفروا إليهم فاستنقذوا لدحية متاعه، وقدم دحية على النبي على فأخبره [بذلك] (٥)، فبعث زيد [بن حارثة] (٢) في خمسمائة [رجل] (٧) ورد معه دحية، وكان زيد يسير الليل ويكمن النهار ومعه دليل [له] (٨) من بني عذرة، فأقبل بهم حتى هجم بهم مع الصبح على القوم، فأغاروا عليهم فقتلوا فيهم فأوجعوا وقتلوا الهنيد وابنه، وأغاروا على ماشيتهم ونعمهم ونسائهم، فأخذوا [من النعم] (٩) ألف بعير، و [من الشاء] (١٠) خمسة آلاف شاة، و [من السبي] (١١) مائة من النساء والصبيان. فرحل زيد بن رفاعة [الجذامي في نفر من قومه] (١٢) إلى رسول الله على رسول الله كل كتابه الذي كتب له ولقومه (١٢) إلى رسول الله الم الدي كتب له ولقومه (١٢) إلى و عليه فأسلم، [وقال: يا رسول الله، لا تحرم علينا حلالاً ولا تحل لنا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>۲) المغازي للواقدي ۲/۵۰۵، وطبقات ابن سعد. ۱۳/۱/۲، ٦٤، وتاريخ الطبري ٦٤، ٦٤١، ٦٤٢، ٦٤٢ والكامل ٩٢/٢، والبداية والنهاية ١٧٨/٤ ، ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿و ذلك أن دحية الكلبي﴾.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: وفدفع إليه كتاباً كان كتبه به ولقومه.

حراماً](1)، فقال: كيف أصنع بالقتلى؟ فقال [أبو يزيد بن عمرو](1): أطلق لنا [يا رسول](1) من كان حياً [ومن قتل فهو تحت قدمي هاتين، فقال رسول الله على الله عنه أبو يزيد»](1) فبعث معهم علياً رضي الله عنه إلى زيد بن حارثة يأمره أن يخلي بينهم وبين حُرمهم وأموالهم، [فتوجه علي رضي الله عنه فلقي رافع بن مكيث الجهني بشير زيد بن حارثة على ناقة من إبل القوم، فردها عليّ على القوم، ولقي زيداً بالفَحْلَتَين، وهي بين المدينة، وذي المروة، فأبلغه أمر رسول الله على المروة الى الناس كل ما كان أخذ منهم.

### \* \* \*

## ثم كانت سرية زيد [بن الحارث] $^{(7)}$ أيضاً إلى وادي القرى $^{(4)}$

في رجب سنة ست [من مهاجر رسول الله ﷺ .

ذكر ابن سعد أن النبي على بعث زيداً أميراً سنة ست] (^).

### \* \* \*

## ثم كانت سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل(٩)

في شعبان [سنة ست من مهاجر رسول الله ﷺ .

ذكر ابن سعد](١٠) أن النبي على دعا عبد الرحمن بن عوف، فأقعده بين يديه وعممه بيده، وقال: «اغْزُ بسم الله وفي سبيل الله، فقاتل من كفر بالله، لا تغل ولا تغدر ولا تقتل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>V) طبقات ابن سعد ٢/١/٢، وتاريخ الطبري ٢/٢٢، والكامل ٩٣/٢.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٩) المغازي للواقدي ٢/٥٦٠، وطبقات ابن سعد ٢/١/١٤، وتاريخ الطبري ٦٤٢/٢، والكامل ٩٣/٢.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «قالوا ان».

وليداً» وبعثه إلى كَلْب بدومة الجندل، فقال: إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم. فسار عبد الرحمن حتى قدم دومة الجندل فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي، وكان نصرانياً /وكان رأسهم، وأسلم معه ناس كثير من قومه، وأقام من أقام على إعطاء الجزية (١)، وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ، فقدم بها إلى المدينة، وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن.

\* \* \*

ثم كانت سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى بني سعد بن بكر بفدك (٢). في شعبان [سنة ست من مهاجر رسول الله على .

ذكر ابن سعد] (٢) أن النبي على بلغه أن لهم جمعاً يريدون أن يمدوا يهود خيبر، فبعث إليهم علياً رضي الله عنه في مائة رجل، فسار الليل وكمن النهار حتى انتهى إلى الهمج ـ وهو ما بين خيبر وفدك، وبين فدك والمدينة ست ليال ـ فوجدوا به رجلاً فسألوه [عن القوم] (١) ، فقال: أخبركم على أنكم تؤمنوني فآمنوه فدلهم فأغاروا عليهم فأخذوا خمسمائة بعير وألفي شاة، وهربت بنو سعد بالظعن ورأسهم وبربن عليهم، فعزل [عليّ رضي الله عنه صفي رسول الله على المدينة ولم يلق كيداً.

ثم كانت سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بوادي القرى(٢)

على سبع ليال من المدينة في شهر رمضان [سنة ست من مهاجر رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «على أداء الجزية».

<sup>(</sup>٢) فدك: قرية قريبة من خيبر، بينها وبين المدينة ست ليال. (وفاء الوفا ٢/ ٢٥٥).

المغازي للواقدي ٥٦٢/٢، وطبقات ابن سعد ٢٥/١/٦، وتاريخ الطبري ٦٤٢/٢، والكامل ٩٣/٢، والبداية والنهاية ١٧٨/٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: في الأصل مكانها: «وذلك أن» وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وما أوردناو من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٦) المغازي للواقدي ٢/٢/٥، وابن سعد ٢٠/١/٢، وتاريخ الطبري ٦٤٢/٢، والكامل ٩٤/٢. وهي في الأصل: ﴿إِلَى أم مروة؛ وكذلك في نص الأصل.

ذكر ابن سعد] أن زيد بن حارثة (١) خرج في تجارة إلى الشام ومعه بضائع فضربوه وضربوا أصحابه، وأخذوا ما كان معهم. [ثم استبل] (٣) زيد وقدم على رسول الله ﷺ، فأخبره فبعثه [رسول الله ﷺ] إليهم، فكمنوا النهار وساروا الليل [ونذرت بهم بنو بدر](٤)، ثم صبحهم [زيد وأصحابه فكبروا وأحاطوا بالحاضر](٥) وأخذوا أم قرفة، وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر، وابنتها جارية [بنت مالك بن حذيفة بن بدر، وكان الذي أخذ الجارية مسلمة بن الأكوع، فوهبها لرسول الله ﷺ فوهبها رسول الله ﷺ بعد ذلك لحزن بن أبي وهب.

وعمد قيس بن المحسر إلى أم قرفة \_ وهي عجوز كبيرة \_ فقتلها قتلًا عنيفاً؛ ربط بين رجليها حبلًا ثم ربطها بين بعيرين ثم زجرهما فذهبا فقطعاها. وقتل النعمان وعبيد الله ابني مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر](١). وقدم زيد [بن حارثة من وجهه ذلك](٧)، فقرع باب النبي ﷺ، فقام إليه عرياناً يجر ثوبه حتى اعتنقه وقبله [وسايله ِ فأخبره بما ظفره الله عز وجل به]<sup>(۸)</sup>.

ثم كانت سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع سلام بن أبي الحقيق النضري<sup>(٩)</sup>.

بخيبر في شهر رمضان [سنة ست من مهاجر رسول الله ﷺ .

ذكر ابن سعد أنه](١٠) كان أبو رافع [بن أبي الحقيق](١١) قد أجلب في غطفان ومن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: مكانها في الأصل: ووذلك أن زيداً» وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لقيه ناس» وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل وأستبل: برأ (الصحاح ١٦٤٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد. (٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٩) طبقات ابن سعد ٢٦/١/٢.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: مكانها في الأصل: «وكان» وما أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وما أوردناه من أ، وابن سعد.

النبي الله ﷺ عبد الله بن عتيك، وجعل لهم / الجُعل العظيم لحرب رسول الله ﷺ، فبعث النبي الله ﷺ عبد الله بن عتيك، وعبد الله بن أنيس، وأبا قتادة، والأسود بن خزاعى، ومسعود بن سنان. وأمرهم بقتله.

فذهبوا إلى خيبر، فكمنوا، فلما هدأت الرجل جاؤوا إلى محله (١) فصعدوا درجة له، فقدموا عبد الله بن عتيك لأنه كان يرطن باليهودية، فاستفتح وقال: جئت أبا رافع بهدية، ففتحت له امرأته، فلما رأت السلاح أرادت أن تصيح، فأشار إليها بالسيف، فسكتت فدخلوا عليه فما عرفوه إلا ببياضه كأنه قبطية، فعلوه بأسيافهم.

قال ابن أنيس: وكنت رجلاً أعشى لا أبصر، فاتكأت بسيفي على بطنه حتى سمعت خسه في الفراش، [وعرفت أنه قد قضي عليه] (٢)، وجعل القوم يضربونه جميعاً، ثم نزلوا فصاحت امرأته فتصايح أهل الدار، واختباً القوم [في بعض مناهر خيبر] (٣)، وخرج الحارث أبو زينب في ثلاثة آلاف في آثارهم يطلبونهم بالنيران، فلم يروهم فرجعوا.

ومكث القوم في مكانهم يومين حتى سكن الطلب، ثم خرجوا مقبلين إلى المدينة كلهم يدّعي قتله، فقدموا على رسول الله على فقال: «أفلحت الوجوه» فقالوا: أفلح وجهك يا رسول الله، وأخبروه خبرهم فأخذ أسيافهم فنظر إليها فإذا أثر الطعام في ذباب سيف عبد الله بن أنيس، فقال عليه الصلاة والسلام: «هذا قتله».

#### \* \* \*

ثم كانت سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم اليهودي بخيبر(٤)

في شوال[سنة ست من مهاجر رسول الله ﷺ.

قال ابن سعد] (°): لما قتل أبو رافع سلام بن أبي الحقيق، أمرت يـهـود عليهم أسير بن زارم، فسار في غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسـول الله ﷺ، وبلغ ذلك

<sup>(</sup>١) في الطبقات: منزله.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أ، وأوردناه مسن ابسن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي ٢/٦٦/٢، وطبقات ابن سعد ٢٦/١/٢ وفي الأصل: أسيد

<sup>(</sup>٥) في الأصل: في شوال، وذلك أنه.

النبي هي، فوجه عبد الله بن رواحة في ثلاثة نفر في [شهر] (١) رمضان سراً فسأل عن خبره وغرته، فأخبر بذلك، فقدم على رسول / الله هي فأخبره بذلك، فقدب [رسول ١٠١/أ الله على أسير، فقالوا: نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له، قال: نعم، ولي منكم على أسير، فقالوا: إن رسول الله هي بعثنا إليك لتخرج إليه، فيستعملك على خيبر، مثل ذلك؟ فقالوا: إن رسول الله هي بعثنا إليك لتخرج إليه، فيستعملك على خيبر، ويحسن إليك، فطمع في ذلك، فخرج وخرج معه ثلاثون من يهود مع كل رجل رديف من المسلمين، حتى إذا كنا بِقَرْقَرَة ثبار (٣) ندم أسير، فقال عبد الله بن أنيس وكان في السرية: وأهوى بيده إلى سيفي ففطنت [له ودفعت بعيري] (٤) وقلت: غدراً أي عدو الله وفعل ذلك مرتين] (٥) فنزلت فسقت بالقوم حتى انفرد لي أسير، فضربته بالسيف فأندرت (١) عامة فخذه وساقه، وسقط عن بعيره [وبيده مخرش من شوحط] (١) فضربني فشجني مأمومة، وملنا على أصحابه، فقتلناهم كلهم غير رجل واحد [أعجزنا شداً ولم يصب من المسلمين أحد] (٨) ثم أقبلنا إلى رسول الله هي فحدثناه [الحديث] (٩) فقال: يصب من المسلمين أحد] (٨) ثم أقبلنا إلى رسول الله في فحدثناه [الحديث] (٩) فقال:

ثم كانت سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين في شوال (١٠٠

قالوا: قدم نفر من عرينة [ثمانية](١١) على رسول الله على، فأسلموا واستوبأوا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٣) وفي مغازي موسى بن عقبة: قرقرة تيار». (وفاء الوفا ٣٦١/٢) وثبار: موضع على ستة أميال مِن خيبر.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٦) أندره: أسقطه، ويقال: ضرب يده بالسيف فأندرها. (الصحاح ٨٣٥).

<sup>(</sup>٧) المخرشة: عصا معوجة الرأس (النهاية ٢٨٨/١). الشوحط: ضرب من شجر الجبال (الصحاح ١٦٣٦).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١٠) المغازي للواقدي ٢/٨٢٥، وطبقات ابن سعد ٢/١/٢، وتاريخ الطبري ٢/٦٤٤، والكامل ٢/٩٤.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

المدينة (1) ، فأمر بهم رسول الله على إلى لقاحه (٢) [وكانت على ستة أميال من المدينة ، وكانوا فيها حتى صحوا وسمنوا] (٣) فاستاقوها وقتلوا الراعي (٤) وقطعوا يده ورجله ، وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات ، وبلغ رسول الله على الخبر ، فبعث في أثرهم عشرين فارساً ، واستعمل عليهم كرزاً فأدركوهم ، وأحاطوا بهم وأسروهم وربطوهم حتى قدموا بهم المدينة ، وكان رسول الله على بالغابة ، فخرجوا بهم نحوه ، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبوا هناك ، وكانت اللقاح خمس عشرة لقحة فردوها إلا واحدة [نحروها](٥)

1 / ب أخبرنا / هبة الله بن محمد، قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي، قال: أخبرنا ابن أبو بكر بن مالك، قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدَّثني أبي، قال: أخبرنا ابن [أبي] (٢) عدي، عن حميد، عن أنس، قال:

أسلم ناس من عرينة، فاجتووا المدينة، فقال لهم رسول الله على: «لو خرجتم إلى ذود الله فشربتم من ألبانها»، قال حميد: وقال قتادة، عن أنس: «وأبوالها»، ففعلوا، فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله على [مؤمناً أو مسلماً] (٧) وساقوا ذود رسول الله على في آثارهم فأخذوا فقطع ذود رسول الله على في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا.

أخرجاه في الصحيحين (^).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) استوبأوا المدينة: أي وجدوها وبئة. (الصحاح ٧٩).

<sup>(</sup>٢) في أ: ﴿ إِلَى ذُودُ لَهُ ، وَمَا أُورُدْنَاهُ مُوافِقٌ لَابِنُ سَعْدٌ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٤) الراعي كما في ابن سعد ويسار مولى رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل وأوردناه من المسند، وفي أ: اختصر الناسخ السند.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ١٠٧/٣ ، ٢٠٥.

## ثم كانت سرية عمرو بن أمية الضمري وسلمة بن أسلم إلى أبي سفيان بمكة (١)

وكان سبب ذلك أن أبا سفيان قال لنفر من قريش: ألا رجل يغتال محمداً فانه يمشي في الأسواق، فقال له رجل من العرب(٢): إن قويتني خرجت إليه حتى أغتاله ومعي خنجر مثل خافية النسر، فأعطاه بعيراً ونفقة، فخرج ليلاً، فسار على راحلته خمساً وصبح [ظهر](٣) الحرَّة صبح سادسة، وأقبل يسأل عن رسول الله على حتى دُل عليه، فعقل راحلته، ثم أقبل إلى رسول الله على وهو قاعد في مسجد بني عبد الأشهل، فلما رآه رسول الله على، قال: «إن هذا ليريد غدراً»، فذهب ليجني على رسول الله على فجذبه أسيد بن الحضير بداخلة إزاره، فإذا بالخنجر فسقط في يديه، وقال: دعي دمي، فأخذ أسيد بلبته فدعته فقال رسول الله على: «أصدقني»، فأخبره الخبر وأسلم، فبعث رسول الله عمرو بن أمية الضمري، وسلمة بن أسلم إلى أبي سفيان وقال: «إن أصبتما منه غرة فاقتلاه، فدخلا مكة فمضي عمرو يطوف بمكة (٤) ليلاً فرآه معاوية فعرفه، فأخبر قريشاً بمكانه / فطلبوه ما الله وكان فاتكاً في الجاهلية \_ فهرب هو وسلمة، فلقي عمرو بن عبيد الله بن مالك فقتله، وقتل آخر من بني الديل سمعه يقول:

وَلَسْتُ بِمُسْلِمٍ مَا دُمت حيّاً وَلَسْت أَدين دينَ المُسلمينَا ولقي رسولين لقريش بعثتها(٥) يتحسسان الخبر، فقتل أحدهما، وأسر الآخر فقدم به [المدينة](١) وجعل يخبر رسول الله على خبره والنبي على يضحك.

هذا قول محمد بن سعد، كاتب الواقدي (Y).

وذكر ابن إسحاق عن أشياخه (^): إن هذا كان في سنة أربع، وأن عمرو بن أمية

<sup>(</sup>٢) في أ، وابن سعد: ﴿ فأتاه رجل من الأعراب فقال، .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في أ، وابن سعد: ويطوف بالبيت ليلاء.

<sup>(</sup>٥) فيُّ الأصل : ولقي رسول الله لقريش رجلين، والتصحيح من الطبقات.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>۷) طبقات ابن سعد ۱/۲ /۸۸.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري ٢/٢٥.

قال: بعثني رسول الله على بعد قتل خُبيب وأصحابه، وبعث معى رجلًا من الأنصار، فقال: ائتيا أبا سفيان فاقتلاه فخرجنا وليس مع صاحبي بعير، فلما وصلنا عقلت بعيري، وقلت لصاحبي إنى أريد أن أقتل أبا سفيان فإن أصبت شيئاً فالحق ببعيري فاركبه والحق بالمدينة فأخبر رسول الله ﷺ. فلما دخلنا مكة قال لى صاحبي هل لـك أن تطوف، فقلت: أنا أعلم بأهل مكة منك، فلم يزل بي حتى طفنا، فمررنا بمجلس فعرفني رجل منهم، فصاح بأعلى صوته: هذا عمرو بن أمية الضمري، فتبادر أهل مكة، قالوا: والله ما جاء عمرو لخير، فقاموا في طلبي، فقلت لصاحبي : «النَّجاء، فهذا الذي كنت أخاف، وليس إلى الرجل سبيل فانجُ بنفسك»، فخرجنا نشتد حتى أصعدنا في الجبل، فدخلنا غاراً فبتنا فيه ليلتنا فأعجزناهم فرجعوا، فإذا عثمان بن مالك التميمي قد وقف بباب الغار، فخرجت إليه فوجأته بخنجر معي فصاح صيحة أسمع أهل مكة، فأتوا إليه، ورجعت إلى مكاني، فجاؤوه وبه رمق، فقالوا: ويلك من؟ قال: عمرو بن أمية، ثم مات ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا، فقالوا: والله لقد علمنا أنَّه ما جاء لخير، فاشتغلوا ١٠٥/ب بصاحبهم، فأقمنا في الغار يومين، ثم خرجنا إلى التنعيم فإذا خشبة خبيب / وحوله من يحرسه، فقلت للأنصاري: إن خشيت فخذ الطريق إلى جملي فاركبه، والحق برسول الله ﷺ، فأخبره الخبر واشتددت إلى خشبته فاحتللتُه واحتملته على ظهري، فوالله ما مشيت به إلا نحو ذراعين(١) [حتى نذروا بي فطرحته](١) فما أنسى وجبَّته حين سقط فاشتدوا في أثري فأخذت طريق الصفراء، فرجعوا وانطلق صاحبي فركب بعيري ثم أتى رسول الله ﷺ، فأخبره الخبر، وأقبلت أمشى حتى أشرفت على ضُجْنَان، فـدخلت غاراً، فدخل علي رجل من بني الديل، فقال: من الرجل؟ فقلت: من بني بكر، قال: وأنا من بني بكر، ثم اضطجع معي ، ثم رفع عقيرته بتغني ، ويقول:

ولسْتُ بِمُسْلِمٍ مَا دُمْتُ حَيًّا ولستُ آدِينُ دِينَ المُسْلِمينَا

فقلت: سوف تعلم، فنام فتمت فقتلته شر قتلة، وخرجت فلقيت رجلين من قريش يتحسسان أمر رسول الله ﷺ، فقلت: استأسِرا، فقالا: أنحن نستأسر لك،

<sup>(</sup>١) في أ، والطبري: «نحو أربعين ذراعاً».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من الطبري.

فرميت أحدهما بسهم فقتلته، ثم قلت للآخر: استاسر، فاستاسر فأوثقته، فقدمت به على رسول الله على وقد شددت إبهامه بوتر قوسي، فنظر إليَّ رسول الله على فضحك ودعالى بخير.

#### \* \* \*

## وفي هذه السنة كانت غزوة الحديبية(١)

وذلك أن رسول الله على خرج للعمرة في ذي القعدة سنة ست، فاستنفر [رسول الله على الله على الله على الله على المخروج معه، فأسر عواوته يأوا، ودخل [رسول الله على المدينة وركب راحلته القصواء، وخرج في يوم الإثنين لهلال ذي القعدة، واستخلف على المدينة [عبد الله] بن أم مكتوم، ولم يخرج بسلاح إلا السيوف في القرب، وساق بُدْناً، وساق أمناً بُدْناً، فصلى الظهر بذي الحُليفة، ثم دعا بالبُدن التي ساق فَجُلَلت (٣) ثم أشعرها (١٠٠ في الشق الأيمن وقلَّدها وأشعر أصحابه أيضاً، وهي سبعون بدنة فيها جمل أبي جهل الذي غنمه يوم بدر ليغيظ المشركين / ١٠٠٠ أي بذلك، وأحرم ولبى، وقدَّم عَبَّادَ بن بِشْر أمامه طَليعةً في عشرين فرساً من خيل المسلمين، وفيهم رجال من المهاجرين والأنصار، وخرج معه [من المسلمين] (٥) ألف وستمائة، ويقال: ألف وأربعمائة، ويقال: ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون رجلاً، وأخرج معه زوجته أم سلمة رضي الله عنها، وبلغ المشركين خروجه فأجمعوا رأيهم على

<sup>(</sup>۱) مغازي الواقدي ۲/۷۱، وطبقات ابن سعد ۲/۱۹۲، وسيرة ابن هشام ۳۰۸/۲، وتاريخ الطبري ۲۲۰/۲، والكامل في التاريخ ۲/۲۸، والاكتفا ۲۳۳/۲، والبداية والنهاية ۱٦٤/٤.

والحديبية (بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء، وقد اختلف فيها فمنهم من شدد ومنهم من خفف): قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله على تحتها، وبينها وبين مكة مرحلة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل. (معجم البلدان، وشرح الزرقاني على المواهب ٢١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) تجليل الفرس: أن تلبسه الجل، أي الغطاء.

<sup>(</sup>٤) أشعر: ضرب صفحة السنام اليمنى بحديدة فلطخها بدمها إشعاراً بأنه هـدي (شرح الـزرقاني على المواهب ٢/٨١٨).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

صده عن المسجد الحرام، وعسكروا ببلدح وقدموا مائتي فارس إلى كُراع الغَميم(١)، وعليهم خالد بن الوليد، ويقال: عكرمة بن أبي جهل، ودخل بُسر(٢) بن سفيان الخُزَاعي مكة فسمع كلامهم وعرف رأيهم، فرجع إلى النبي على فلقيه بغدير الأشطاط من وراء عسفان(٣) فأخبره بذلك.

ودنا خالد [بن الوليد في خيله] (٤) حتى نظر إلى أصحاب رسول الله على ، فأمر [رسول الله على الله على أعباد بن بشر فتقدم في خيله فأقام بإزائه وصف أصحابه، وحانت صلاة الظهر، وصلى رسول الله على [بأصحابه] (٤) صلاة الخوف، وسار حتى دنا من المحديبية \_ وهي طَرَفَ الحَرَم على تسعة أميال من مكة \_ فوقفت به (٥) راحلته على ثنية تُهبُطُ على غائط القوم فبركت. فقال المسلمون: حَلْ حَلْ مَلْ ، يزجرونها، فأبت، فقالوا: خَلَاتِ (٦) القصواء؛ فقال [النبي على على أنه إلا أعطيتهم إياها»، ثم زجرها، فقامت والله لا يسألوني اليوم خُطّةً فيها تعظيم حُرْمَةِ الله إلا أعطيتهم إياها»، ثم زجرها، فقامت فولى راجعاً عَوْدَهُ على بَدْته حتى نزل بالناس على ثَمَد من أثماد الحديبية قليل الماء، فانتزع سهماً من كنانته فغرزه فيها فجاشت (٧) لهم بالرَّواء (٨) حتى اغترفوا بأنيتهم جلوساً على شفير البئر.

ومطر رسول الله ﷺ بالحديبية مراراً، وكثرت المياه. وجاءه بديل بن ورقاء وركب معه فسلموا وقالوا: (٩) جئناك من عند قومك: كعب بن لؤي، وعامر بن لؤي قد استنفروا

<sup>(</sup>١) كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بشر، والتصحيح من الطبقات، والإصابة ١٥٤/١.

<sup>(</sup>٣) عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة، وقيل: هي بين المسجدين، وهي من مكة على مرحلتين، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٤) كل ما بين معقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

٥) في الطبقات: فوقعت يدا.

<sup>(</sup>٣) خلأت: بركت، قال أبو ذر: الخلاء في الإبل بمنزلة الحران في الدواب، وقال بعضهم: لا يقال: لا للناقة خاصة.

<sup>(</sup>٧) جاشت: ارتفعت.

<sup>(</sup>٨) الرواء، بفتح الراء: الكثير.

<sup>(</sup>٩) في ابن سعد: قال بديل.

لك الأحابيش ومن أطاعهم، معهم العوذ والمطافيل والنساء والصبيان / يقسمون بالله لا ١٠٦/ب يخلون بينه وبين البيت حتى تبيد خضراؤهم، فقال رسول الله على: لم نأت لقتال أحد، وإنما جئنا لنطوف بهذا البيت، فمن صدنا عنه قتلناه.

فرجع بديل فأخبر [بذلك] (١) قريشاً، فبعثوا عروة بن مسعود [الثقفي] (٢) فكلَّمه [رسول الله ﷺ (٢) بنحو ذلك، فأخبر قريشاً، فقالوا: نَرُدُه عن البيت في عامنا هذا ويرجع من قابل فيدخل مكة ويطوف بالبيت.

وبعث رسول الله على إلى قريش خراش بن أمية ليُخبرهم بما جاء له (٣) فأرادوا قتله، فمنعه من هناك من قومه، فأرسل عثمان بن عفان، فقال: إذهب إلى قريش فأخبرهم أنا لم نأت لقتال أحد، وإنما جئنا زواراً لهذا البيت معظمين لحرمته، معنا الهَدْيُ نَنحره وننصرف، فأتاهم وأخبرهم، فقالوا: لا كان هذا أبداً ولا يدخلها العام.

وبلغ رسول الله على أن عثمان قد قُتل، فذلك حين دعا المسلمين إلى بيعة الرضوان فبايعهم تحت الشجرة وبايع لعثمان فضرب بشماله على يمينه لعثمان، وقال: إنه ذهب في حاجة الله ورسوله. وجعلت الرسل تختلف بينهم، فأجمعوا على الصلح، فبعثوا سُهيلَ بن عمرو في عدَّة رجالهم فصالحه على ذلك، وكتبوا بينهم:

«وهذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسُهيل بن عمرو، واصطلحا على وَضْعِ الحَرْبِ عشرَ سِنين يأمن فيها الناس وَيَكُفّ بعضُهم عن بعض، على أنه لا إسلال ولا إغلال وأنّ بيننا عيبة مكفوفة، وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده فعل، ومن أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده فعل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدهم فعل، وأنه من أتى محمداً منهم بغير إذن وليه ردَّه إليه، وأنه من أتى قريشاً من أصحاب محمد لم يردوه، وأن محمداً يرجع عنا عامه هذا بأصحابه، ويدخل علينا قابلاً في أصحابه فيقيم بها ثلاثاً، لا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المُسافر السيوف في القرب».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ليخبرهم بحاله».

شهد أبو بكر [وعمر بن الخطاب](١) وعبد الرحمن بن عوف، وابن أبي وقاص ١٠٧/أ وعثمان / وأبو عبيدة، وابن مَسْلَمَة(٢)، وحُويطب، ومِكرَز.

وكتب علي [صدر هذا الكتاب] (٣) فكان هذا الكتاب عند النبي ﷺ ،ونسخته عند سهيل بن عمرو.

وخرج أبو جندل بن سهيل من مكة إلى النبي على يُرْسُفُ في الحديد، فقال سهيل: هذا أول ما أُقاضيك عليه، فردَّه النبي على، وقال: يا أبا جَنْدل، قد تم الصلح بيننا فاصبر حتى يجعل الله لك فَرَجاً ومخرجاً.

ووثبت خزاعة فقالوا: نحن ندخل في عهد محمد وعقده، ووثبت بنو بكر، فقالوا: نحن ندخل في عهد محمد وعقده، ووثبت بنو بكر، فقالوا: نحن ندخل في عهد قريش وعقدها، فلما فرغوا من الكتاب انطلق سُهيل وأصحابه ونحر رسول الله على هُدْيَه وحَلق رأسه، حَلَقَهُ خراش بن أمية الخزاعي [ونحر أصحابه](3)، وحلق عامتهم وقصر الأخرون.

فقال [النبي ﷺ] «رحم الله المحلقين» ثلاثاً. قيل: [يا رسول الله والمقصرين؟ قال: ](٥) والمقصرين فأقام ﷺ بالحديبية بضعة وعشرين يوماً، وقيل: عشرين ليلة، ثم اتصرف ﷺ، فلما كان بضجنان نزل عليه: ﴿إِنَا فتحنا لِكُ فتحاً مبيناً ﴾(٢). فقال: جبريل عليه السلام يهنئك يا رسول الله، وهناًه المسلمون (٧).

فلما قدم ﷺ المدينة جاءه أبو بصير (^)، رجل من قريش وقد أسلم، فبعثوا رجلين في طلبه فرده معهما، فقتل أحدهما في الطريق، وهرب الآخر، فقدم أبو بصير على

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: وأبوعتبة وأبوسلمة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٦) سورة: الفتح، الآية: ١.

<sup>(</sup>۷) إلى هنا انتهى النقل من ابن سعد.

<sup>(</sup>٨) هو عتبة بن أسيد، كما في مغازي الواقدي .

رسول الله على فقال: وفيت بذمتك يا رسول الله، فقال على: «وَيْلُ أُمَّهِ مسعر حرب» (١)، ففهم أنه سيرده، فذهب إلى ساحل البحر فجلس في طريق قريش، وخرج إليه جماعة ممن كان محبوساً بمكة، منهم: أبو جندل. فصاروا نحواً من سبعين، وكانوا يعترضون أموال قريش (٢)، فأرسلت قريش إلى رسول الله على يناشدونه أن يرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن، فأرسل إليهم رسول الله على فقدموا المدينة.

وفي هذه الهدنة (٣): هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط - وكانت قد أسلمت وبايعت بمكة - فخرجت في زمن الهدنة، وهي أول من هاجر من النساء، فخرجت وحدها وصاحبت رجلاً من خزاعة حتى قدمت المدينة. فخرج في أثرها أخواها: / الوليد، وعهارة [ابنا عقبة] حتى قدما المدينة، فقالا: يا محمد فِ لنا بشرطنا، فقالت أم كلثوم: يا رسول الله، أنا امرأة وحال النساء في الضعف ما قد علمت، فتردني إلى الكفار فيفتنوني عن ديني ولا صبر لي؟ فنقض الله العهد في النساء في صلح الحديبية وأنزل فيهن المحنة وحكم في ذلك بحكم رضوه كلهم، ونزل في أم كلثوم: فامتحنوهن الله [أعلم بإيمانهن] (٤). فامتحنها رسول الله وامتحن النساء بعدها، يقول: «والله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله [والإسلام] (٥)، ما خرجتن لزوج ولا مال» فإذا قلن ذلك تركن ولم يرددن إلى أهليهن (٢).

أخبرنا محمد بن أبي طاهر، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه، قال: أخبرنا أحمد، قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، قال: أخبرنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا الفضل بن دكين، قال: حدَّثنا شريك، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء يقول:

<sup>(</sup>١) في الطبري، والواقدي: «مِحَشَّ حَرْبٍ». ومعناها واحد. أي: هيج الحرب، ويقال: حششت النار، وأرثتها، وأذكيتها، وأثقبتها وسعرتها بمعنى واحد، وفي الصحيح: «ويل أمه مسعر حرب».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فكانوا يتعرضون بأموال قريش».

<sup>(</sup>٣) في أ: ووفي هذه السنة». وراجع هجرة أم كلثوم في ابن هشام ٢/٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، والآية رقم: ١٠ من سورة: الممتحنة.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ٢/٣٢٥، وطبقات ابن سعد ١٦٧/٨، وتاريخ الطبري ٢/٢٥٠.

«كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة» (١).

قال مؤلف الكتاب<sup>(٢)</sup>: وكذلك قول معقل بن يسار، وجابر في العدد. وقال جابر في رواية: «كنا ألفاً وخمسمائة». وقال عبد الله بن أبي أوفى: «كنا ألفاً وخمسمائة».

وفي أفراد مسلم حديث ابن الأكوع، قال: «قدمت الحديبية مع رسول الله ﷺ ونحن أربع عشرة مائة، وعليها خمسون شاة ما نرويها، فقعد رسول الله ﷺ على جباها فإما دعا وإما بزق، فجاشت، فسقينا واستقينا (٣).

أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أخبرنا الجوهري، قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه، قال: أخبرنا أحمد بن معروف، قال: أخبرنا أبي أسامة، قال: حدَّثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا عبد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن طارق، قال:

انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون، فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع النبي على بيعة الرضوان، فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال: الشجرة حيث بايع النبي على تحت الشجرة، قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها(٤).

قال سعيد: إن كان أصحاب رسول الله على الله علموها وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم.

قال ابن سعد(٥): وأخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا عبد الله بن عَوْف، عن نافع، قال:

كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها: شجرة الرضوان، فيصلون عندها، فبلغ

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۲/۱/۱/.

<sup>(</sup>٢) من هنا ساقط من أ: إلى: وفسقينا واستقينا، و سنشير إلى نهاية السقط.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا السقط في أ.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢/١/٢٧.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ١/٢ ٧٣/ .

ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها، وأمر بها فقطعت.

### \* \* \*

وفي عمرة الحديبية: أصاب كعب بن عجرة الأذى في رأسه، وأمر رسول الله على صاحب هديه واسمه ناجية بما عطب من الهدي أن ينحره، وأن يغمس نعله في دمه.

### \* \* \*

وفيها: صاد أبو قتادة حمار وحشٍ.

### \* \* \*

وفيها: مطر الناس، فقال رسول الله ﷺ: «أصبح الناس رجلان: مؤمن بالله كافر بالكواكب» (١٠).

### \* \* \*

## وفيها: هبط قوم ليغتالوا رسول الله ﷺ:

وفي إفراد مسلم من حديث أنس، قال: لما كان(٢) يوم الحديبية هبط على رسول الله على وأصحابه ثمانون من أهل مكة في السلاح من قبل التنعيم يريدون غرة رسول الله على فدعا عليهم فأخذوا، ونزلت: ﴿وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ﴾ (٣).

[وفي هذه السنة]: ذبح عويم بن أشقر أضحيته قبل أن يغدو، فأمره رسول الله على أن يعيد.

قال أبو الحسن المدائني: ووقع في هذه السنة طاعون، وهـــو أول طاعـون كان] (٤٠).

وفي هذه السنة (٥): بعث رسول الله ﷺ الرسل؛ ستة نفر، فخرجوا مصطحبين

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أصبح الناس مؤمن بالله وكافر بالكواكب».

 <sup>(</sup>٢) في أ: (قال: أراد قوم يوم الحديبية أن يغتالوا رسول الله 難فهبط على رسول الله من أصحاب ثمانون».
 (٣) سورة: الفتح، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقونتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٦٤٤/٢.

في ذي الحجة: حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس، ودحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر، وعبد الله بن حذافة إلى كسرى، وعمرو بن أمية إلى النجاشي، وشجاع بن وهب (١) إلى الحارث بن أبي شمر الغساني، وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن على الحنفى.

وفي هذه السنة اتخذ الخاتم، وذلك أنه قيل له: إن الملوك لا تقرأ كتاباً إلا مختوماً وفاتخذ الخاتم و (٢٠).

\* \* \*

١٠٨/ب ذكر ما جرى من هؤلاء الملوك حين / بعث إليهم (٣)

قال مؤلف الكتاب(٤):

أما المقوقس (٥)

فإنه لما وصل إليه حاطب بـن أبي بلتعة أكرمه وأخذ كتاب رسول الله ﷺ وكتب في جوابه:

«قد علمت أن نبياً قد بقي، وقد أكرمت رسولك»، وأهدى إلى رسول الله ﷺ أربع جوار، منهن مارية أم إبراهيم [ابن رسول الله ﷺ (٢٠)، وحماراً يقال له: عفير (٧٠)، وبغلة يقال لها: الدُلْدُل، ولم يُسْلمْ.

فقبل رسول الله على هديته، وقال: «ضَنَّ الخبيث بمُلْكِهِ وَلا بَقَاءَ لمُلْكِهِ». واصطفى مارية لنفسه، وأما الحمار فنفق في منصرفه من حجة الوداع، وأما البغلة فبقيت إلى زمن معاوية.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مجدع بن وهب».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١٦/٢/١، وتاريخ الطبري ٢٥٥/٢، والبداية والنهاية ٢٥٥/٤، والكامل ٩٥/٢.

<sup>(</sup>٤) وقال مؤلف الكتاب»: ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ١٦/٢/١ ، ١٧ ، وتاريخ الطبري ٢/٦٤٥.

<sup>(</sup>٦) في الطبري أربعة جوار، وفي ابن سعد: وجاريتان.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) لم يذكر ابن سعد وعفيره.

أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أخبرنا الجوهري، قال: أخبرنا ابن حيويه، قال: أخبرنا أحمد بن معروف، قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدَّثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، قال:

لما رجع رسول الله على من الحديبية في ذي القعدة سنة ست من الهجرة بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية، وكتب إليه معه كتاباً يدعوه إلى الإسلام، فلما قرأ الكتاب قال له خيراً، وأخذ الكتاب وكان مختوماً فجعله في حُقّ من عاج وختم عليه ودفعه إلى جارية له، وكتب إلى النبي على جواب كتابه ولم يُسْلمْ وأهدى إلى رسول الله على .

قال مؤلف الكتاب(١): إلا أن هذه الهدية وصلت في سنة سبع، وسنذكر هذا.

## وأما قيصر وهو هرقل ملك الروم<sup>(٢)</sup>

فإنه كان قد ظهر على من كان بأرضه من فارس؛ وأخرجهم منها، وانتزع [له منهم] (٣) صليبه الأعظم، وكانوا قد استلبوه إياه، فخرج من حِمْصَ يمشي على قدميه شكراً لله حين رد عليه ما ردّ تُبسَطُ له البُسط، وتلقى عليها الرياحين حتى انتهى إلى إيلياء وقضى فيها صلاته، وأنه أصبح يوماً مهموماً يقلب طرفه في السماء، فقالت له بطارقته: لقد أصبحت أيها الملك مهموماً، قال: / أجل أريت في هذه الليلة أن مُلكَ الختان ١٠٩/ ظاهرٌ، قالوا: ما تعلم أمة تختتن إلا يهود؛ وهم في سلطانك وتحت يدك؛ فابعث إلى من لك عليه سلطان في بلادك، فمره أن يضرب أعناق مَنْ تحت يده من يهود، واسترح من هذا الهم، فبينما هم في ذلك من رأيهم أتاه رسولُ صاحب بُصْرَى برجل من العرب يقوده، فقال: أيها الملك إن هذا من العرب يحدث عن أمر يحدث ببلاده عجب، قال هرقل لترجمانه: سله ما هذا الحدث الذي كان ببلاده؟ فسأله فقال: خرج من بين أظهرنا رجًل يزعمُ أنه نبي فاتبعه ناس وخالفه آخرون، وكانت بينهم ملاحم فتركتهم على ذلك،

<sup>(</sup>١) وقال مؤلف الكتاب . . . . وسنذكر هذاه: ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٦٤٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، والطبري.

فقال: جَرِّدُوه، فجرَّدُوه، فإذا هو مختون، فقال هرقل: هذا والله الذي رأيت، أعطوه ثوبه، انطلق عنا ثم دعى صاحب شُرْطته، فقال: قَلَّب لي الشام ظهراً وبطناً حتى تأتيني برجل من قوم هذا الرجل ـ يعني النبي ﷺ.

قال أبو سفيان: وكنت قد خرجت في تجارة في زمان الهدنة، فهجم علينا صاحب شرطته، فقال: أنتم قوم هذا الرجل؟ قلنا: نعم فدعانا.

أخبرنا هبة الله بن محمد بن عبد الواحد، قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي، قال: أخبرنا أحمد بن حنبل، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا يعقوب، قال: أخبرنا ابن أخي الزهري، عن الزهري، قال: أخبرنا عبيد الله بن عباس أخبره:

أن رسول الله ﷺ كتب إلى قَيْصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بِكتَابِهِ (٢) مع دِحْية الكَلْبِي، وأمره رسول الله ﷺ أن يدفعه إلى عظيم بصرى [ليدفعه] (٣) إلى قيصر، [فدفعه عظيم بُصْرَي] (٤)، وكان قيصر لما كشف الله عز وجل عنه جنود فَارس مشَى من حِمْص إلى إيليًا (٥)، على الزَّرَابيِّ (٢) تُبْسَطُ له.

قال [عبد الله] بن عباس: فلما جاء قيصر كتاب رسول الله ﷺ قال حين قرأه: التمسوالي من قومه مَنْ / أسأله عن رسول الله ﷺ.

قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان صخر بن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجاراً وذلك في المدة التي كانت بين رسول الله على وبين كفار [قريش](٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من المسند (٢٦٢/١).

<sup>(</sup>٢) في المسند: (وبعث كتابه مع دحية).

<sup>(</sup>٣) بصرى: مدينة بالشام وهي التي وصل إليها النبي ﷺ للتجارة. وما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٥) أيلياء: مدينة بيت المقدس، وهي كلمة عبرية قيل معناها: بيت الله.

<sup>(</sup>٦) الزرابي جمع زريبة ـ بفتح الزاي وسكون الراء ـ وهي الوسادة تبسط للجلوس عليها.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين: من المسند.

فقال أبو سفيان: فأتى رسول قيصر، فانطلق بي وبأصحابي، حتى قَدمْنا إيلْيا، فَأَدْ لَجَنا عليه (١) فإذا هو جالسٌ في مجلس مُلكِه، عليه التاج، وإذا حوْلَه عظهاءُ الروم، فقال لترجمانه: سَلْهُم أيهم أقرب نَسَباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبوسفيان: فقلت: أنا أقربهم [إليه](٢) نسباً، قال: ما قَرَابَتُك منه؟ [قال](٣): قلت: هو ابن عمي.

قال أبو سفيان: وليس في الرَّكْبِ يومئذ من بني عبد مناف غيري. [قال:](٤) فقال قيصر: أَدْنُوهُ [مني](٥)، ثم أمر بأصحابي فجُعِلوا خَلْف ظَهْري [عند كتفي](٢)، ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كَذَبَ فَكَذَبوه.

قال أبو سفيان: فوالله لولا استحيائي يومئذ أن يأثر أصحابي عني الكذب لَكذَبّه حين سألني، ولكني آسْتَحْيَيْتُ أَن يَأْثُروا عني الكذب، فصدقته عنه، ثم قال لترجمانه: قل له كيف نَسَبُ هذا الرجل فيكم؟ [قال] (٧) قلت: هو فينا ذو نسب، قال: فهل [قال] (٨) هذا القول منكم أحد [قط] (٩) قبله؟ قال: قلت: لا، قال: [فهل كان من آبائه من مَلِك؟ قال: قلت: لا، قال: ] (١٠) فأشراف الناس اتَّبعُوه أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم، قال: فيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: [بل] (١٠) يزيدون، قال: فهل يُوْتَدُ أحد سَخْطَةً لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا، قال: فهل يَغْدِر؟ [قال:] (١٢) قلت: لا، ونحن الآن منه في مدة، ونحن نخاف ذلك.

<sup>(</sup>١) في المسئد: ﴿فَأَدْخُلُنَا عَلَيْهِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين: من المسند.

قال: قال أبوسفيان: ولم تُمْكِنِّي كلمة أُدْخِل فيها شيئاً أَنْتَقَصُّهُ به غيرَهما، لا أخاف أن يَأثُروا عني . قال: فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ [قال]: (١) قلت: نعم . قال: كيف كانت حربكم وحربه؟ قال: قلت: كانت دُولًا سِجَالًا نُدَالُ عليه المرَّة، ويُدَالُ علينا الْأُخْرَى، قال: فَبِمَ يأمركم؟ قال: قلت: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نُشْرِك به شيئًا، وينهانا عما ١١٠/أ كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة / والصدق، والعفاف والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة. قال: فقال لترجمانه حين قلت له ذلك: قل(٢) له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال هذا القول أحد منكم قط قبله فزعمت أن لا. فقلت: لوكان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت: رجل يَأْتُمُّ بقول قيل قَبْلُه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليَذر الكذب على الناس، ويكذب على الله تعالى، وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فزعمت أن لا، فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت: رجل يطلبُ مُلْكَ آبائه، وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك: هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يسزيدون، وكذلك الإيمان حين يُخَالِط بَشَاشَةَ القلوب لا يسخطه أحد، وسألتك هل يغدر؟ فلزعمت أن لا، وكذلك الرسل، وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه يكون دولاً يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلي ويكون لها العاقبة، وسألتك بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله عز وجل وحده لا تشركوا به شيئاً ٣٠) وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصدق والصلاة، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أظن أنه منكم، فإن يكن ما قلت فيه(٤) حقاً فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، والله لو أرجو أن أُخْلُصَ إليه لَتَجَشَّمْتُ لُقِيَّه، ولو كنتُ عنده لغَسلْتُ عن قَدَمَيْهِ.

قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله ﷺ فأمر به، فقرىء فإذا فيه:

«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هِرَقْلَ عظيم الروم،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وحده لا شريك له». (٢) في الأصل: حين قلت ذلك قال: قل. (٤) في الأصل: ما قلته.

سلام على من اتَّبَعَ الهُدَى أما بعد. فإني أدعوك بداعية الإسلام ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وأَسْلَمْ يُؤْتِكَ / الله أَجْرَكَ مرتين، فإن تَوَلَيت فعليك إِثم الأريسيِّينَ (١٠ ـ يعني الأكَّارَةَ ﴿يَا أَهْلَ ١١٠/ب الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَا اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللّهِ، فَإِنْ تَوَلّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمونَ ﴾ (٢).

قال أبو سفيان: فلما قَضَى مقالته علت أصواتُ الذين حَوْلَهُ من علماء الروم، وكثر لَغَطُهُمْ فلا أدري ماذا قالوا. وأمر بنا فأُخْرجْنَا.

قال أبو سفيان: فلما خرجت مع أصحابي وخلصت قلت لهم: أُمِرَ أُمْرُ ابن أبى كَبْشَةَ (٢)، هذا مَلِك بنى الأصْفَر (٤) يخافه.

قال أبو سفيان: فوالله ما زِلْتُ ذَلِيلًا مُسْتَيقِناً أَنَّ أَمْرَه سيظهر، حتى أَدْخَلَ الله عز وجل قلبي الإسلام وأنا كاره(°).

قال مؤلف الكتاب: وروينا عن الزهري، قال (٢): حدثني أسقف النصارى: أن هرقل قدم عليه كتاب رسول الله على فجعله بين فخذيه وخاصرته. ثم كتب إلى رجل برومية كان يقرأ من العبرانية ما يقرءونه يخبره بما جاء إليه صاحب رومية: إنه للنبي الذي كنا ننتظ ؛ لا شك فيه ؛ فاتبعه وصدقه.

<sup>(</sup>١) الأريسيون: أي أتباعك من الفلاحين والأجراء.

<sup>(</sup>٢) سورة: آل عمران، الآية: ٦٤.

 <sup>(</sup>٣) أمر امر ابن أبي كبشة: أي عظم شأنه، وأراد بذلك النبي ﷺ. وقد ذكر النووي أن أبا كبشة رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان فعبد الشعري فنسبوه إليه للاشتراك في مطلق المخالفة في دينهم.

<sup>(</sup>٤) بنو الأصفر: هم الروم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند واللفظ له ٢٦٢/١، والبخاري في فضل الجهاد والسير ٤/٤٥-٥٥، وفي التفسير سورة آل عمران ٤/٣٤-٤٦، ومسلم في الجهاد والسير ١٦٣٥-١٦٦، وعبد الرزاق في المصنف في المغازي ٣٤٥-٣٤٧، وأبو داود مختصراً في الأدب ٤٥/١٤، ١٤٥، والترمذي في أبواب الاستئذان، والآداب ٥٠٠/، ٥٠٠، والطبري في التاريخ ٢/٦٤٦، والأصبهاني في الأغاني ٢٥٥٣-٣٤٩.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٢/٦٤٩، والأغاني ٣٤٨/٦، ٣٤٩.

فأمر ببطارقة الروم؛ فجمعوا له في دَسْكُرة (١)، فأشرجت (٢) أبوابها [عليهم] (٣)، ثم اطلع عليهم من عُلِّيَّة له، وقد خافهم على نفسه، وقال: يا معشر الروم، إنه قد أتاني هذا الرجل يدعوني إلى دينه، وإنه والله للنبي الذي كنا ننتظره ونجده في كتبنا، فهلموا فلنتبعه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا.

فَنَخُرُوا نَخْرةَ رجل واحد؛ ثم ابتدروا أبواب الدسكرة فوجدوها قد أغلقت، فقال: ردوهم، ثم قال: يا معشر الروم، إنما قلت لكم [ما قلت](٤) لأنظر كيف صلابتكم على دينكم، وقد رأيت منكم الذي أسر به، فوقعوا له سجوداً؟ وانطلقوا.

وروى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم (°)، أن هرقل قال لدحية: والله إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل، وإنه الذي كنا ننتظره، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته، فاذهب إلى فلان الأسقف فاذكر له أمر صاحبك، فهو والله أعظم في الروم / 111 منه...

قجاءه دحية ، فأخبره ، فقال له: صاحبك والله نبي مرسل نعرفه . ثم دخل فألقى ثياباً سوداً كانت عليه ، ولبس ثياباً بيضاء ، ثم خرج ، فقال : قد جاءنا كتابٌ من أحمد يدعونا فيه إلى الله عز وجل ، وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد عبده ورسوله .

فوثبوا عليه [وثبة رجل واحد] (٢)، فضربوه حتى قتلوه .فرجع دحية فأخبر هرقل، فقال: قد قلت ذلك، إنا نخافهم على أنفسنا .

وذكر ابن إسحاق، عن خالد بن يسار (٧)، عن رجل من قدماء أهـل الروم (^)، قال: لما أراد هرقل الخروج من أرض الشام إلى القسطنطينية، لما بلغه من أمر رسول

<sup>(</sup>١) الدسكرة: القرية، والصومعة، والأرض المستوية، وبيوت الأعاجم والملاهي، وبناء بالقصر حوله بيوت، وهو المرادهنا.

<sup>(</sup>٢) أشرجت: سدت. وفي الأصل: «واسترخت».

<sup>(</sup>٣) ، (٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٦) في الأصول: وخالد بن سنان، والتصحيح من الطبري.

<sup>(</sup>٧) في الطبري: «من قدماء أهل الشام».

الله على جمع الروم، وقال: إني عارض عليكم أموراً ، فانظروا [فيم قداردتها] (١) قالوا: وما هي؟ قال: تعلمون والله أن هذا الرجل لنبي مرسل نجده في كتبنا ونعرفه بصفته، فهلم نتبعه. فقالوا: نكون تحت أيدي العرب، قال: فأعطيه الجزية كل سنة، اكسروا عني شوكته وأستريح من حربه، قالوا: نعطي العرب الذلّ والصّغار، لا والله، قال: فأعطيه أرض سورية \_ وهي فلسطين، والأردن، ودمشق، وحمص، وما دون الدرب - قالوا: لا نفعل، قال: أما والله لترون أنكم قد ظفرتم إذا امتنعتم منه في مدينتكم. ثم جلس على بغل له، [فانطلق] (١) حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام، فقال: السلام عليك أرض سورية سلام الوداع، ثم ركض يطلب القسطنطينية.

\* \* \*

وأما كسرى

فإن رسول الله على بعث إليه بكتاب مع عبد الله بن حذافة.

أخبرنا ابن الحصين، أخبرنا ابن المذهب، [قال: أخبرنا أحمد بن جعفر] (٢)، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدَّثني أبي، قال: أخبرنا سليمان بن داود، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد، قال حدثني صالح [بن كيسان]، (٣) وابن أخي ابن شهاب، كلاهما عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من الطبري.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ، والمسند.

<sup>(</sup>٦) هكذا في جميع الأصول المخطوطة، وفي المسند: «مرقه».

 <sup>(</sup>٧) الخبر أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٢٤٣/١، والبخاري بنحوه في المغازي ٢/١٠، وفي الجهاد
 ٥٤/٤ . وقد ورد في الأصل: فَمُزَّقوا كل ممزق.

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي، قال: أخبرنا عبد الواحد بن علي بن محمد بن فهير، قال: أخبرنا أبو الفرج محمد بن فارس الغوري، قال: أخبرنا أبو الفرج محمد بن أبي قبيس، قال: حدَّثنا أبو بكر القرشي، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أبوب، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، قال:

بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن حذافة بن قيس إلى كسرى بن هرمز ملك فارس، وكتب:

«بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام الله على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأدعوك بداعية الله عز وجل، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان عياً ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت؛ فإن إثم المجوس عليك».

فلما قرأ كتاب رسول الله ﷺ شققـه (۱) ، وقال: يكتب إليَّ بهـذا الكتاب وهـو عبدي. فبلغني أن رسول الله ﷺ قال: «مزق ملكه» حين بلغه أنه شقق كتابه (۲).

ثم كتب كسرى إلى باذان؛ وهو على اليمن، أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين، فليأتياني به؛ فبعث باذان قهرمانه، وهو ابن بابويّه \_ وكان كاتباً حاسباً \_ وبعث معه برجل من الفرس يقال له: خرخُسره، وكتب معهما إلى رسول الله على يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى، وقال لبابويه: ويلك انظر ما الرجل؟ وكلمه الما واتني بخبره، فخرجا حتى قدما الطائف، فسألا عنه، فقالوا هو بالمدينة / واستبشروا، وقالوا: قد نَصِب (٢) له كسرى ملك الملوك، كفيتم الرجل، فخرجا حتى قدما على رسول الله على فكلمه بابويه، وقال له: إن شاهانشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك بأمره أن يأتيه بك، وقد بعثنى إليك لتنطلق معى، فإن

<sup>(</sup>١) في الطبري: (شقة).

<sup>(</sup>۲) في الطبري: (شق الكتاب).

<sup>(</sup>٣) نصب: جد واهتم.

فعلت كتب فيك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك ويكف عنك به، وإن أبيت فهو من قد علمت، فهو مهلكك ومهلك قومك، ومخرب ديارك. وكانا قد دخلا على رسول الله على وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما، وقال: «ويلكما، من أمركما بهذا؟» قالا: أمرنا بهذا ربنا \_يعنيان كسرى \_ فقال رسول الله على :لكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي». ثم قال لهما: «ارجعا حتى تأتياني غداً». وأتى رسول الله على الخبر [من السماء](١): أن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه؛ فقتله في شهر كذا وكذا من ليلة كذا وكذا من الليل.

فلما أتيا رسول الله على قال لهما: «إن ربي قد قتل ربكما ليلة كذا وكذا من شهر كذا وكذا بعد ما مضى من الليل، سلط عليه ابنه شيرويه فقتله، فقالا: هل تدري ما تقول، إنا قد نقمنا منك ما هو أيسر من هذا، أفنكتب بها عنك، ونخبر الملك. قال: نعم أخبراه ذلك عني، وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى، وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، قولا له: إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء، ثم أعطى خُرِّ خسره مِنْطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك.

فخرجا من عنده حتى قدما على باذان، فأخبراه الخبر، فقال: والله ما هذا بكلام ملك وإني لأرى الرجل نبياً / كما يقول ولتنظرن ما قد قال ولئن كان ما قد قال حقاً ما فيه ١١٢/ب كلام إنه لنبي مرسل وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا. فلم يلبث باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه:

«أما بعد، فإني قد قتلت أبي كسرى، ولم أقتله إلا غضباً لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم وتجميرهم في ثغورهم(٢)؛ فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبَلك، وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب إليك فيه فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه.

فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان، قال: إن هذا الرجل لرسول الله، فأسلم الأبناء من فارس من كان منهم باليمن (٣)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وتجهيزهم في بعوثهم رما أوردناه من الطبري. (٣) تاريخ الطبري ٢٥٤/٢.

قال القرشي: وأخبرنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا أبو معشر، عن المقبري، قال:

جاء فيروز الديلمي إلى رسول الله ﷺ فقال: إن كسرى كتب إلى باذان: بلغني ان في أرضك رجلًا نبياً فاربطه وابعثه إليّ، فقال: إن ربي غضب على ربك فقتله ودمه يثخن الساعة، فخرج من عنده، فسمع الخبر فأسلم وحسن إسلامه.

قال علماء السير(۱): كان أبرويز قد جمع من الأموال ما لم يجمعه أحد، ومن الحواهر والأمتعة والكراع، وافتتح من بلاد أعدائه، وبلغت خيله القُسْطنطينيَّة وافريقية، وكان شديد الفطنة، قوي الذكاء، بعث الإصبهبذ مرة إلى الروم فأخذ خزائن الروم وبعثها إلى كسرى، فخاف كسرى أن يتغير عليه الاصبهبذ لما قد نال من الظفر، فبعث من يقتله، فجاء إليه الرجل، فرأى من عقله وتدبيره، فقال: مثل هذا لا يقتل، فأخبره بما جاء لأجله، فبعث إلى قيصر: إنى أريد أن ألقاك.

فالتقيا فقال له: إن الخبيث قد هم بقتلي، واني أريد إهلاكه، فاجعل لي من نفسك ما اطمأن إليه، وأعطيك من بيوت أمواله مثل ما أصبت منك. فأعطاه المواثيق.

فسار قيصر في أربعين ألفاً فنزل بكسرى، / فعلم كسرى كيف جرت الحال، فدعا قساً نصرانياً، فقال: إني كاتب معك كتاباً لطيفاً لتبلغه إلى الإصبهبذ ولا تطلعن على ذلك أحداً، فأعطاه ألف دينار، وقد علم كسرى أن القس يوصل كتابه إلى قيصر لأنه لا يحب هلاك الروم، وكان في الكتاب: إن الله قد أمكن منهم بتدبيرك فلا عدمت صواب الرأي، وأنا ممهل قيصر حتى يقرب من المدائن، ثم أغافصه في يوم كذا فأغير على من قِبَلك فإنه استئصالهم، فخرج القس بالكتاب فأوصله إلى قيصر، فقال قيصر: ما أراد إلا هلاكنا. فانهزم واتبعه كسرى فنجى في شرذمة، وبلغ من فطنة كسرى أن منجميه قالوا: إنك ستقتل، فقال: لاقتلن من يقتلني (٢).

فلما بعث ابنه إليه ليقتله قال للرجل: إني أدلك على شيء فيه غناك الصندوق

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢١٥/٢.

<sup>(</sup>٢) في أ: (لاقتلن قاتلي).

الفلاني. فذهب إلى شيرويه فأخبره، فأخرج الصندوق وفيه حق وفي الحق حب، وهناك مكتوب: من أخذ منه حبة افتض عشرة أبكار، فأخذه شيرويه وأعطى الرجل مالاً، ثم أخذ منه حبة، فكان فيها هلاكه.

فكان كسرى أول ميت أخذ بثأره من حيّ .

قالوا: كان كسرى يشتي بالمدائن، ويصيف ما بينها وبين همذان، وكانت له إثنا عشر ألف امرأة وجارية.

وقال بعض العلماء: كان في قصره ثلاثة آلاف امرأة يطؤهن، وألوف جواري [اتخذهن] للخدمة والغناء، وثلاثة آلاف رجل يقومون بخدمته، وثمانية آلاف وخمسمائة دابة لمراكبه، واثني عشر ألف بغلاً لِثَقَلِه، وكان له خمسون ألف دابة، وألف فيل إلا واحداً.

وبعضهم يقول: سبعمائة وستون فيلاً، وبنى بيوت النيران، وأقام فيها اثني عشر ألف موبـذ للزّمزمة، وأحصي ما جبي من خراج بلاده وغير ذلك من المال المرتفع في سنة ثمان عشرة من ملكه، فكان / أربعمائة ألف ألف مثقال وعشرين ألف ألف مثقال من ١١٣/ب الورق.

ثم حسد الناس على ما في أيديهم من المال وولي جباية الخراج من يظلم، واحتقر الأشراف، وامر بقتل من في السجون وكانوا ستة وثلاثين ألفاً، فتعلل المأمور وذهب الناس من العظماء إلى بابل وفيه شيرويه ابنه فأقبلوا به فلزموه ودخلوا به المدائن ليلاً، فأطلق الأشراف، ودخل دار المملكة، واجتمع إليه الوجوه فملكوه، وأرسل إلى أبيه يقرعه بما كان منه.

واسم شيرويه(١) قباذ بن أبرويز، فلما ملك وحبس أباه دخل عليه عظماء الفرس، فقالواً له: إنه لا يستقيم أن يكون لنا ملكان، فإما أن تقتل كسرى ونحن راجعون لك(٢) بالطاعة، وإما أن نخلعك ونعطيه الطاعة على ما كنا عليه، فكسرته هذه المعادلة، وأمر

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٢) في الطبري: «الباخعون لك».

بتحويل كسرى من دار المملكة إلى دار رجل يقال له مَارَسْفَنْد، فَحُمِل كسرى على برذون، وقُنَّع رأسه، وسير به إلى تلك الدار ومعه ناس من الجند، فمروا به على إسكاف [جالس](١) في حانوت على الطريق، فعرفه فحذفه بقالب، فعطف إليه رجل من الجند فضرب عنقه.

وقال شيرويه لرجل<sup>(۲)</sup>: انطلق إلى الملك أبينا فقل له: إنا لم نكن للبلية التي أصبحت فيها ولا أحد من رعيتنا سبباً، ولكن الله قضاها عليك جزاء لسيّىء عملك وفتكك بأبيك هرمز، وإزالتك الملك عنه، وسملك عينيه، وقتلك إياه شر قتلة، ومنها سوء صنيعك إلى أبنائك، ولقد حظرت علينا مجالسة الأخيار، وكل من لنا فيه دعة وغبطة. ومنها إساءتك إلى أهل السجون فلقوا الشدائد، ومنها حبسك النساء لنفسك مكرهات مع ترك العطف عليهن، ومنها ما انتهكت من رعيتك في أمر الخراج وجمعك الأموال من وجوه المضار، وعدد عليه من هذا الفن، ثم قال: فإن كانت لك حجة فاذكرها، وإلا فتب إلى الله تعالى حتى نأمر فيك بأمرنا.

أ فمضى الرجل، فاستأذن عليه / الحاجب، فقال كسرى: إن كان له اذن فليس لشيرويه ملك، وإن كان لشيرويه ملك فلا إذن لنا معه. فدخل الرجل فبلغ الرسالة، وكانت بيد أبرويز سفرجلة فتدحرجت وتلوثت بالتراب، فقال كسرى: الأمر إذا أدبر فاتت الحيلة في إقباله، وإذا أقبل أعيت الحيلة في إدباره، فإن هذه السفرجلة سقطت من علو ثم لم تلبث أن تلطخت بالتراب، وفي ذلك دليل على سلب الملك، فإنه لا يلبث في أيدي عقبنا حتى يصير إلى من ليس من أهل المملكة.

فلما سمع الرسالة، قال: بلغ عني شيرويه القصير العمر أنه لا ينبغي [لذي عقل أن يبث من أحد الصغير من الذنب، ولا اليسير من السيئة] (٣) إلا بعد تحقق ذلك عنده، ثم أخذ يعتذر عن ما نسب إليه.

فعاد بالجواب، فعاد عظماء الفرس تقول: لا يستقيم لنا ملكان، فأمر شيرويه بقتل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٢) في أ: (فقال شيرويه لبعض أصحابه).
 (٣) في الأصل: (لا ينبغي أن يذكر أحد لأحد سيئة).

كسرى، فانتدب لقتله رجال كان وَتَرهم كسرى، فلما دخلوا عليه شتمهم فلم يقدموا على قتله، فتقدم منهم شاب كان كسرى قد قطع يد أبيه، فضربه بطبرزين على عاتقه فلم يُجِكْ فيه، فَفُتَش كسرى، فإذا به قد شد على عضده خرزة لا يجبك السيف في من علقت عليه، فنحيت عنه، ثم ضربه أخرى فهلك.

وبلغ شيرويه فخرق جيبه وبكى منتحباً، وأمر بحمل جثته إلى الناووس، وشيعها العظماء، وأمر بقتل قاتل كسرى.

وكان ملك كسرى ثمانياً وثلاثين سنة، وخلف في بيت المال يوم قتل من الورق أربعمائة ألف بدرة، سوى الكنوز والذخائر والجواهر وآلات الملوك، فلما ملك شيرويه لم يتمتع بشيء من اللذات، بل جزع وبكى وعاش مهموماً حزيناً، ثم مات بعد ثهانية أشهر، ويقال: ستة أشهر.

أنبأنا محمد بن ناصر، قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن خيرون، قال؛ أخبرنا الحسن بن الحسن بن الحسين بن دوما، قال: أخبرنا جدي لأبي إسحاق بن محمد الثعالبي، قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق المدائني، قال: أخبرنا / قعنب بن المحور قال أخبرنا بكار، ١١٤/ب قال حدَّثنا عوف، عن غالب بن عجرد، قال:

وجدنا صرة من حنطة في كنوز كسرى بن هرمز بن زياد، فإذا كل حبة مثل النواة، ووجدنا فيها كتاباً: هذا ما كانت تنبت الأرض حين كان يعمل فيها بالصلاح زمن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام.

### \* \* \*

## وأما النجاشي

فقال ابن إسحاق (١): بعث رسول الله ﷺ عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه، وكتب معه:

«بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة، فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/٢٥٦. الكامل ٩٦/٢.

مريم روح الله وكلمته، ألقاها إلى مريم البتول الطيبة، فحملت بعيسى، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، [والموالاة على طاعته] (١)، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفراً ومعه نفر من المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى».

## فكتب النجاشي إلى رسول الله ﷺ:

بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله، من النجاشي، سلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته الذي لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام.

أما بعد، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى عليه السلام، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت ثُفْرُ وقاً (٢)؛ إنه كما قلت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قَرَيْنا (٣) ابن عمك وأصحابه، وأشهد أنك رسول الله، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وقد بعثت إليك يا نبي الله فإن شئت أن آتيك يا رسول الله فعلت، وإني أشهد أن ما تقول حق، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

قال ابن إسحاق: وذكر أنه بعث ابنه في ستين من الحبشة في سفينة حتى إذا توسطوا البحر غرقتهم سفينتهم فهلكوا.

/أ وقال الواقدي عن أشياخه (٤): إن أول / [رسول] (٥) بعثه رسول الله على عمرو بن أمية إلى النجاشي، وكتب إليه كتابين يدعوه في أحدهما إلى الإسلام، ويتلو عليه القرآن، فأخذ كتاب رسول الله على فوضعه على عينيه، ونزل عن سريره وجلس على الأرض متواضعاً ثم أسلم وشهد شهادة الحق، وقال: لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته، وكتب إلى رسول الله على باجابته وتصديقه وإسلامه على يدي جعفر بن أبي طالب.

وفي الكتاب الأخر [يأمره] أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، وكانت

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من الطبري.

<sup>(</sup>٢) يقال: ماله ثفروق، أي شيء، وأصله قمع التمر، أو ما يلتزق به قمعها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وقدم» والتصحيح من الطبري.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ١٥/٢/١ ، ١٦ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، والإضافة من ابن سعد.

قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي، فتنصر هناك ومات، وأمره ﷺ في الكتاب أن يبعث لمن قِبَله من أصحابه وعلمهم، ففعل ذلك.

قال مؤلف الكتاب: وهذه الأخبار دالة على أن النجاشي هو الذي كانت الهجرة إلى أرضه.

وقد أخبرنا محمد بن عبيد الله ، قال: أخبرنا نصر بن الحسن ، قال: أخبرنا عبد الغافر بن محمد ، قال: أخبرنا أبو أحمد الجلودي ، قال: أخبرنا ابراهيم بن محمد بن سفيان ، قال: حدَّثنا مسلم بن الحجاج ، قال: حدَّثني يوسف بن حماد ، قال: أخبرنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس:

ان نبي الله ﷺ كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي ﷺ.

قال مؤلف الكتاب: فعلى هذا يحتمل أن يكون كتب إلى آخر من ملوك الحبشة بعد أن كتب إلى ذاك.

# وأما الحارث بن أبي شمر الغساني

فروى الواقدي عن أشياخه (۱)، قالوا: بعث رسول الله على شجاع بن وهب الأسدي الى الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه كتاباً، قال شجاع: فأتيت إليه وهو بغوطة دمشق، وهو مشغول بتهيئة الانزال والالطاف لقيصر، وهو جاء من حمص إلى إيلياء، فأقمت / على بابه يومين أوثلاثة، فقلت [لحاجبه] (۲): إني رسول ۱۱۰/ب رسول الله على [اليه]، فقال (۳): لا تصل إليه حيث يخرج يوم كذا وكذا، وجعل حاجبه وكان رومياً \_ يسألني عن رسول الله على وما يدعو إليه، فكنت أحدثه عن صفة رسول الله على وما يدعو إليه، فيرق حتى يغلبه البكاء، ويقول: إني قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبي بعينه، فأنا أومن به وأصدقه، وأخاف من الحارث أن يقتلني، وكان يكرمني ويحسن ضيافتي. وخرج الحارث يوماً فجلس ووضع التاج على رأسه، فأذن لي،

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٢/١/١١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. (٣) في الأصل: وفقالوا».

فدفعت إليه كتاب رسول الله على فقرأه ثم رمى به، وقال: من ينتزع مني ملكي، أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته. علي بالناس. فلم يزل يعرض حتى قام، وأمر بالخيول تُنعَلُ، ثم قال: أخبر صاحبك ما ترى.

وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه، فكتب إليه قيصر ألا تسير إليه وأله عنه ووافني بإيلياء؛ فلما جاءه جواب كتابه دعاني فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غداً، فأمر لي بمائة مثقال ذهب، ووصلني حاجبه بنفقة وكسوة، وقال: أقرىء على رسول الله على مني السلام، فقدمت على رسول الله على أخبرته فقال: «بَادَ مُلْكُهُ». ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح.

#### \* \* \*

## وأما هوذة بن علي الحنفي

قال مؤلف الكتاب: كان من الملوك العقلاء، إلا أن التوفيق عزيز، دخل على كسرى أبرويز، فقال له: أي أولادك أحب إليك، قال: الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يقدم، والمريض حتى يبرأ، فقال: ما غذاؤك؟ قال: الخبز، فقال كسرى: هذا عقل الخبز لا عقل اللبن والتمر. وكان من يأكل الخبز عندهم ممدوحاً.

وروى الواقدي عن أشياخه، قال(١): بعث رسول الله على سليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه كتاباً فقدم عليه فأنزله وحباه، وقرأ كتاب رسول الله على أوكتب إليه] وقال: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي / وخطيبهم، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك، وأجاز سليط بن عمرو جائزة، وكساه أثواباً من نسج هجر، فقدم بذلك كله على رسول الله على وأخبره عنه بما كان وما قال، وقرأ كتابه، وقال: «لَوْ سَالَنِي سَيابَةً مِنَ الأَرْضِ مَا فَعَلْت، بَاذَ وبَادَ ما في يَدَيْهِ». فلما انصرف رسول الله على يوم الفتح جاءه جبريل عليه السلام، وأخبره أنه قد مات.

\* \* \*

وفي هذه السنة: أهدى ابن أخي عيينة لرسول الله على ناقة يقال لها «السمراء»،

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۲/۱٪ . ۱۸

فأثابه ثلاثاً، فسخط وقال: «لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي، أو ثقفي، أو دوسي».

#### \* \* \*

وفي هذه السنة: أجدبت الأرض فاستسقى رسول الله ﷺ للناس في رمضان.

\* \* \*

وفيها: سبق رسول الله ﷺ بين الإبل، فسبقت القصواء، وسبق بالخيل فسبق فرس أبى بكر.

#### \* \* \*

وفيها: استجار أبو العاص بن الربيع بزينب بنت رسول الله ﷺ فأجارته.

قال مؤلف الكتاب: وردها إليه على ما أشرنا إليه في ذكر غزوة بدر، وقد ذكرنا فيما تقدم انه استجار بها، فلعله أشير إلى هذه الحالة.

\* \* \*

وفيها: جاءت خولة بنت ثعلبة، وكان زوجها أوس بن الصامت، فأخبرت رسول الله على أنه ظاهر منها.

#### \* \* \*

وفيها: تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميلة بنت ثابت، فولدت لـه عاصماً، وطلقها عمر.

#### \* \* \*

وفيها: وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمواله بثمغ.

# ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

## ٩٩ ـ أم رومان بنت عامر بن عويمر(١):

تزوجها الحارث بن سَخْبَرة، فولدت له الطفيل ثم مات فتزوجها أبو بكر، وأسلمت بمكة قديماً، وبايعت. وولدت لأبي بكر / رضي الله عنه: عبد السرحمن، ١١٦/ب وعائشة، وهاجرت إلى المدينة، وكانت صالحة، وتوفيت في ذي الحجة من هذه السنة.

أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٢٠٢/٨.

عمرو بن حيويه، قال: أخبرنا أحمد بن معروف، قال: حدَّثنا الحسين بن الفهم، قال: أخبرنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا عفان، قال: حدَّثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن القاسم بن محمد، قال(١):

لما دلَّيت أم رومان في قبرها، قال رسول الله ﷺ: «من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان»، ونزل رسول الله ﷺ في قبرها.

## ١٠٠ ـ عتبة بن أسيد بن جابر ، أبو بصير :

وكان حليفاً لبني زهرة، أسلم بمكة قديماً فحبسه المشركون عن الهجرة، وذلك قبل عام الحديبية، فلما نزل رسول الله على الحديبية، وقاضى قريشاً على ما قاضاهم عليه وقدم المدينة أفلت أبو بصير من قومه فسار على قدميه سعياً حتى أتى رسول الله ﷺ، فكتب الأخنس بن شريق، وأزهر بن عبد عبوف إلى رسول الله ﷺ كتاباً فيه أن يرده إليهم على ما اصطلحوا عليه، وبعثاه مع خنيس بن جابر، فخرج خنيس ومعه مولاه كوثر فدفعه إليهما فخرجا به، فلما كانا بذي الحليفة عدى أبو بصير على خنيس فقتله، [وهرب كوثر حتى قدم المدينة فأخبر النبي ﷺ، فرجع أبو بصير](٢) فقال: وفت ذمتك يا رسول الله، دفعتني إليهم فخشيت أن يفتنوني عن ديني فامتنعت، فقال رسول الله ﷺ لكوثر: «خذه فاذهب به» فقال: إني أخاف أن يقتلني، فتركه ورجع إلى مكة، فأخبر قريشاً بما كان. وخرج أبو بصير إلى العيص فنزل ناحية على طريق قريش إلى الشام، فجعل من بمكة من المحتبسين يتسللون إلى أبي بصير، فاجتمع عنده منهم قريب من ١١٧/أ سبعين، فجعلوا لا يظفرون بأحد من قريش إلا قتلوه، ولا بعير لهم إلا اقتطعوها / فكتبت قريش إلى رسول الله ﷺ يسألونه بأرحامهم ألا أدخل أبا بصير وأصحابه إليه فلا حاجة لنا بهم، فكتب النبي عَلَيْ إلى أبي بصير أن يقدم عليه مع أصحابه، فجاءه الكتاب وهو يموت، فجعل يقرأه ويقبله ويضعه على عينيه، فمات وهو في يديه، فغسله أصحابه وصلوا عليه ودفنوه هناك وبنوا عند قبره مسجداً، ثم قدموا على رسول الله ﷺ فأخبروه فترحم عليه.

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ٢٠٢/٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ.

# ثم دخلت

# سنة سبع من الهجرة

فمن الحوادث فيها:

غزوة خيبر(١)

في جمادى الأولى، وخيبر على ثمانية برد من المدينة. وذلك أن رسول الله على أمر بالتهيؤ لغزوة خيبر، [وخرج] (٢) واستخلف على المدينة سِباع بن عُرْفَطَة، وأخرج معه أم سلمة زوجته، فلما نزل بساحتهم أصبحوا وأفئدتهم تخفق وفتحوا حصونهم، وغدوا إلى أعمالهم معهم المساحي [والكرازين] والمكاتل، فلما نظروا إلى رسول الله على قالوا: محمد والخَمِيس - [يعنون بالخميس الجيش] (٣) - فولو هاربين إلى حصونهم، وجعل رسول الله على يقول: «الله أكبر خربت خيبر، إنا اذا نزلنا بساحة قوم فساءً صباح المنذرين». ووعظ الناس وفرق عليهم الرايات (٤)، ولم تكن الرايات إلا يوم خيبر إنما كانت الألوية، فكانت راية النبي على السوداء من بُحرد لعائشة رضي الله عنها تُـدْعَى العُقاب، ولـواؤه أبيض ودفعه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سعد بن عُبادة، وكان شعارهم: «يا مَنْصُورُ أُمِتْ».

وكان مع رسول الله ﷺ مائتا فرس، فقاتل المشركين وقاتلوه أشد قتال، وقتلوا من أصحابه، وقتل منهم، وفتحها حصناً حصناً، وهي حصون ذوات / عدد، منها: النَّطاة، ١١٧/ب

<sup>(</sup>١) مغازي الواقدي ٢/٣٣/، وطبقات ابن سعد ٢/ ١/٧٧، تاريخ الطبري ٩/٣، الكامل ٩٩، والبداية والنهاية ١٨١/٤، والاكتفا ٢/١٥١، وسيرة ابن هشام ٢/٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) في طبقات ابن سعد ٢ / ١ /٧٧: «وفرق فيهم الرايات».

ومنها حصن الصعب بن معاذ، وحصن ناعم، وحصن قلعة الزبير، والشق [وبه] (١) حصون، منها: حصن أبيّ، وحصن النزار، وحصون الكتيبة، منها: القَموص والوطيح وسُلالِم، وهو حصن ابن أبي الحقيق، وأخذ كنز آل أبي الحقيق ـ وكانوا قد غيبوه في خَرِبَةٍ ـ فدله الله عليه فاستخرجه وقتل منهم ثلاثة وتسعين رجلًا من يهود، منهم: الحارث أبو زينب، ومَرْحَب، وأُسير، وياسر، وعامر، وكنانة بن أبي الحقيق، وأخوه.

واستشهد من أصحاب النبي على بخيبر أبو ضياح بن النعمان في خمسة عشر رجلاً، وأمر بالغنائم فجمعت واستعمل عليها فَرْوَةَ بن عمر البياضي، ثم أمر [بذلك] (٢) فَجُزِى عضمة أجزاء، وكتب في سهم منها لله، وأمر ببيع الأربعة أخماس في من يزيد، فباعها فروة وقسم ذلك بين أصحابه. وكان الذي ولي إحصاء الناس زيد بن ثابت فأحصاهم ألفاً وأربعمائة، والخيل مائتي فرس، وقدم الدَّوْسِيون فيهم أبو هريرة، وقدم الأشعريون ورسول الله على بخيبر، [فلحقوه بها] (٣) ، فكلم رسول الله على أصحابه (٤) أن يشركوهم في الغنيمة ففعلوا، وقدم جعفر بن أبي طالب وأهل السفينتين من عند النجاشي بعد فتح خيبر، فقال رسول الله على «ما أدري بأيهما أسرُ: بقدوم جعفر، أو بفتح خيبر»؟

وكانت صفية بنت حُيَيِّ ممن سبي رسول الله ﷺ بخيبر فأعتقها وتزوجها.

قال ابن عمر: قاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم وغلبهم على الأرض والنخل، فصالحهم على أن تحقن دماءَهم ولهم ما حملت ركابهم، وللنبي على الصفراء والبيضاء والسلاح ويخرجهم، وشرطوا للنبي على أن لا يكتموه شيئاً، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا والسلاح ويخرجهم، وشرطوا للنبي عيبوه في مسك / الجمل سبى نساءَهم، وغلبهم على الأرض والنخل ودفعها إليهم على الشطر، فكان ابن رواحة يخرصها عليهم ويضمنهم الشطر.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. (٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. (٤) في الأصل: فيكلم أصحابه.

عمرو بن حيويه، قال: أخبرنا أحمد بن معروف الخشاب، قال: حدَّثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: أخبرنا محمد بن سعد، قال: حدَّثنا هاشم بن القاسم، قال: أخبرنا عكرمة بن عمار، قال: أخبرنا إياس بن سلمة بن الأكوع، قال: أخبرني أبي، قال:

بارز عمي يوم خيبر مَرْحَبَ اليهودي ، فقال مَرْحَب:

قَدْ عَلِمَتْ خَدْبَرَ أَنَّى مَرْحَبُ شَاكِي السَّلاح<sup>(۱)</sup> بَطَلُّ مُجَرَّبُ إِذَا الحُدرُوبُ أَقْبَدلَتْ تَلَهَّدبُ<sup>(۱)</sup>

فقال عمى :

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرُ شَاكُ السّلاحِ بَطَلُ مُغَاوِدُ

فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، فوقع السيف على ساقه فقطع أكحُلَه فكانت فيها نَفْسُهُ، فقال ناس من أصحاب رسول الله على ساقه فقطع أكحُلَه فكانت فيها نَفْسُهُ، فقال ناس من أصحاب رسول الله عَمَلُ عامر قتل نَفْسَه. قال سلمة: فجئت إلى رسول الله على [أبكي] (٢)، فقلت: يا رسول الله، أبطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ؟ قال: «ومن قال ذاك»، قلت: ناس من أصحابك، قال: «كذب من قال ذاك، بل له أجره [مرتين] (٤)»، إنه حين خرج إلى خيبر جعل يرتجز بأصحاب رسول الله على ، [و فيهم النبي على المناه المراب وهو يقول:

تالله لَوْلا الله مَا اهْتَدَيْنَا ولا تَصَدقنَا ولا صَلَيْنَا والكَافِرُونَ قَدْ بَغُوا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا وَلَحُنُ عَنْ فَضْلِكَ ما اسْتَغْنينا فَشَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ ما اسْتَغْنينا فَشَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ ما سَكِينةً عَلَيْنَا (٢)

فقال رسول الله على (من هذا»؟ قالوا: عامر، قال: «غفر لك ربك»، قال: وما ١١٨/ب

<sup>(1)</sup> شاكى السلاح: حاده.

<sup>(</sup>٢) في الطبري، وابن هشام: «إذا الليوث أقبلت تحرب».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ذكر الطبري، وابن هشام والزرقاني هذا الرجز باختلاف يسير في الألفاظ.

استغفر لإنسان قط يخصه إلا استشهد، فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، لو لا متعتنا بعامر، فتقدم فاستشهد.

قال سلمة: ثم إن نبي الله ﷺ أرسلني إلى علي، وقال: «لأعطين الراية اليوم رجلًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» فجئت به أقوده أرمد، فبصق رسول الله ﷺ في عينيه، ثم أعطاه الراية، فخرج مرحب يخطر بسيفه، فقال:

قَدْ عَلِمَتْ خَدْبَرُ أَنَّي مَرْحَب شَاكِي السِّلاحِ بَـطلُ مُـجْرَّبُ إِذَا الحُروب أَقْبَلَتْ تَـلَهِبُ

فقال علَّي رضي الله عنه مجيباً:

أَنَىا الَّـذي سَمَّتْنِي أُمي حَيْـدَرَهْ كَلَيْتْ غَــابَــات كَــريــه الـمَنــظَرَهْ أوفيهم بالصاع كَيلَ السَّنْدرَهْ

ففلق رأس مرحب، وكان الفتح على يديه(١).

قال ابن سعد (۲): وروي عن ابن عباس، قال: لما أراد رسول الله هي أن يخرج من خيبر، قال القوم: الآن نعلم أُسرِّيةٌ صفية أم امرأة، فإن كانت امرأة فإنه سيحجبها، وإلا فهي سُرِّية، فلما خرج أمر بِسِترٍ يُستَر دونها، فعلم الناس أنها امرأة، فلما أرادت أن تركب أدنى فخذه [منها لتركب عليها، فأبت ووضعت ركبتها على فخذه] (٣) ثم حملها، فلما كان الليل نزل فدخل الفسطاط ودخلت معه، وجاء أبو أيوب فبات عند الفسطاط، فلما أصبح رسول الله على سمع الحركة، فقال: «من هذا»؟ فقال: أنا أبو أيوب، فقال: هما شأنك»؟ قال: يا رسول الله جارية شابة حديثة عهد بعرس، وقد صنعت بزوجها ما صنعت، فلم آمنها، قلت إن تحركت كنت قريباً منك. فقال: «رحمك الله يا أبا أيوب» مرتين.

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ١/٢/ ٨٠، ٨١.

<sup>(</sup>٢) الخبر في طبقات ابن سعد ١٨٤/١/٢، عن بكر بن عبد الرحمن قاضي أهل الكوفة، عن عيسى بن المختار، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

قال ابن سعد(١): وأخبرنا عفان، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا / ١١٩/أ ثابت، عن أنس، قال:

وقعت صفية في سهم دحية \_ وكانت جارية جميلة \_ فاشتراها رسول الله على بسبعة أرؤس ودفعها إلى أم سليم تصنعها وتُهَيئُها، وجعل رسول الله على وليمتها التمر والأقط [والسمن](٢)، قال: ففُحِصت الأرْضُ أفاحِيصَ وجيء بالأنطاع فوضعت فيها ثم جيء بالأقط والسمن والتمر، فشبع الناس.

قال ابن سعد (٣): قال أنس: كان في ذلك السبي صفية بنت حُبَي، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت بعد إلى النبي على فأعتقها ثم تزوجها، وجعل عتقها صداقها.

قال محمد بن حبيب: في هذه الغزاة أسهم رسول الله ﷺ النساء والصبيان سهماً، وأسهم لمن غزا معه من اليهود.

وفيها: سُم رسول الله ﷺ، سمته زينب امرأة [سلام] (٤) بن مشكم، أهدت له شاة مسمومة، فأكل منها، فدعاها رسول الله ﷺ، فاعترفت فقتلها، ويقال: بل عفى عنها.

\* \* \*

## [غزوة وادي القرى] (°)

ولما انصرف رسول الله ﷺ عن خيبر ذهب إلى وادي القرى، وهي غزاة أيضاً.

وبعضهم يعدها مع خيبر واحدة؛ لأن رسول الله على لم يعد إلى منزله، ولما نزل بوادي القرى حط رحله غلام له أهداه له رفاعة بن زيد الجُذامي، فأتاه سهم غرب (٢)، فقتله، فقالت الصحابة: هنيئاً له الجنة، فقال رسول الله على: «كلا والذي نفسي بيده إنّ

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ١/١/٨٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١/٢/٨٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٢٦/٣، سيرة ابن هشام ٣٣٨/٢ الاكتفا ٢٦٦/٢، والبداية والنهاية ٢١٨/٤.

<sup>(</sup>٦) سهم غرب: هو الذي لا يعلم من رماه، أو من أين الشاه.

شَمْلَتَه الآن لتلتهب عليه ناراً» . وكان غلها (١) يوم خيبر .

وفيها: نام رسول الله ﷺ عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس حين أحد على وادي القرى.

وعن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ [حين] (٢) قفل من غزاة خيبر سار ليلة حتى إذا المرك الحرى أعرس، وقال لبلال: أكلأنا الليلة، فصلى بلال ما قد رآه، ونام رسول / الله ﷺ وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله ﷺ أولهم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله ﷺ أولهم استيقاظاً، ففزع رسول الله ﷺ، فقال: أي بلال ما هذا؟ قال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال: اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئاً، ثم توضأ رسول الله ﷺ، وأمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة، قال: «وأقم الصلاة فال الله عز وجل قال: ﴿وأقم الصلاة للذكرى ﴾ (٣).

\* \* \*

## ومن الحوادث في هذه السنة

أن رسول الله على كتب إلى النجاشي أن يزوجه أم حبيبة، وكانت قد خرجت مهاجرة إلى الحبشة، وأن يبعث إليه من بقي من أصحابه من الذين هاجروا إلى الحبشة، ففعل فقدموا المدينة، فوجدوا رسول الله على قد فتح خيبر، فكلم المسلمون أن يدخلوهم في سهامهم، ففعلوا.

\* \* \*

ومن الحوادث في هذه السنة [قتل شير ويه أباه كسرى](٤)

ان شيرويه قتل أباه كسرى على ما سبق ذكره. قال الواقدي: كان ذلك في ليلة

<sup>(</sup>١) غلها: أختانها من المغنم.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) سورة: طه، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

الثلاثاء لعشر مضين من جمادي الآخرة ، سنة سبع لست ساعات مضت من الليل .

#### \* \* \*

## ومن الحوادث [في هذه السنة] هلاك شير ويه(١)

فإنه لما أمر بقتل أبيه قتل معه سبعة عشر أخاً له ذوي أدب وشجاعة، فابتلي بالأسقام، وجزع بعد قتلهم جزعاً شديداً، [إذ] دخلت عليه أختاه: بوران، وآزرميدخت، فأغلظتا له، وقالتا: حملك الحرص على ملك لا يتم لك على قتل أبيك وجميع أخوتك، فبكى بكاءً شديداً، ورمى بالتاج عن رأسه، ولم يزل مدنفاً، وفشى الطاعون في أيامه، فهلك أكثر الناس.

#### \* \* \*

## ومن الحواث [في هذه السنة] وصول هدية المقوقس

فإنها وصلت في سنة سبع، وهي: مارية، وسيرين، ويعفور، والدلدل. وكانت بيضاء، فاتخذ لنفسه مارية، ووهب سيرين / لحسان بن ثابت.

أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي، قال: أخبرنا الجوهري، قال: أخبرنا ابن حيوية، قال: أخبرنا ابن معروف، قال: أخبرنا الحسين بن الفهم، قال: حدَّثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدَّثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، قال:

بعث المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله على في سنة سبع من الهجرة مارية وأختها سيرين، وألف مثقال ذهباً، وعشرين ثوباً [ليناً] (٢)، وبغلته الدلدل، وحماره يعفور: وقال يعقوب: ومعهم خصي يقال له: مابور (٣) شيخ كبير كان أخا مارية، وبعث بذلك كله مع حاطب بن أبي بلتعة، فعرض حاطب على مارية الإسلام ورغبها فيه، فأسلمت وأسلمت أختها وأقام الخصي على دينه حتى أسلم بالمدينة في عهد رسول الله على رسول الله معجباً بأم إبراهيم وكانت بيضاء جميلة، فانزلها

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/٢٩/.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

[رسول الله ﷺ](١) في العالية في المال الذي يقال له [اليوم](٢) مشربة أم إبراهيم، وكان رسول الله ﷺ يختلف إليها هناك وضرب عليها الحجاب، وكان يطأها بملك اليمين، فلما حملت ووضعت [هناك](٢) وقبلتها سلمى مولاة رسول الله ﷺ فجاء أبو رافع زوج سلمى فبشر رسول الله ﷺ بإبراهيم فوهب له عبداً، وذلك في ذي الحجة سنة ثمان، وتنافست الأنصار في إبراهيم وأحبوا أن يفرغوا(٢) مارية لرسول الله ﷺ لما يعلمون من هواه فيها(٤).

قال محمد بن سعد (٥): وأخبرنا محمد بن عمر، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، [عن الزهري]، عن أنس بن مالك، قال:

كانت أم إبراهيم في مشربتها، وكان قبطي يأوي إليها ويأتيها بالماء والحطب، فقال الناس في ذلك: علج يدخل على علجة، فبلغ ذلك رسول الله على، فأرسل على بن أبي طالب رضي الله عنه فوجده على نخلة، فلما رأى السيف وقع في نفسه الله عالى الكساء الذي كان عليه وتكشف فإذا هو مجبوب / ، فرجع على رضي الله عنه [إلى النبي على] (٢) فأخبره فقال: يا رسول الله [أرأيت] (٧) إذا أمرت أحدنا بالأمر ثم رأى غير ذلك أيراجعك؟ قال: نعم، فأخبره بما رأى من القبطي.

قال مؤلف هذا الكتاب (^): [فإن قال قائل: ] (٩) ظاهر هذا الحديث يدل على أن على أن على أن على أن على الله عنه أراد قتله، وقد روي في حديث آخر صريحاً، وأن رسول الله على قال له: «يا على، خذ السيف فإن وجدته عندها فاقتله». فكيف يجوز القتل على التهمة؟

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يدعوا.

<sup>(</sup>٤) الخبر في طبقات ابن سعد ١٥٣/٨.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ١٥٤/٨ ـ ١٥٥.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٨) في أ: «قال المصنف».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

فقد أجاب عنه ابن جرير الطبري، وقال: من الجائز أن يكون قد كان من أهل العهد وأنه لم يسلم، وقد كان تقدم إليه بالنهي عن الدخول إلى مارية، فلم يقبل فأمر بقتله لنقض العهد.

#### \* \* \*

# ومن الحوادث سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تُرَبَّة في شعبان(١)

وذلك أن رسول الله على بعث عمر رضي الله عنه في ثلاثين رجلًا إلى عَجَز هـوازن<sup>(۲)</sup> بِتُرَبَة ـ وهي بناحية العبلاءَ على أربع ليال من مكة [طريق صنعاء ونجران]<sup>(۳)</sup> ـ وخرج معه دليل من بني هلال، فكان يسير الليل ويكمن النهار، فأتى الخبر هوازن فهربوا، وجاء عمر رضي الله عنه محالهم فلم يلق كيداً، فانصرف راجعاً إلى مكة.

#### \* \* \*

# ومن الحوادث سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني كلاب بنجد ناحية ضرية (١)

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار يرفعه عن محمد بن سعد، قال: أخبرنا هاشم بن القاسم، قال: أخبرنا عكرمة بن عمار، حدَّثنا إياس بن سلمة الأكوع، عن أبيه، قال:

بعث رسول الله ﷺ أبا بكر إلى فزارة، وخرجت معه حتى إذا [ما] دنونا من الماء عرس أبو بكر حتى إذا ما صلينا الصبح [أمرنا فشننا الغارة فوردنا الماء، فقتل أبو بكر من قتل ونحن معه] (٥) وكان شعارنا أمت أمت \_ فقتلت بيدي سبعة [أهل] (١) أبيات من

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٧٢٢/٢، وطبقات ابن سعد ١٠٦/٢/٥٨، وتاريخ الطبري ٣٢/٣، والكامل ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٢) عجز هوازن: بنو نصر بن معاوية، وبنو جشم بن بكر (القاموس المحيط ٢/١٨١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

 <sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي ٢٢٢/٢، وطبقات ابن سعد ١/١/٥٨، وتاريخ الطبري ٢٢/٣، والبداية والنهاية
 ٢٢٠/٤.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من ابن سعد.

المشركين، ورأيت عنقاً من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فأدركتهم [فرميت] (١) بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم قاموا، فإذا امرأة من المرازة فيهم عليها قشع من أدم، معها ابنتها من أحسن العرب، فجئت أسوقهم إلى / أبي بكر فنفّلني ابنتها فلم أكشف لها ثوباً [حتى قدمت المدينة، ثم باتت عندي فلم أكشف لها ثوباً وحتى لها ثوباً وعني رسول الله في السوق، فقال: «يا سلمة هَبْ لي المرأة» فقلت: يا نبي الله، والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباً (٢) فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله في السوق ولم أكشف لها ثوباً، فقال: «يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك» قال: فقلت: هي لك يا رسول الله في إلى أهل مكة، ففدى بها أسرى من المسلمين كانوا في أيدي المشركين (٣).

#### \* \* \*

## [ومن الحوادث سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى فدك في شعبان (٤)

وذلك أن رسول الله على بعث بشير بن سعد في ثلاثين رجلاً إلى بني مرة بفدك، فخرج يلقى رعاء الشاة، فسأل عن الناس، فقيل: في بواديهم، فاستاق النعم والشاء وانحدر إلى المدينة، فخرج الصريخ فأخبرهم فأدركه الدُّهْمُ منهم عند الليل، فأتوا يرامونهم بالنبل حتى فنيت نبل أصحاب بشير وأصبحوا، فحمل المريون عليهم فأصابوا أصحاب بشير، وقاتل بشير حتى ارتث وضرب كعبه فقيل قد مات، ورجعوا بنعمهم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأضول كلها، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) الخبر في طبقات ابن سعد ٢/١/٥٨ ، ٨٦، وعزاه ابن كثير في البداية ٤/٢٢١: لمسلم، والبيهقي.

<sup>(</sup>٤) في كل الأصول المخطوطة جاء مكان هذه السرية (سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى بني سعد ابن بكر بفدك في شعبان».

ولم تذكر الأصول سرية بشير بن سعد، وسرية على بن أبي طالب كانت سنة ست باتفاق المؤرخين، بل أوردها المصنف سنة ست وتكررت هنا كما هي، لذلك رأينا أن تحذفها ونورد مكانها سرية بشير بن سعد من طبقات ابن سعد ٨٦/١/٢.

وراجع هذه السرية في المغازي للواقدي ٢/٣٣/، والبداية والنهاية ٤/٢٢١، والكامل ٢/٦٢.

وشائهم. وقدم عُلبة بن زيد الحارثي بخبرهم على رسول الله ﷺ، ثم قدم من بعده بشير بن سعد].

#### \* \* \*

# ومن الحوادث سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة في رمضان<sup>(١)</sup>

وذلك أن رسول الله على بعثه إلى الميفعة \_ وهي وراء بطن نخل إلى النقرة قليلاً بناحية نجد وبينها وبين المدينة ثمانية برد \_ في مائة وثلاثين رجلاً، ودليلهم يسار مولى رسول الله على فهجموا عليهم [جميعاً ووقعوا وسط(٢) مجالهم] فقتلوا من أشرف لهم واستاقوا نعماً وشاء فحدروه إلى المدينة ولم يأسروا أحداً.

ومن الحوادث [في هذه السرية] (٣): قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فقال النبي على : «ألا شققت عن قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب، ؟ فقال أسامة: لا أقاتل أحداً يشهد أن لا إله إلا الله.

ويروى أن قتل أسامة هذا الرجل كان في غير هذه السرية /.

# [ومن الحوادث سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار في شوال<sup>(١)</sup>

وذلك أنه بلغ رسول الله على أن جمعاً من غطفان بالجناب قد واعدهم عيينة بن حصن ليكون معهم ليزحفوا إلى رسول الله على ، فدعا رسول الله على بشير بن سعد فعقد له لواء وبعث معه ثلاثمائة رجل، فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا إلى يمن وجبار (٥) ، فدنوا من القوم فأصابوا لهم نعماً كثيراً وتفرق الرعاء ، فحذروا الجمع فتفرقوا ولحقوا بعلياء بلادهم ، وخرج بشير في أصحابه حتى أتى محالهم فيجدها وليس فيها أحد ، فرجع بالنعم وأصاب منهم رجلين فأسروهما وقدم بهما إلى رسول الله على أسلما فأرسلهما].

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٧٢٦، وطبقات ابن سعد ١٠٦/١/، والكامل ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٤) هذه السرية ساقطة كلها من الأصل، وأوردناه من أ.

راجع: مغازي الواقدي ٢ /٧٢٧، وطبقات ابن سعد ٢ / ١ / ٨٧، والكامل ٢ - ١٠٦. (٥) وجبار، ساقطة من أ.

## [وفي هذه السنة قدم وفد الأشعريين(١)

أخبرنا محمد بن عبد الباقي، أخبرنا الجوهري، أخبرنا ابن حيويه، أخبرنا أحمد بن سعد [عن أحمد بن معروف، أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، حدَّثنا محمد بن سعد [عن أشياخه](٢)، قالوا:

قدم وفد الأشعريين على رسول الله على، وهم خمسون رجلاً فيهم أبو موسى الأشعري، وأخوة لهم ومعهم رجلان من عك، وقدموا في سفن [في البحر] وخرجوا بجدة، فلما دنوا في المدينة جعلوا يقولون: غداً نلقى الأحبة، محمداً وحزبه، ثم قدموا فوجدوا رسول الله على الفي سفره] بخيبر، [ثم لقوا رسول الله على] فبايعوا وأسلموا، وفقال رسول الله على الأشعرون في الناس كصرة فيها مسك»].

## [وفي هذه السنة قدم الدوسيون(٤)

قالوا: ولما أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي دعا قومه فأسلموا، وقدم معه منهم المدينة سبعون أو ثمانون أهل بيت، وفيهم: أبو هريرة، وعبد الله بن أزيهر الدوسي، ورسول الله عليه بخيبر، فساروا إليه فلقوه هناك، ثم قدموا معه المدينة، فقال أبو هريرة في هجرته حين خرج من دار قومه:

يَا طُولَهَا مِنْ لَيْلَة وَعَـنَاءَهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ بَلْدَة الحُفْرِ نَجَّت] ١٢١/ب ومن الحوادث عمرة رسول الله ﷺ القضية (٥)

وذلك أن رسول الله ﷺ أمر أصحابه حين رأوا هلال ذي القعدة أن يعتمروا قضاء

<sup>(</sup>١) خبر وفد الأشعريين كله ساقط من الأصل وأوردناه من أ.

وراجع: طبقات ابن سعد ۲/۱/۷۹.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: من هامش أ.

<sup>(</sup>٤) وخبر وفد الدوسيين ساقط أيضاً من الأصل، وأوردناه من أ.

وراجع: طبقات ابن سعد ۲/۱ ۸۱.

<sup>(°)</sup> مغازي الواقدي ٧٣١/٢، وطبقات ابن سعد ٨٧/١/٢، وسيرة ابن هشام ٢/ ٣٧٠، والاكتفا ٢/٢٧٢، و٥ مغازي الواقدي العصلح، وغزوة القضية = والكامل ٢/٦/٢، والبداية والنهاية ٢٢٦/٤ وتسمى أيضاً عمرة القضاء، وعمرة الصلح، وغزوة القضية =

لعمرتهم التي صدهم المشركون عنها بالحديبية، وأن لا يتخلف أحسد شهد الحديبية، فلم يتخلف منهم أحد إلا من استشهد بخيبر ومن مات.

وخرج مع رسول الله على المدينة أبا رُهْم الغِفَاريِّ، وساق رسول الله على ستين بدنة، الفين، واستخلف على المدينة أبا رُهْم الغِفَاريِّ، وساق رسول الله على ستين بدنة، وجعل على هَدْيه ناجية بن جندب الأسلمي، وحمل رسول الله على السلاح [البيض](١) والدروع والرماح، وقاد مائة فرس، وخرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال وأخلوا مكة، ودخل رسول الله على الحجون وعبد الله بن رواحة آخذ بزمام راحلته، فلم يزل رسول الله على يلبي حتى استلم الركن بمِحْجَنه وعبد الله بن رواحة يقول:

خَلُوا بني الكُفَّار عن سبيلهِ خَلُوا فكلُّ الخَير مع رسوله نَحْنُ ضَرَبْناكِم على تَأُويِلهِ كَما ضَرَبْناكُم عَلَى تَنْزِيلهِ (۲) ضَرْباً يُزيل الهام عن مَقِيلهِ وَيُلْهِل الخَلِيل عن خليلهِ فَرَابُنَا عُن خَلَيلهِ عن خَلَيلهِ عن خَلَيلهِ عن رَبِيلهِ عن مَوْمِنُ بِقِيلِهِ (۲)

[أخبرنا عمرو بن أبي حسن البسطامي، أخبرنا أحمد بن منصور، أخبرنا علي بن أحمد الخزاعي، أخبرنا الهيثم بن كليب، أخبرنا أبو عيسى [<sup>(3)</sup> الترمذي، قال: حدَّثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا جعفر بن سليمان، قال: حدَّثنا ثابت، عن أنس:

أن رسول الله ﷺ دخل مكة في عمرة القضية وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول:

<sup>=</sup> وعمرة القصاص، وهذا الاسم أولى بها لقوله تعالى: ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص﴾. (الروض الأنف ٧/٧٨).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) في ابن هشام ٣٧١/٢: «كما قتلناكم على تنزيله» والمعنى أي: نحن نقاتلكم على تأويله، كما قتلناكم على إنكار تنزيله.

<sup>(</sup>٣) قيله: قوله.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «وعن الترمذي» والسند: ساقط من الأصل، وما أوردناه من أ.

خلوا بني الكفار عن سبيله المراأ / ضرباً يريل الهام عن مقيله

اليوم نضربكم على تنزيله ويذهل الخليل عن خليله

فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول شعراً، فقال النبي على النبي الله وفي حرم الله تقول شعراً، فقال النبي على النبي الله وخل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل (۱). وأمر النبي الله بأذن على ظهر الكعبة، وأقام بمكة ثلاثاً، فلما كان عند الظهر من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو؛ وحاطب بن عبد العزى، فقالا: قد انقضى أجلك فاخرج عنا، فأمر أبا رافع فنادى بالرحيل، وقال: «لا يمسين بها أحد من المسلمين». وخرجت بنت حمزة فاختصم فيها على وجعفر وزيد، فقضى بها النبي على لجعفر لأن خالتها أسماء بنت عميس عنده.

وركب رسول الله على حتى نزل بسرف ـ وهي على عشرة أميال من مكة ـ فتزوج ميمونة بنت الحارث، زوجه أياها العباس وكان يلي أمرها، وهي أخت أم ولده، وكانت آخر امرأة تزوجها وبنى بها في سرف.

\* \* \*

[ومن الحوادث في هذه السنة سرية ابن أبي العوجاء إلى بني سليم في ذي الحجة(7).

وذلك أن رسول الله على بعث ابن أبي العوجاء السلمي في خمسين رجلاً إلى بني سليم، فخرج وتقدمه عين لهم كان معه فحذرهم فجمعوا، فأتاهم وهم معدون له، فدعاهم إلى الإسلام، فأبوا فتراموا بالنبل، وأصيب ابن أبي العوجاء جريحاً، وقدموا المدينة في أول يوم من صفر سنة ثمان].

\* \* \*

# ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

۱۰۱ ـ بشر بن البراء بن معرور بن صخر <sup>(۳)</sup>:

شهد العقبة وكان من الرماة المذكورين، وشهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية

<sup>(</sup>١) في الأصل: الليل.

<sup>(</sup>٢) هذه السرية ساقطة من الأصل كلها. وراجع طبقات ابن سعد ٢ / ١ / ٨٩.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١١١/٢/٣.

وخيبر. وأكل مع رسول الله على من الشاة المسمومة فمات مكانه، ويقال: بل بقي سنة مريضاً ومات.

وقال النبي ﷺ: «من سيدكم [يا بني سلمة]؟»(١). قالوا: الجد بن قيس على أنه رجل فيه بخل. قال: «وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم بشر بن البراء بن معرور»(١).

١٠٢ ـ [ثقيف بن عمر، ويقال: بقاف:

شهد بدراً وتوفي في هذه السنة](٣) .

## ١٠٣ ـ ثويبة، مولاة أبي لهب(٤):

أرضعت رسول الله على قبل حليمة. وذكر أبو نعيم الأصفهاني أن بعض العلماء اختلف في إسلامها.

[أخبرنا محمد بن عبد الباقي، أخبرنا أبو محمد الجوهري، أخبرنا أبو عمرو بن حيوية، أخبرنا أحمد بن معروف، أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، أخبرنا] (٥) محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، عن غير واحد من أهل العلم، قالوا:

كان رسول الله على يصل ثويبة وهو بمكة ، وكانت خديجة رضي الله عنها / تكرمها وهي ١٢٢/ب يومئذ مملوكة ، وطلبت إلى أبي لهب أن تبتاعها منه لتعتقها فأبى أبو لهب ، فلما هاجر رسول الله على إلى المدينة أعتقها أبولهب ، وكان رسول الله على يبعث إليها بِصِلةٍ وكسوة ، حتى جاءه خبرها أنها قد توفيت سنة سبع مرجعه من خيبر ، فقال : «ما فعل ابنها مسروح؟» فقيل : مات قبلها ولم يبق من قرابتها أحد (٢).

### ١٠٤ ـ [الحارث بن حاطب بن عمر و(٧):

رده رسول الله ﷺ من الروحاء حين توجه إلى بدر إلى بني عمرو بن عوف في

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ألخبر في طبقات ابن سعد ٢/٢/٣.

<sup>(</sup>٣) الترجمة ساقطة كلها من أ.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ١/١/١٦.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: مكانها في الأصل: «قال محمد بن سعد»، وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٦) الخبر في طبقات ابن سعد ١/١/٢٦٧ ، ٢٦٨.

<sup>(</sup>٧) طبقات أبن سعد ٣٢/٢/٣، وهذه الترجمة حتى آخر ترجمة محمود بن مسلمة بن سلمة ساقط من الأصل.

حاجة له، فضرب له بسهمه وأجره، وكان كمن شهدها، وشهد أحداً والخندق والحديبية وخيبر، وقتل يومئذ شهيداً، رماه رجل من فوق الحصن فدمغه.

٩٠٥ ـ ربيعة بن أكثم [بن سخبرة ](١) بن عمرو بن لكيز، يكني أبا يزيد (٢) :

شهد بدراً وهو ابن ثلاثين سنة، وشهد أحداً والخندق والحديبية، وقتـل بخيبر شهيداً.

# ١٠٦ ـ رفاعة بن مسروج:

قتل بخيبر.

### ۱۰۷ ـ سليم بن ثابت بن رقش:

أمه ليلى أخت حذيفة بن اليمان، شهد أحداً والخندق والحديبية وخيبر، وقتل يومئذ شهيداً.

### ١٠٨ ـ عامر بن الأكوع:

أصاب نفسه بسيفه فمات على ما سبق ذكره.

# ١٠٩ - عبد الله بن أبي لهب بن وهب:

قتل بخيبر.

## ١١٠ - عدي بن مرة بن سراقة:

قتل بخيبر .

### ١١١ - عمارة بن عقبة:

قتل بخيبر .

## ۱۱۲ - قباذ بن کسری:

وهو الذي يقال له: شيرويه، قتل أباه، فأخذته الأسقام والحزن، فبقي بعده ثمانية أشهر، ويقال: ستة أشهر ثم مات.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) في الترجمة في الطبقات ١٧/١/٣.

# ١١٣ \_ محمود بن مسلمة بن سلمة بن خالد:

شهد أحداً والخندق والحديبية وخيبر، ودليت عليه يومثذ رحى فأصابت رأسه، فمكث ثلاثاً ثم مات، وقبر هو وعامر بن الأكوع في قبر واحد في غار هناك](١).

# ۱۱۶ \_ الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم $^{(Y)}$ :

خرج مع قومه إلى بدر وهو على دينهم، فاسره عبد الله بن جحش، فقدم في فدائه أخواه: خالد، وهشام، فافتكًاه بأربعة آلاف، وأبَى رسول الله على أن يفديه إلا بشكة أبيه، وكانت درعاً فضفاضة وسيفاً وبيضة، فأقيم ذلك مائة دينار. فلما قبض ذلك خرجا بالوليد حتى بلغا ذا الحليفة فأفلت [منهما] (٣) فرجع إلى النبي على فقال له خالد: هلا كان هذا قبل أن تفتدى وتخرج مأثرة أبينا [من أيدينا] (٣)، قال: ما كنت لأسلم حتى أفتدى، ولا تقول قريش: إنما اتبع محمداً فراراً من الفداء.

فلما دخل مكة حبسوه، وكان رسول الله على يقول: «اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة»، ثم أفلت الوليد فقدم المدينة، وبها توفي في هذه السنة، فقالت أم سلمة:

يا عين بكّي للوليّد بن الوليد بن المعيرة كان الوليد بن العشيرة كان الوليد بن الوليد العشيرة

فقال النبي ﷺ: «لا تقولي هكذا، ولكن قولي: ﴿وجاءت سكرة الموت بالحق﴾(٥).

### ١١٥ \_ يسار الحبشى:

[أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزار، أخبرنا أبـو محمد الجـوهري، أخبـرنا أبـو

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى السقط من الأصل من ترجمة والحارث بن حاطب،

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١/٤/٩٧، وفي أ: «الوليد بن الوليد بن عبد الرحمن بن عمرو بن مخزوم».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل من ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) في ابن سعد «فكل الوليد بن الوليد».

 <sup>(</sup>٥) سورة: ق الآية: ١٩.

عمرو بن حيويه، أخبرنا ابن معروف، أخبرنا ابن الفهم، حدَّثنا](١) محمد بن سعد، قال:

كان يسار عبداً لعامر اليهودي يرعى غنماً له، فلما نزل رسول الله على خيبر وقع الإسلام بقلبه فأقبل بغنمه يسوقها إلى رسول الله على، فقال: يا محمد إلى ما تدعو؟ ١٢٣/أ قال: / «إلى الإسلام، تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» قال: فما لي؟ قال: «الجنة إن ثبت على ذلك». فأسلم وقال: إن غنمي وديعة، فقال: «أخرجها من العسكر ثم صِحْ بها وارميها بحصيات فإن الله سيؤدي عنك أمانتك»، ففعل فخرجت الغنم إلى سيدها، فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلم. وخرج علي رضي الله عنه بالراية، وتبعه العبد الأسود فقاتل حتى قتل. فاحتمل فادخل خباء من أخبية العسكر، فاطلع رسول الله على الخباء، فقال: «لقد أكرم الله هذا العبد الأسود وساقه إلى خير، قد رأيت زوجتين من الحور العين عند رأسه».

<sup>(</sup>١) في الأصل: قال ابن سعد، والسند ساقط وقد أوردناه من أ.

# ثم دخلت

# سنة ثمان [من المجرة(١)]

فمن الحوادث فيها:

ملك أردشير بن شيرويه<sup>(۲)</sup>

وكان له سبع سنين لأنه لم يكن هناك محتنِكٌ من [أهل]<sup>(٣)</sup> بيت المملكة، وكان شهر براز<sup>(٤)</sup> الذي ذكرنا أن أبرويز استعمله في قتال هرقل قد احتقر أردشير، فأقبل إليه فحاصره وخدع بعض حرسه، ففتح له المدينة فقتل خلقاً من الرؤساء واستصفى أموالهم وفضح نساءهم، وقتل أردشير، وملك. وامتعض قوم من قتله أردشير فتحالفوا على قتله، فقتلوه وجروه بحبل.

\* \* \*

ومن الحوادث [ملك بوران بنت كسرى أبرويز](°)

أنهم ملكوا بعده بوران بنت كسرى، فقالت يوم ملكت: البرَّ أوثر، وبالعدل آمر، واستوزرت فسفروخ وأحسنت السيرة وبسطت العدل، ورمّمت [القناطر]، ووضعت بقايا من الخراج، وكتبت إلى الناس تعلمهم ما هي عليه من الإحسان إليهم، وأنهم سيعرفون بمكايدها أنه ليس ببطش الرجال تُدوّخ البلاد، ولا بمكايدهم ينال الظفر، وإنما ذلك بعون

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: «شهريار» وما أوردناه من الطبري.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: غير موجود. بالأصول.

الله، وردت خشبة الصليب على ملك الروم، وكان ملكها سنة وأربعة أشهر. ولما بلغ الخبر رسول الله ﷺ، قال: «لن يفلح قوم يملكهم امرأة» /.

### \* \* \*

## [ملك جشنسدة](١)

ثم ملك من بعد بوران رجل يقال له جشنسدة (۲) من بني عم ابرويز، وكان ملكه /۱۲۳ أقل من شهر.

### \* \* \*

## [ملك آزر ميدخت بنت كسري] (٣)

ثم ملكت آزر ميدخت بنت كسرى قالت: حين ملكت: منهاجنا منهاج أبينا كسرى، وكان عظيم فارس يومئذ فرُّخُهُرْمُزُ (٤) فأرسل إليها فسألها أن يتزوجها، فأرسلت إليه: إن التزويج للملكة غير جائز، ولكن صر إلي ليلة ذا وكذا، فإن مرادك قضاء الشهوة، وتقدمت إلى صاحب حرسها بقتله، فجاء فقتل ورمي في رحبة المملكة، فبلغ الخبر إلى ولده رستم، فأقبل في جند عظيم وسمل عيني إزَرْ مِيدُخت، ثم قتلها، وكان ملكها ستة أشهر.

### \* \* \* [کسری بن مهراجشنس]<sup>(٥)</sup>

ثم أتي برجل من عقب أردشير بن بابك، فملكوه ثم قتل بعد أيام، ثم ولوا غيره وقتل.

# [ملك يزدجر بن شهريار بن ابرويز](٦)

ثم ولي يزدجرد بن شهريار بن أبرويز وكان المنجمون قد قالوا<sup>(٧)</sup>: سيولد لبعض

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (خشيشدة) والتصحيح من الطبري.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: «يرزجمهر». وما أوردناه من الطبري.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ناريخ الطبري ٢١٧/٢.

ولدك غلام يكون ذهاب هذا الملك على يديه، وعلامته نقص في [بعض](١) بدنه، فمنع ولده من النساء، فمكثوا حيناً لا يصلون إلى امرأة فشكي شهريار إلى شيرين الشبق وسألها أن تدخل إليه امرأة وإلا قتل نفسه ، وكانت شيرين قد تبنت شهريار ، فأرسلت إليه : إني لا أقدر على إدخال امرأة إليك إلا أن تكون لا يُؤبه لها، ولا يجمل بك أن تمسها، فقال: أنا لست أبالي ما كانت، فأرسلت إليه بجارية كانت تحجم، وكانت فيما يزعمون من بنات أشرافهم إلا أن شيرين [كانت](٢) غضبت عليها، فأسلمتها في الحجامين، فلما دخلت عليه وثب عليها، فحملت بيزدجرد، فأمرت بها شيرين فقصرت (٢) حتى ولدت، وكتمت أمر الولد خمس سنين، ثم انها رأت من كسرى رقة للصبيان حين كبر، فقالت له: هل يسرك أيها الملك [أن] ترى ولداً لبعض بنيك على ما كان فيه من المكروه، فقال لا أبالي، فأمرت بيزدجرد فطيب وحلى وأدخلته عليه، وقالت: هذا يزدجـرد بن شهريار. فأجلسه في حجره وقبله وعطف عليه وأحبه / حباً شديداً، وكان يبيته معه، فبينها ١٢٤/أ هو يلعب ذات يوم بين يديه، إذ ذكر ما قيل له، فعراه عن ثيابه فاستبان النقص في احدى وركيه، فاستشاط غضباً وحمله ليجلد به الأرض، فتعلقت به شيرين وناشَّدته الله ألا يقتله، وقالت له: إن يكن أمر قد حضر في هذا الملك فليس له مرد. فقال: إن هذا المشؤوم الذي أخبرت عنه المنجمون فأخرجيه فلا أنظر إليه، فأمرت بـ فحمل إلى سجستان.

وقيل: بل كان في السواد عند ظؤورته. وقيل: لما قتل شيرويه أخوته هرب يزدجرد إلى اصطخر ثم آل الأمر إلى أن ملك، وقتل في زمان خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه، وانقضى ملك الفرس.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول.

<sup>(</sup>٣) قصرت: حبست.

ومن الحوادث في هذه السنة إسلام عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، وعثمان بن طلحة (١)

فقدموا المدينة في صفر، وكان عمرو لما رأى ظهور رسول الله على خرج إلى النجاشي، فرأى النجاشي يدعو إلى اتباع رسول الله على، فخرج قاصداً إلى رسول الله على فلقيه خالد بن الوليد وهو على تلك النية فأسلموا.

قال مؤلف الكتاب: وقصتهم ستأتي في أخبار عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد رضي الله عنهما.

#### \* \* \*

وفي هذه السنة تزوج رسول الله ﷺ [فاطمة بنت الضحاك](٢) الكلابية فاستعاذت منه

[أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق، أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن عبد الملك، حدَّثنا علي بن عمر الدارقطني، حدَّثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدَّثنا عمرو بن عثمان، حدَّثنا الوليد] من الأوزاعي، قال: حدَّثني الزهري (٣) وسألته: أي أزواج النبي على استعاذت منه ؟ فقال: أخبرني عروة، عن عائشة:

أن ابنة الجون الكلابية لما دخلت على رسول الله ﷺ فدنا منها فقالت: أعوذ بالله منك، فقال رسول الله ﷺ: «عذت بعظيم الحقى بأهلك».

#### \* \* \*

ومن الحوادث سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بالكديد في صفر(٤)

- (۱) المغازي للواقدي ۷٤۱/۲، وسيرة ابن هشام ۲/۲۷۲، والبداية والنهاية ۲۳٦/٤، وتــاريخ بغــداد ۲۹/۳، والكامل ۲۹/۲.
  - (٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.
    - (٣) وفي الأصل: روى الأوزاعي عن الزهري.
  - (٤) المغازي للواقدي ٢/ ٧٥٠، وطبقات ابن سعد ٢/١/٧٩. وتاريخ الطبري ٣/٢٧، والاكتفا ٢/٣٤.
    - (٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصلى.

كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء [الليثي]، فأخذناه فقال: إنما جئت أريد الإسلام، قلنا: إن تكن مسلماً فلايضرك رباطنا يوماً وليلة. فشددناه وثاقاً وخلفنا عليه رويجلا [منا أسود] (() وقلنا: إن ناوشك (۲) فجز رأسه، فسرنا حتى أتينا الكديد عند غروب الشمس، وكمنا في ناحية الوادي، وبعثني أصحابي ربيئة لهم، فخرجت حتى آتي مشرفاً على الحاضر يطلعني عليهم إذ خرج رجل فقال لامرأته: إني لأرى على هذا الجبل سواداً ما رأيته أول من يومي هذا فانظري إلى أوعيتك لا تكون الكلاب جرت منها شيئا، فنطرت فقالت: لا، فقال: فناوليني قوسي وسهمي، فأرسل سهماً فوالله ما أخطأ بين عيني، فانتزعته وثبت مكاني، ثم أرسل آخر فوضعه في منكبي فانتزعته ووضعته وثبت مكاني، فقال: والله لو كان ربيئة لقد تحرك. ثم دخل وراحت الماشية، فلما احتلبوا وعطنوا واطمأنوا فناموا شننا عليهم الغارة واستقنا النعم. فخرج صريخ القوم في قومهم فجاء ما لا قبل لنا به، فخرجنا بها نحدرها حتى مررنا بابن البرصاء فاحتملناه وأدركنا القوم ما بيننا وبينهم إلا الوادي، إذ جاء الله بالوادي من حيث شاء، والله ما رأينا سحاباً يومئذ فامتلأ وبينهم إلا الوادي، إذ جاء الله بالوادي من حيث شاء، والله ما رأينا سحاباً يومئذ فامتلأ جنباه ماء، ولقد رأيتهم وقوفاً ينظرون إلينا.

\* \* \*

# وفيها سرية غالب أيضاً إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك في صفر (٣)

[أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر البزاز، أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري، أخبرنا أبو عمرو بن حيويه، أخبرنا أحمد بن معروف الخشاب، أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، أخبرنا](٤) محمد بن سعد، أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدَّثني عبد الله بن الحارث بن الفضيل، عن أبيه، قال:

هيأ رسول الله ﷺ الـزبير بن العـوام، وقال لـه: «سر حتى تنتهي إلى مصـاب [أصحاب] (°) / بشير بـن سعد فإن أظفرك الله بهم فلا تبق فيهم» [وهيأ معهم مائتي ١٢٥/أ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في أ، وابن سعد: «إن نازعك».

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١/١/١٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل: قال محمد بن سعد، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

رجل] (۱) ، وعقد لواء ، فقدم غالب [بن عبد الله الليثي] (۱) من سريته من الكديد فقال رسول الله ﷺ للزبير: «اجلس» ، وبعث غالب في مائتي رجل ، وخرج أسامة بن زيد [فيها حتى انتهى إلى مصاب أصحاب بشير وخرج معه عُلبة بن زيد فيها] (۱) ، فأصابوا نعماً وقتلوا [منهم] تتلى .

#### \* \* \*

# وفيها سرية شجاع بن وهب [إلى بني عامر في ربيع الأول(٤)

قال عمر بن الحكم: بعث رسول الله على شجاع بن وهب] (٥) في أربعة وعشرين رجلًا إلى جمع [من] (٦) هوازن، فكان يسير الليل ويكمن النهار حتى صبحهم وهم غارون، فأصابوا نعماً كثيراً وشاءً، واستاقوا(٧) ذلك، وغابوا خمس عشرة ليلة:

#### \* \* \*

# [ومن الحوادث سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح (^)

[وهي من وراء وادي القرى - في شهر ربيع الأول. قال الزهري: بعث رسول الله ﷺ كعب بن عمير الغفاري في خمسة عشر رجلًا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح](٩) من أرض الشام، فوجدوا جمعاً فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا ورموهم بالنبل(١٠) فقاتل أصحاب النبي ﷺ حتى قتلوا وأفلت منهم رجل جريح في القتلى، فتحامل حتى أتى النبي ﷺ فأخبره، فشق عليه].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد وفي الأصل: وخرج منها أسامة بن زيد فأصابوا.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد١/٢/١٩ ـ ٩٢.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٧) في الأصل وساقوا والتصحيح من أ والطبقات.

<sup>(</sup>٨) هذه السرية ساقطة كلها من الأصل، وأوردناه من أ.

وراجع: المغازي للواقدي ٢/٢/٧، وطبقات ابن سعد ٢/١/٢.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: من أهامش أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>١٠) في ابن سعد: «ورشقوهم بالنبل».

## ومن الحوادث اتخاذ المنبر لرسول الله ﷺ

وقيل: في سنة سبع، والأول أصح.

[أخبرنا هبة الله بن محمد، أخبرنا الحسن بن علي التميمي، أخبرنا أحمد بن جعفر، حدَّثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدَّثني أبي](١)، قال: أخبرنا وكيع، قال: حدَّثنا عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن جابر، قال:

«كان رسول الله على يخطب إلى جذع نخلة ، قال: فقالت امرأة من الانصار كان لها غلام نجار: يا رسول الله ، إن لي غلاماً نجاراً أفلا آمره (٢) أن يتخذ لك منبراً تخطب عليه؟ قال: بلى . [قال] (٣): فاتخذ له منبراً ، [قال] (٤): فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر، [قال] (٥): فَأَنَّ الجذع (١) الذي كان يقوم عليه كما يئن الصبي ، فقال النبي على إن هذا بكى لما فقد من الذكر» .

رواه أحمد في المسند (٧)، وأخرجاه في الصحيحين.

[أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزار، حدَّثنا أبو محمد الجوهري، أخبرنا ابن حيويه، أخبرنا أبن محمد بن أخبرنا أحمدبن معروف، أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، حدَّثنا] (^^) محمد بن سعد، قال: أخبرنا عبد الله بن عمرو، عن ابن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه، قال:

«كان رسول الله ﷺ يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشاً، فكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، هل لك أن أعمل لك منبراً تقوم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: في الأصل: قال احمد و أخبرنا، وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٢) في المسند: «أفآمره».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فحن الجذع» وما أوردناه من أ، والمسند.

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد بن حنبل ٢/٣٠، عن جابر،١ /٢٤٩، ٢٦٧ عن أنس، ٢٦٣/١ ، ٢٦٧ عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: في الأصل: قال محمد بن سعد وأخبرنا. . . وما أوردناه من أ .

عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتَسْمعَهم خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له ثلاث درجات [هن اللاتي على المنبر أعلى المنبر (١)، فلما صنع المنبر ووضع في موضعه، وأراد /١٢٥ رسول الله على أن يقوم على / المنبر فمر إليه، خار الجذع حتى تصدع وانشق فنزل رسول الله على، فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر، [وكان إذا صلى صلى إلى ذلك الجذع](٢)، فلما هدم المسجد وغير، أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب، فكان عنده في داره حتى بلى وأكلته الأرضة وعاد رُفاتاً(٣).

\* \* \*

وفي هذه السنة سرية مؤتة وهي بأدنى البلقاء دون دمشق في جمادى الأولى سنة ثمان (٤).

قال علماء السير: بعث رسول الله على الحارث بن عمرو الأزدي [أحد بني لهب] (ه) إلى ملك بصرى بكتاب، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله ولم يقتل لرسول الله على رسول غيره، فشق ذلك على النبي على وندب الناس فأسرعوا وعسكروا بالجرف، وهم ثلاثة آلاف، فقال النبي على: أمير الناس زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرتض المسلمون منهم رجلًا، وعقد لهم على لواءً أبيض، وخرج مشيعاً لهم حتى بلغ ثنية الوداع، فوقف وودعهم، وأمرهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير، وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا قاتلوهم.

فلما فصلوا [من المدينة](°) سمع العدو بمسيرهم(٢)، فجمعوا لهم وقام [فيهم]

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) الخبر في طبقات ابن سعد ١١/٢/١.

<sup>(</sup>٤) المغازي للواقدي ٢/٥٥/٢، وطبقات ابن سعد ٢/٢/١ وتاريخ الطبري ٣٦/٣، وسيرة ابن هشام ٢٣٣/٢ والاكتفا ٢/٧٥/٢، والبداية والنهاية ٤١/٤٤.

ومؤتة (مهموز الواو، وحكي فيه غير الهمز): قرية من أرض البلقاء من الشام، وتسمى أيضاً غزوة جيش الأمراء، وذلك لكثرة المسلمين فيها وما لاقوه من الحرب الشديد مع الكفار.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: سمع العدوبهم.

أخبرنا محمد بن أبي القاسم، [أخبرنا أحمد بن أحمد، أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ، حدَّثنا حبيب بن الحسن، حدَّثنا محمد بن يحيى، حدَّثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدَّثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، قال: حدَّثني محمد بن جعفر بن الزبير] (٧)، عن عروة بن الزبير، قال:

لما تجهز الناس وتهيأوا للخروج إلى مؤتة، قال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم، فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه:

لِكَنَّنِي أَسْأَلُ الرَّحْمُنَ مَغْفِرَةً وَضَرْبةً ذَاتَ فَرْغٍ (^) تَقْذِف الزَّبَدا(٩)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فتبعهم المرهب».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: النبي ﷺ.

ر٧) ما بين المعقوفتين: في الأصل: أخبرنا محمد بن أبي القاسم باسناده عن عروة .

<sup>(</sup>٨) ذات فرغ: ذات سعة.

<sup>(</sup>٩) الزبد: الرغوة.

أَوْ طَعْنَاةً بِيَادَيْ حَرَّانَ مُجْهِزَةً (١) بَحَرْبَةٍ تُنْفِلُ الْأَحْشَاءَ وَالكَبِدَا حَى يقولوا إِذَا مَرُوا على جَادِي أَرْشَادَكُ اللَّهُ مِنْ غَازٍ وَقَادْ رَشَادَا حَى يقولوا إِذَا مَرُوا على جَادِي

ثم مضواحتى نزلوا أرض الشام، فبلغهم أن هرقل قد نزل [مآب] (٢) من أرض البلقاء [في] (٢) مائة ألف من الروم، وانضمت إليه المستعربة من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي في مائة ألف [منهم] (٢)، فأقاموا ليلتين ينظرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله على ونخبره بعدد عدونا، فسمع عبد الله بن رواحة، فقال: والله يا قوم إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدَّة ولا قوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيَيْن، إما ظهور؛ وإما شهادة، فقال الناس: والله صدق ابن رواحة. فمضى الناس (٣).

أخبرنا محمد بن ناصر، [وعلي بن أبي عمر، قال: أخبرنا رزق الله وطراد، قالا: أخبرنا أبو الحسين بن رشدان، أخبرنا ابن صفوان، حدَّثنا أبو بكر القرشي، قال: حدَّثني أبي حدَّثنا عبد القدوس بن](1) عبد الواحد الأنصاري، قال: حدَّثني الحكم بن عبد السلام بن النعمان بن بشير:

الله بن أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل، دعى الناس: يا عبد / الله بن رواحة، وهو في جانب العسكر ومعه ضلع جمل ينهشه ولم يكن ذاق طعاماً قبل ذلك بثلاث، فرمى بالضلع ثم قال: وأنت مع الدنيا ثم تقدم فقاتل ثم أصيبت أصبعه، فارتجز وجعل يقول (٥٠):

وفي سبيل الله ما لقيت هذي حياض الموت قد صليت

هل أنت إلا أصبع دميت يا نفس إن لم تقتلي تموتي

<sup>(</sup>١) مجهزة سريعة القتل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) الخبر في تاريخ الطبري ٣٦/٣ ، ٣٧.

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: في الأصل: أخبرنا محمد بن ناصر بإسناد له عن أبي بكر القرشي باسناد له عن عبد
 الواحد وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٣/ ٤٠، وسيرة ابن هشام ٢/ ٣٧٩، طبقات ابن سعد ٣/٢/٨٠.

وما تمنيتِ فقد لمقيتِ إن تفعلي فعلها هديت وما تمنيتِ فقد شقيتِ

ثم قال: يا نفس أي شيء تتوقين؟ إلى فلانة؟ فهي طالق [ثلاثاً](١)، وإلى فلان وفلان \_ عبيد له \_ فهم أحرار، وإلى معجف \_ حائط له \_ فهي لله ورسوله، ثم ارتجز وقال:

أقسمت بالله لتنزلنه قد طال ما قد كنت مطمئنه قد أجلب الناس شيدو الرّنه

\* \* \*

ومن الحوادث سرية عمر و بن العاص إلى ذات السلاسل وهي وراء وادي القرى، وبينها وبين المدينة عشرة أيام في جمادى الآخرة سنة ثماث (٢).

قال علماء السير: بلغ النبي على أن جماعة من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف النبي على فدعا [على] عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وجعل معه راية سوداء، وبعثه في ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصار ومعهم ثلاثون فرساً، فسار الليل وكمن النهار، فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعاً كبيراً، فبعث [رافع بن مكيث الجهني] (الى رسول الله على يستمده، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في مائتين، وعقد له / لواء، [وبعث] معه سراة المهاجرين والأنصار، فيهم أبو بكر وعمر، فأراد ١١٧٧ أبو عبيدة أن يؤم الناس، فقال عمرو: إنما قدمت علي مدداً وأنا الأمير، فأطاعه ثم لقي جمعاً فهربوا ثم قفل.

وفي هذه السرية(°): أجنب عمرو فصلى بأصحابه وهو جنب.

يا نفس مالك تكرهين الجنه

طبائعة أو لتكرهنه

هل أنت إلا نطفة في شنه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١/١/٥٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

 <sup>(</sup>٥) في أ: «وفي هذه الغزاة».

أخبرنا ابن الحصين، قال: أخبرنا الحسن بن علي (١)، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدَّثني أبي، قال: أخبرنا حسن بن موسى، قال: حدَّثنا ابن لهيعة، قال: أخبرنا يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاصرضي الله عنه، أنه قال:

لما بعثه رسول الله على عام ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت (٢) أن أهلك. فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، [قال:] (٣) فلما قدمنا على رسول الله على ذكرت ذلك له، فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب» قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت (٢) أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحياً ﴾ [فتيممت ثم صليت] فضحك رسول الله على ولم شيئاً (٥).

## [ومن الحوادث سرية الخبط (٢)

قالوا: بعث رسول الله على أبا عبيدة بن الجراح في ثلاثمائة رجل من المهاجرين والأنصار، وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجب إلى حي من جهينة بالقبلية مما يلي ساحل البحر، وبينها وبين المدينة خمس ليال، فأصابهم [في الطريق](٧)جوع شديد، فأكلوا الخبط، وألقى لهم البحر حوتاً عظيماً، فأكلوا منه وانصرفوا ولم يلقوا كيداً.

أخبرنا يحيى بن علي المدبر، أخبرنا القاضي أبو الحسين أحمد بن محمد

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أخبرنا المذهب).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أغتسل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>٤) سورة: النساء، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) الخبر في المسند ٢٠٣/٤ ، ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) السرية كلها ساقطة من الأصل، وأوردناها من أ. راجع ابن سعد ٩٥/١/٢. وانظر الطبري ١٤٧/٢ ط. الدار.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

السمناني، أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي، حدَّثنا عثمان بن محمد بن أحمد السمرقندي، حدَّثنا أحمد بن شيبان، حدَّثنا سفيان، سمع عمر، وجابر ابن عبد الله يقول:

بعثنا النبي على في ثلاثمائة راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح في طلب عير قريش، فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا وأكلنا الخبط، ثم أن البحر ألقى إلينا دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر حتى صلحت أجسامنا، وأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعها فنصبها ونظر إلى أطول بعير في الجيش وأطول رجل، فحمله عليه فجاز تحته. وقد كان رجل يجر ثلاث حرائر، ثم نهاه عنه أبو عبيدة. وكانوا يرونه قيس بن سعد.

قال المصنف: هو قيس بن سعد بلا شك، وله في ذلك قصة قـد ذكرتهـا في ترجمته].

ومن الحوادث سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة، وهي أرض محارب بنجد في شعبان(١)

وذلك أن رسول الله على بعث أبا قتادة ومعه خمسة عشر رجلًا إلى غطفان، وأمره أن يشن عليهم الغارة، فسار الليل وكمن النهار، فهجم على حاضر منهم عظيم فأحاط بهم وقاتل منهم رجال، فقتلوا من أشرف لهم واستاقوا [النعم، فكانت] الإبل ماثتي بعير، والغنم ألفي شاة، وسبوا سبياً كثيراً، وجمعوا الغنائم، فأخرجوا الخمس فعزلوه، وقسموا ما بقي على أهل السرية، فأصاب كلَّ رجل إثنا عشر بعيراً، فصار في سهم أبي / قتادة جارية وضيئة فاستوهبها منه رسول الله على فوهبها له، فوهبها النبي على المحمية بن جَزْء. وكانت غيبتهم خمس عشرة ليلة.

\* \* \*

ومن الحوادث سرية أبي قتادة الأنصاري إلى بطن أضم في رمضان(7).

وذلك أن رسول الله ﷺ لما هم بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة في ثمانية نفر سرية

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ١/٢/٩٥. تاريخ الطبري ١٤٨/٢ ط. الدار.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وقتل» والتصحيح من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢ / ٩٦/١٠ تاريخ الطبري ١٤٨/٢ - ١٤٩. وردت في الأصل «أطم».

إلى بطن إضم - وبينها وبين المدينة ثلاثة برد - ليظن ظان أن رسول الله على توجه إلى تلك الناحية وتذهب بذلك الأخبار، وكان في السرية محلم بن جثامة، فمر عامر بن الأضبط فسلم بتحية الإسلام، فأمسك عنه القوم، وحمل عليه مسلم، فقتله وأخذ سلبه، فلما لحقوا برسول الله على نزل فيهم القرآن: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام [لست مؤمناً] ﴾ (١). ولم يلقوا جمعاً فانصرفوا فبلغهم أن رسول الله على قد توجه إلى مكة فلقوه بالسقيا.

\* \* \*

## ومن الحوادث غزاة الفتح وكانت في رمضان(٢)

قال علماء السير: لما دخل شعبان على رأس اثنين وعشرين شهراً من صلح الحديبية كلمت بنو نفاشة \_ وهم من بني [بكر] (٢) \_ أشراف قريش أن يعينوهم على خزاعة بالرجال والسلاح، فوعدوهم ووافوهم [بالوتير] متنكرين فيهم صفوان بن أمية، وحويطب، ومكرز فبيتوا خزاعة ليلاً وهم غارون، فقتلوا منهم عشرين [رجلاً]. ثم ندمت قريش على ما صنعت وعلموا أن هذا نقض للعهد الذي بينهم وبين رسول الله هي، وخرج عمرو بن سالم الخزاعي في أربعين راكباً من خزاعة، فقدموا على رسول الله في يخبرونه بالذي أصابهم ويستنصرونه، فقام وهو يجر رداءه، ويقول: «لا نصرت إن لم أنصر بني كعب [مما أنصر منه نفسي»] (٤). وقدم أبو سفيان بن حرب، نصرت إن لم أنصر بني كعب [مما أنصر منه نفسي»] (٤). وقدم أبو سفيان بن حرب، خذ على أبصارهم فلا يروني إلا بغتة»،

فلما أجمع السير كتب حاطب بن أبي بلتعة [إلى قريش](°) يخبرهم بذلك، فبعث رشول الله ﷺ علياً والمقداد فأخذا كتابه ورسوله(٦).

<sup>(</sup>١) سورة: النَّساء، الآية: ٩٤.

 <sup>(</sup>۲) المغازي للواقدي ۲/۷۸۰، وطبقات ابن سعد ۱۱/۲/۲ وتاريخ الطبري ۳۸/۳، وسيرة ابن هشام
 ۲/۹۸۳، والاکتفا ۲/۲۸۷، والکامل ۱۱۲/۲، والبداية والنهاية ٤/۸۷۶.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٦) إلى هنا انتهى النقل من ابن سعد.

أخبرنا هبة الله بن محمد، [أخبرنا الحسن بن علي التميمي، أخبرنا أحمد بن جعفر، حدَّثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن عمرو، قال: أخبرني حسن بن محمد بن علي، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع، وقال مرة: ان عبيد الله بن أبي رافع أخبره أنه سمع](١) علياً رضي الله عنه يقول:

بعثني رسول الله على أنا والزبير والمقداد، فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خَاخ (٢)، فإن بها ظَعِينَةً (٣) معها كتاب فخذوه منها». فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب، قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتُخْرِجِنَّ الكتاب أو لتُلْقِينَّ الثياب. قال: فأخرجت الكتاب من عِقَاصها(٤)، فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله على، فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين [بمكة](٥)، يخبرهم ببعض أمر رسول الله على .

فقال رسول الله على: «يا حاطب ما هذا؟» قال: لا تعجل على ، إني كنت امراً ملصقاً في قريش، ولم أكن من أنفسهم، وكان من [كان] معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدأ يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله على: «إنه قد صدقكم». فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: «إنه شهد بدراً. وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم».

رواه أحمد وأخرجاه في الصحيحين (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وهو في الأصل: «أخبرنا هبة الله بن محمد بأسناد له عن على».

<sup>(</sup>٢) روضة خاخ: موضع بقرب حمراء الأسد من المدينة (معجم البلدان ٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) الظعينة: المرأة في هودجها.

<sup>(</sup>٤) العقاص: خيط تشد به أطراف الذوائب (المعجم ٢٢١/٢).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه أحمد في المسند ١/٧٩، والبخاري في فضل الجهاد والسير ٧٢/٤، ومسلم ١٦٨/٧، وأبو داود في الجهاد ٢/٢١، والترمذي في التفسير ١٩٨/٩ بتحفة الأحوذي.

قال العلماء في السير(۱): وبعث رسول الله على إلى من حوله من العرب فَجُلَّهُمْ أَسْلَمُ وَغِفار ومُزَيْنَة ، وجُهَيْنَةُ وأَشْجَعُ [وسليم]، فمنهم من وافاه بالمدينة ومنهم من لحقه أسلم وَغِفار ومُزَيْنَة ، وجُهَيْنَةُ وأَشْجَعُ [وسليم]، فمنهم من وافاه بالمدينة ومنهم من لحقه على الطريق / وكان المسلمون في غزاة الفتح عشرة آلاف، واستخلف رسول الله على على المدينة عبد الله بن أم مكتوم ، وخرج يوم الأربعاء لعشر ليال خلون من شهر رمضان بعد العصر، وقد أقام الزبير في مائتين وعقد الألوية والرايات بقديد، ونزل مَرَّ الظَّهْرَان عِشَاءً، فأمر أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف تاراً ، ولم يبلغ قريشاً مسيره وهم مغتمون لما يخافون من غزوه إياهم ، فبعثوا أبا سفيان يتحسس الأخبار ، وقالوا: إن لقيت محمداً فخذ لنا منه أماناً .

فخرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء ، فلما رأوا العسكر أفزعهم ، وقد استعمل النبي على الحرس تلك الليلة عمر بن الخطاب ، فسمع العباس [بن عبد المطلب] (٢) صوت أبي سفيان ، فقال : أبا حنظلة ، فقال : لبيك . قال : فها وراءك؟ قال : هذا رسول الله على عشرة آلاف ، فأسلم ثكلتك أمك وعشيرتك ، فأجاره وخرج به وبصاحبيه حتى أدخلهم على رسول الله على أسلموا وجعل لأبي سفيان ان من دخل داره فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن .

ثم دخل رسول الله على مكة في كتيبته [الخضراء](٣) وهو على ناقته القصواء بين أبي بكر وأسيد بن حضير، فقال أبو سفيان للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً، فقال: ويحك إنه ليس بملك ولكنها نبوة، قال: نعم.

وأمر رسول الله على سعد بن عبادة أن يدخل من كَداءَ، والزبير أن يدخل من كُدى كُدى، وخالد بن الوليد من الليط، ودخل رسول الله على من أذاخر، ونهى عن القتال غير أنه أمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة: عكرمة بن أبي جهل فهرب ثم استأمنت له امرأته أم المه أحكيم بنت الحارث فأمنه رسول / الله على، وهبار بن الأسود، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح فاستأمن له عثمان وكان أخاه من الرضاعة، ومقيس بن ضبابة قتله نميلة بن عبد الله سرح فاستأمن له عثمان وكان أخاه من الرضاعة،

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٢/١/٧٩.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

الليثي، والحويرث بن نفيل بن قصي قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله ابن هلال بن خطل قتله أبو برزة وقيل سعيد بن حريث، وهند بنت عتبة فأسلمت، وسارة مولاة عمرو بن هاشم (۱) قتلت، وقريبة قتلت، [وفرتنا] (۲) أومنت حتى ماتت في خلافة عثمان. وكل الجنود لم يلقوا جمعاً غير خالد فإنه لقيه صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، وعكرمة في جمع من قريش بالخندمة، فمنعوه من الدخول وشهروا السلاح ورموه بالنبل، فصاح خالد في أصحابه وقاتلهم فقتل أربعة وعشرين [رجلاً] من قريش وأربعة [نفر] من هذيل، فلما ظهر رسول الله على [على ثنية أذاخر رأى البارقة] (٤) فقال: «ألم أنه عن القتال؟» فقيل: خالد قوتل فقاتل. وقتل من المسلمين رجلان أخطآ الطريق: كرز بن جابر، وخالد الأشغر.

وضربت لرسول الله على قبة بالحَجُون، ودخل مكة عنوة، فأسلم الناس طائعين وكارهين، وطاف بالبيت على راحلته، وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً فجعل كلما مر بصنم منها يشير إليه بقضيب في يده ويقول: «جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ» فيقع الصنم لوجهه، وكان أعظمها هبل وهو وجاه الكعبة، فجاء إلى المقام وهو لاصق بالكعبة فصلى خلفه ركعتين ثم جلس ناحية [من المسجد] (٥) وأرسل بلالاً إلى عثمان بن طلحة أن يأتي بمفتاح الكعبة فجاء به عثمان فقبضه رسول الله في وفتح الباب ودخل الكعبة فصلى فيها ركعتين، وخرج دعى عثمان / بن طلحة فدفع إليه المفتاح، وقال: «خذوها يا ١٢٩/ب بني أبي طلحة تالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم». ودفع السقاية إلى العباس [بن عبد المطلب] (١)، وأذن بلال بالظهر فوق الكعبة، وكسرت الأصنام، وصلى رسول عبد المطلب] الضحى يومئذ ثمان ركعات.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وسارة بنت عمرو» وما أوردناه من ابن سعد، وفي أ: «وسارة امرأة عمرو بن هاشم».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

أخبرنا ابن الحصين، قال: أخبرنا ابن المذهب، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدَّثني أبي، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبن أبي ليلى، قال:

ما أخبرني أحد أنه رأى رسول الله ﷺ يصلي الضحى غير أم هانيء، فإنها حدثته:

أن النبي ﷺ دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات ما رأته صلى صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود.

أخرجاه في الصحيحين(١).

وخطب رسول الله ﷺ فِي اليوم الثاني ، فقال: «[إن الله قد](٢) حرم مكة يوم خلق السموات والأرض. . . » .

وخطب على الصفا، وجلس رسول الله على الصفا يبايع الناس على الإسلام، ثم بايع النساء، فجاءت هند متنكرة فبايعت، وجعلت تكسر صنمها وتقول: كنا منكوفي غرور.

وما صافح كمرأة في البيعة، وإنما كان يقول بلسانه، وقال يوم الفتح: «لا هجرة ولكن جهاد ونية».

أخبرنا ابن الحصين بإسناد له عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على يوم فتح مكة: «لا هجرة ولكن جهاد ونية» وجلس على الصفا.

أخبرنا عبد الحق، [أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد، أخبرنا محمد بن عبد الملك، حدَّثنا علي بن عمر الدارقطني، أحبرنا أبو القاسم بن منيع، حدَّثنا هدبة بن خالد، حدَّثنا سلام بن مسكين، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح](٣)، عن أبي هريرة:

أن رسول الله على حين سار إلى مكة ليفتحها صعد الصفا، فخطب الناس، فقالت

<sup>(</sup>١) الخبر في المسند ٣٤٢/٦،

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ورد في ألأصل: «حرم الله مكة»، وأوردناه من ابن سعد ٢ / ١ / ٩٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أخبرنا عبد الحق بإسناد له عن الدارقطني، عن أبي هريرة» والسند أوردناه من أ.

الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأخذته الرأفة بقومه والرغبة في قربته، فأنزل الله تعالى الوحي بما قالت / الأنصار، فقال: «يا معشر الأنصار، تقولون أما الرجل فقد ١٦٠٠ أدركته الرأفة بقومه والرغبة في قربته، فمن أنا إذن، كلا والله إني عبد الله ورسوله حقاً، المحيا محياكم والممات مماتكم» قالوا: والله يا رسول الله ما قلنا ذلك إلا مخافة أن تفارقنا، قال: «أنتم صادقون عند الله [وعند] رسوله». قال: والله ما فيهم إلا من أبحر بالدموع.

وهرب يومئذ عبد الله بن الزبعرى، ثم عاد فأسلم، وهرب هبيرة بن أبي وهب وأقام كافراً.

وكان فتح مكة [يوم الجمعة](١) لعشر بقين من رمضان فأقام بها خمس عشرة ليلة يصلي ركعتين ثم خرج إلى حنين، واستعمل على مكة عتاب بن أسيد يصلي بهم، ومعاذ بن جبل يعلمهم السنن والفقه.

[أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر، أخبرنا أبو محمد الجوهري، أخبرنا أبو عمر بن حيوية، أخبرنا أبو بكر بن أبي أسامة، أخبرنا أحمد بن معروف، أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، أخبرنا محمد بن سعد، أخبرنا الحميدي، حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه] (٢) عن عائشة رضي الله عنها:

أن رسول الله على دخل مكة يوم الفتح من أعلى مكة ، وخرج من أسفل مكة (٣٠).

ومن الحوادث في رمضان هذه السنة سرية خالد بن الوليد إلى العزى لخمس ليال بقين من رمضان (٤٠).

وذلك أن رسول الله عليه بعثه إلى العزى ليهدمها، فخرج حتى انتهى إليها في

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل: «قال محمد بن سعد عن عائشة. . . » وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٣) الخبر في طبقات ابن سعد ١٠١/١/٢.

<sup>(</sup>٤) المغازي للواقدي ٨٧٣/٣، وطبقات ابن سعد ٢/٢/١٥١، وسيرة ابن هشام ٢/٤٣٦، وتاريخ الطبري ٢٥١/٤ المغازي للواقدي ٣١٤/٤٢.

ثلاثين رجلاً فهدمها ثم رجع إلى رسول الله على، فقال: «هل رأيت شيئاً؟» قال: لا، قال: «فإنك لم تهدمها فارجع إليها فاهدمها» فرجع متغيظاً فجرد سيفه، فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس، فجعل السادن يصيح بها، فضربها خالد فجزلها باثنتين ورجع فأخبر النبي على ، فقال: «تلك العزى وقد أيست أن تعبد ببلادكم أبداً». وكانت بنخلة، وكانت لقريش وجميع بني كنانة، وكانت أعظم أصنامهم، وكان سَدَنَتَهَا بنو / شيبان.

قال مؤلف الكتاب: وقد اختلف العلماء في العزى على قولين؛ أحدهما: انها شجرة كانت لغطفان يعبدونها. قاله مجاهد. والثاني: صنم. قاله الضحاك.

#### \* \* \*

## وفي رمضان أيضاً كانت سرية عمرو بن العاص [إلى سواع](١)

وذلك أن رسول الله على بعث حين فتح مكة إلى سواع، وهو صنم لهذيل، ليهدمه، قال عمرو: فانتهيت إليه وعنده السادن، فقال: ما تريد؟ قلت: أمرني رسول الله على أن أهدمه، قال: لا تقدر على هدمه، قلت: ولم؟ قال: تمنع، قلت: ويحك هل يسمع أو يبصر، فكسرته وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته وقلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله عز وجل.

#### \* \* \*

## ومن الحوادث سرية سعد بن زيد الأشهلي في رمضان أيضاً إلى مناة بالمشلل(٢)

بعثه رسول الله على حين فتح مكة إلى مناة ليهدمها، وكانت المشلل للأوس والخزرج وغسان، فخرج في عشرين، فقال السادن: ما تريد؟ قال: هدمها، قال: أنت وذاك؟! [فأقبل سعد يمشي إليها] (٣) وتخرج إليه امرأة (٤) عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل والثبور وتضرب صدرها، فَبصرُ بها سعد فقتلها وهدموا الصنم.

قال مؤلف الكتاب: وسعد هذا قد شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١٠٦/١/٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وخرجت امرأة.

ومن الحوادث سرية خالد بن الوليد المخزومي إلى بني جذيمة بن كنانة وكان أسفل مكة على ليلة ناحية يلملم<sup>(١)</sup>

وذلك أن خالداً لما رجع من هدم العزى بعثه رسول الله على إلى بني جذيمة داعياً إلى الإسلام، ولم يبعثه مقاتلاً، وذلك في شوال، فخرج في ثلاثمائة وخمسين، فلما وصل إليهم قال لهم: ما أنتم؟ قالوا: (٢) مسلمون / قد صلينا وصدقنا بمحمد، وبنينا ١٣١/أ المساجد [في ساحاتنا] وأذّنًا [فيها]، (٣) قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا معهم، قال: فضعوا السلاح، فوضعوه، فقال: استأسروا، فاستأسروا، فأمر بعضهم يكتف بعضاً وفرقهم في أصحابه، فلما كان المسحر نادى خالد: من كان معه أسير فليجهز عليه بالسيف؛ فأما بنوسليم من أصحابه فقتلوا من كان معهم، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم، فبلغ ذلك النبي على، فقال: هاللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد». وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فودكى قتلاهم.

#### \* \* \*

وفيها: أسلم أبو سفيان بن الحارث، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، والحارث بن هشام، وعكرمة بن أبي جهل، وهشام بن الأسود، وحويطب بن عبد العزى، وشيبة بن عثمان، [والنضر بن الحارث](3).

#### \* \* \*

ومن الحوادث غزوة حنين، وحنين وادبينه وبين مكة ثلاث ليال وهي غزوة هوازن (°) وذلك أن رسول الله على لما فتح مكة مشت أشراف هوازن وثقيف بعضها إلى

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٢٠٦/١/٢ والبداية والنهاية ٣١١/٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

 <sup>(</sup>۵) مغازي الواقدي ٨٨٥/٣، وطبقات ابن سعد ١٠٨/١/٢، وتاريخ الطبري ٧١/٣، الاكتفا ٢٢٢/٣، وميرة ابن هشام ٢٧٣/٤، والكامل ٢/١٣٥، والبداية والنهاية ٢٢٢/٤.

بعض وحشدوا [وبغوا] (۱). وجمع أمرهم مالك بن عوف النصري، فأمرهم فجاءوا معهم بأموالهم ونسائهم وأمهاتهم حتى نزلوا بأوطاس، وجعلت الأمداد تأتيهم، وأخرجوا معهم دريد بن الصمة وهو أعمى ابن سبعين ومائة سنة يقاد وهو في شجار، وهو مركب من أعواد يهيأ للنساء، فقال: بأي واد هم؟ (۲) قالوا: بأوطاس، قال: نعم، مجال الخيل، لا حزن ضرس، ولا سهل دهس أي لين (۲) ما لي أسمع رغاء الإبل (٤) ويعار الشاء (۵)، قيل له: ساق مالك بن عوف مع الناس الظعن والأموال، فقال: ما هذا يا الشاء والله وال: أردت أن أحفظ / الناس يعني أذمرهم من الحفيظة أن يقاتلوا عن أهاليهم وأموالهم فانقض به أي صفق بيده وقال: راعي الضأن ماله وللحرب، وقال: أنت على بقومك وفاضح عورتك أي قد أبحت شرفهم لو تركت الظعن في بلادهم والنعم في مراتعها، ولقيت القوم بالرجال على متون الخيل، والرجال [بين أضعاف الخيل، ومقدمة ذرية، أما الخيل] (٢) كان الرأي، والذرية مقدمة الخيل.

فأجمع القوم السير إلى رسول الله على، فخرج إليهم رسول الله على من مكة يوم السبت لست ليال خلون من شوال في اثني عشر ألفاً من المسلمين: عشرة آلاف من المسلمين من [أهل] (١) المدينة، وألفان من المسلمين من أهل مكة. فقال رجل (١): لا نغلب اليوم من قلة. وخرج مع رسول الله على ناس من المشركين كثير؛ منهم: صفوان ابن أمية، وكان رسول الله على استعار منه مائة درع بأداتها، فانتهى إلى حنين مساء ليلة الثلاثاء لعشر ليال خلون من شوال، فبعث مالك بن عوف ثلاثة [نفر] (١) يأتونه بخبر

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من طبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) في الطبري: «بأي واد أنتم».

<sup>(</sup>٣) في الأصول: «مجال الحرب لا حرب وحرش والسهل وحش أي لين». وما أورناده من الطبري.

والحزن: المرتفع من الأرض، والضرس: الذي فيه حجارة محدده، الدهس: اللين الكثير التراب.

<sup>(</sup>٤) في الطبري: رغاء البعير.

<sup>(°)</sup> في الأغاني: «ثغاء الشاء».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٨) في ابن سعد الرجل هو أبو بكر.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

أصحاب رسول الله على فرجعوا [إليه] (١) وقد تفرقت أوصالهم من الرعب.

ووجه رسول الله عبد الله بن أبي حدرد، فدخل عسكرهم فطاف به وجاء بخبرهم، فلما كان من الليل عمد مالك إلى أصحابه فعبأهم [في وادي حنين] (١) فأوعز إليهم أن يحملوا على محمد في وأصحابه حملة واحدة، وعباً رسول الله في أصحابه في السحر وصفهم صفوفاً ووضع الألوية والرايات في أصحابه، فمع المهاجرين لواء يحمله علي بن أبي طالب، وراية يحملها سعد بن أبي وقاص، [وراية يحملها عمر بن الخطاب] من ولواء الخزرج يحمله حباب بن المنذر، ولواء الأوس مع أسيد بن حضير، وركب رسول الله بن بغلته البيضاء التي تسمى الدلدل، ولبس درعين والمغفر والبيضة، فاستقبلهم من هوازن شيء لم يروا مثله قط من الكثرة، وذلك في غَبش الصبح، وحملوا / حملة واحدة، فانهزم الناس، فجعل رسول الله على يقول: «يا أنصار ١٣٢/أ الله وأنصار رسوله، أنا عبد الله ورسوله». ورجع رسول الله الى العسكر وثاب إليه من انهزم، وثبت معه يومئذ علي، والفضل والعباس، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وربيعة بن الحارث، وأبو بكر، وعمر، وأسامة بن زيد في ناس من أهل بيته وأصحابه.

أخبرنا ابن الحصين، قال: أخبرنا ابن المذهب، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدَّثنا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني كثير بن عباس بن عبد المطلب، عن أبيه العباس، قال:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) البغلة الشهباء: هي التي خالط بياض شعرها سواد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٦) وقيل: فروة بن نفائة كما في رواية مسلم.

التقى المسلمون والكفار ولَّى المسلمون مدبرين، وطفق رسول الله ﷺ يُرْكِضُ بَغْلَتُهُ (١) قِبَل الكفار.

قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله ﷺ أَكُفُها، وهو لاَ يَأْلُو مَا أَسْرَعَ (٢) نحو المشركين، وأبو سفيان بن الحارث آخِذُ بِغَوْرُ (٣) رسول الله ﷺ، فقال [رسول الله ﷺ، فقال الله ﷺ الله ﷺ، فقال الله ﷺ أنان وكنت رجلاً صَيِّتاً (١)، فقلت باعلى صوتي : أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عَطْفَةُ مين سمعوا صوتي عَطْفَةُ البكر على أولادها (٧). فقالوا: يا لبيك يا لبيك. يا لبيك، ووافاهم (٨) المسلمون فاقتتلوا هم والكفار، فنادت الأنصار [يقولون] (٩): يا معشر الأنصار. ثم قَصَّرَت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج (١٠)، فنادوا: يا بني الحارث بن الخزرج. قال: فنظر رسول الله ﷺ وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال[رسول الله ﷺ (١١): هذَا حِينَ حَمي الوَطِيسُ (٢٠). قال: ثم أخذ رسول الله ﷺ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: «انهَزَمُوا ورَبِّ الكعبَة] (١٣). قال:فذهبت الكفار، فإذا القتال على هيئته فيما أرى /، [قال] (٤٠): فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول

<sup>(</sup>١) أي: جعل يحثها برجله الشريفة لتسرع في السير.

<sup>(</sup>٢) أي: لا يبطىء في الإسراع نحو المشركين.

<sup>(</sup>٣) الغرز: ركاب الرجل من جلد مخروز يعتمد عليه في الركوب قد وردت في الأصل: «بفرس».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>٥) أي: أصحاب الشجرة المسماة بالسمرة والتي بايعوا تحتها بيعة الرضوان.

<sup>(</sup>٦) أي: قوي الصوت.

<sup>(</sup>٧) أي: عودتهم إلى مكانهم وإقبالهم على رسول الله على عطفة البكر على أولادها فيها انجذاب الأمهات حين حنت على أولادها.

<sup>(</sup>A) في المسند: «وأقبل المسلمون».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>١٠) في رواية: «قصرت الدعوة»؛ أي اقتصر النداء والاستغاثة على بني الحارث بن الخزرج.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>١٢) حمي الوطيس: كناية عن شدة الحرب.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(1</sup>٤) ما بين المعقوفتين: من المسند.

الله ﷺ بحصیاته، فما زلت أرى حَدَّهُم كَلیلًا(۱)، وأَمْرَهَم مدبراً حتى هزمهم الله. قال: وكأني أنظر إلى النبي ﷺ يركض خلفهم على بغلته(۲).

قال أحمد(٣): وحدَّثنا عفان قال: حدَّثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن سيار، عن أبي عبد الرحمن الفهري، قال:

كنت مع رسول الله على غزوة حنين، فسرنا في يوم قائظ شديد الحر، فنزلنا تحت ظلال شجرة، فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي، فانطلقت إلى رسول الله على وهو في فسطاطه، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، حان الرواح، فقال: «أجل يا بلال» فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر، فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك، فقال: «أسرج لي فرسي»، فأخرج سرجاً دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر، قال: فأسرج فركب وركبنا، فصادفناهم عشيتنا وليلتنا، فتشامت الخيلان فولى المسلمون مدبرين، كما قال الله عز وجل.

فقال رسول الله ﷺ: «يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله». ثم قال: «يا معشر المهاجرين، أنا عبد الله ورسوله» [قال]<sup>(3)</sup>: ثم اقتحم رسول الله ﷺ عن فرسه فأخذ كفاً من تراب، فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههم، وقال: «شاهت الوجوه»، فهزمهم الله عز وجل.

قال يعلى بن عطاء: فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه تراباً، وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الحديد.

<sup>(</sup>١) أي: ما زلت أرى قوتهم ضعيفة.

<sup>(</sup>٢) الخبر أخرجه أحمد في المسند ٢٠٧/١، ومسلم في الجهاد والسير باب في غزوة حنين عن العباس ١٦٦/٥ الخبر أخرجه أحمد في المستدرك كتاب معرفة الصحابة عنه ٣٢٧/٣، ٣٢٨، ووهم في استدراكه على مسلم.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ٢٨٦/٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: من المسند.

قال أحمد: وأخبرنا عارم، [حدَّثنا معتمر بن سليمان التميمي قال سمعت أبي يقول: حدَّثنا السميط السدوسي](١)، عن أنس بن مالك قال:

لما فتحنا مكة غزونا حنيناً (٢)، فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت، فصف / ١٣٣/ الخيل، ثم صفت المقاتلة، ثم صفت النساء من وراء ذلك / ،ثم صفت الغنم، ثم صفت النعم، قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد، قال: فجعلت خيولنا تلوذ خلف ظهورنا، قال: فلم تلبث أن انكشفت خيولنا وفرت الأعراب ومن تعلم من الناس، قال: فنادى رسول الله ﷺ: «يا للمهاجرين يا للمهاجرين»، ثم قال: «يا للأنصار يا للأنصار». قال أنس: هذا حديث عمه، قال: قلنا: لبيك يا رسول الله، [قال]: فتقدم رسول الله ﷺ، فأيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله، قال: فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة، ثم رجعنا إلى مكة (٣).

قال علماء السير<sup>(3)</sup>: لما انهزموا أمر رسول الله ﷺ أن يقتل من قدر عليه منهم فحنق المسلمون عليهم فجعلوا يقتلونهم حتى قتلوا الذرية، فنهى رسول الله ﷺ عن قتل الذرية، وكان سيماء الملائكة يوم حنين عمائم حمر قد أسدلوها [بين أكتافهم]<sup>(٥)</sup>.

وعقد رسول الله على الله علم الأشعري لواءً ووجهه في طلبهم، فمنهم من ذهب إلى الطائف ومنهم من ذهب إلى نخلة، وقتل أبو عامر ممن لحق تسعة ثم قتل، واستخلف أبو عامر أبا موسى الأشعري، فقاتلهم.

وبعث رسول الله ﷺ خلف من سلك طريق نخلة قوماً فلقي منهم ربيعة بن رفيع الديد بن الصمة، فقال له: ما تريد؟ قال: قتلك، ثم ضربه ربيعة فلم يغن شيئاً، فقال دريد: بئسما سَلَّحتك أمك، خذ سيفي من مؤخر الرحل ثم اضرب به وارفع عن العظام،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل: وأخبرنا عارم باسناد له عن أنس وما أوردناه من أ، والمسند ١٥٧/٣.

<sup>(</sup>٢) في المسند: (فتحنا مكة ثم أنا غزونا حنيناً».

<sup>(</sup>٣) الخبر في المسند ١٥٧/٣، وله بقية.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢/١/١٠٩.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل وأوردناه من ابن سعد.

واخفض عن الدماغ، فإني كنت كذلك أقتل الرجال، فإذا أتيت أمك فقل: قتلت دريد بن الصمة، فقتله.

وكان في تلك الغزوة أم سليم معها خنجر.

أخبرنا ابن الحصين، قال: أخبرنا ابن المذهب، قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك / ١٣٣/ب قال: أخبرنا أبو أسامة، عن قال: أخبرنا أبو أسامة، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، قال:

جاء أبو طلحة يوم حنين يضحك رسول الله هي من أم سليم، قال: يا رسول الله الم ألم تر إلى أم سليم معها خنجر، فقال [له] رسول الله هي: «ما تصنعين به يا أم سليم؟» قالت: أردت إن دنا منى أحد منهم طعنته [به](١).

ثم ان رسول الله على رحل فانتهى إلى الجعرانة ليلة الخميس لخمس ليال خلون من ذي القعدة، فأقام بها ثلاث عشرة ليلة، فلما أراد الانصراف إلى المدينة خرج ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة ليلاً، وأحرم بعمرة ودخل مكة وطاف وسعى وحلق رأسه، ثم رجع إلى الجعرانة من ليله كبايت، ثم انصرف يوم الخميس إلى المدينة.

وجاء وفد هوازن فسألوا رسول الله ﷺ، [قال عبد الله بن عمرو: سألوا رسول الله ﷺ، [قال عبد الله بن عمرو: سألوا رسول الله ﷺ ](٢): أمنن علينا، فقام رجل منهم من بني سعد بن بكر بن هوازن ـ وبنو سعد هم الذين أرضعوا رسول الله ﷺ \_ يقال له: زهير بن صرد: لو أنا سألنا الحارث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ورجونا عطفه، ثم أنشد يقول:

أمنن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وندخر

في أبيات أخر (٣)، فقال رسول الله ﷺ: «أيما أحب إليكم أبناؤكم ونساؤكم أم أموالكم»، فقالوا: نساؤنا وأبناؤنا، فقال: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم؛ فإذا أنا صليت بالناس، فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين، وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا، فإني سأعطيكم وأسأل لكم»، فقاموا وقالوا، فقال: «أما ما

<sup>(</sup>١) الخبر في مسند أحمد ١١٢/٣ ، ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من أ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ذكرها السهيلي في الروض الأنف ٢/٢ ٣٠ وابن كثير في البداية والنهاية ٢/٤ ٣٥.

كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم»، فقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله، الله الله الله الله الله الأنصار كذلك، وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا، وقال / عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا، وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا، فقال بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله.

فقال رسول الله ﷺ: «من أمسك حقه فله بكل إنسان ست فرائض من أول شيء نصيبه، فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم.

أخبرنا محمد بن عبد الباقي [البزار، أخبرنا أبو محمد الجوهري، أخبرنا ابن حيوية، أخبرنا أحمد بن معروف، أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، حدَّثنا محمد بن سعد](١) عن عبد الله بن جعفر، وابن أبي ميسرة وغيرهم، قالوا:

قدم وفد هوازن على رسول الله على بالجعرّانة بعد ما قسم الغنائم، وفي الوفد عم رسول الله على من الرضاعة أبو برقان، فقال يومئذ: يا رسول إنما في هذه الحظائر من كان يكلأوك من عماتك وخالاتك وحواضنك، قد حضناك في حجورنا وأرضعناك ثدينا، ولقد رأيتك مرضعاً فما رأيت خيراً منك، ورأيتك فطيماً فما رأيت فطيماً خيراً منك، ورأيتك شاباً [فما رأيت شاباً] (٢) خيراً منك، وقد تكاملت فيك خلال الخير، ونحن مع ذلك أهلك (٣) وعشيرتك، فامنن علينامن الله عليك، فقال رسول الله هو السهمان، وقدم عليه ظننت أنكم لا تقدمون» وقد قسم رسول الله السبي، وجرت فيه السهمان، وقدم عليه أربعة عشر رجلاً من هوازن مسلمين، وجاءوا بإسلام من وراءهم من قومهم، وكان رأس القوم والمتكلم أبو صرد زهير بن صرد، فقال يا رسول الله، إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك يا رسول الله، إنما في هذه الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك، وليو ملحنا للحارث بن شمر أو النعان بن المنذر ثم نزلا منا مثل الذي وحواضنك، وليو عطفها علينا وأنت خير المكفولين، فقال رسول الله هي الن خير الحديث نزلت به رجونا عطفها علينا وأنت خير المكفولين، فقال رسول الله هي الن خير الحديث

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل: أخبرنا محم، بن عبد الباقي باسناد له، الى أبي محمد بن جعفر وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أهلك.

أصدقه، وعندي من ترون من المسلمين، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم / أموالكم؟ قالوا: ما كنا نعدل بالأنساب شيئاً ،فرد علينا أبناءنا ونساءنا، فقال: «أما ما ١٣٤/ب لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وأسأل لكم الناس، فإذا صليت الظهر بالناس فقولوا نستشفع برسول الله إلى المسلمين، وبالمسلمين إلى رسول الله، وإني سأقول لكم ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم وسأطلب لكم إلى الناس».

فلما صلى الظهر قاموا فتكلموا بما قال لهم، فرد عليهم: «ما كان لي ولبني عبد المطلب» ورد المهاجرون ورد الأنصار، وسأل قبائل العرب فاتفقوا على قول واحد بتسليمهم برضاهم، ودفع ما كان بأيديهم [من السبي إلا قوم تمسكوا بما في أيديهم](١) فأعطاهم رسول الله على إبلًا عوضاً عن ذلك.

قال علماء السير: وسأل رسول الله على وفد هوازن عن مالك بن عوف، فقالوا: هو بالطائف، فقال: «إن أتاني مسلماً رددت عليه أهله وماله، وأعطيته مائة من الإبل» فبلغه فأتى وأسلم، فأعطاه رسول الله على واستعمله على قومه وعلى من أسلم من حول الطائف.

فلما فرغ رسول الله على ورد السبي ركب وتبعه الناس يقولون: اقسم علينا الإبل والغنم حتى ألجأوه إلى شجرة فخطفت رداءه، فقال: «ردوا علي ردائي، فوالله لوكان لي عدد شجر تهامة نعماً لقسمتها عليكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جباناً». ثم أمر رسول الله على الغنائم فجمعت، فكان السبي ستة آلاف رأس.

[قال مؤلف الكتاب] (٢): وقد ذكرنا أنه رد ذلك، وكانت الإبل أربعة وعشرين ألف بعير، والغنم أكثر من أربعين ألف شأة وأربعة آلاف أوقية فضة، فأعطى رسول الله على المؤلفة قلوبهم، وأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية، ومائة من الإبل، [قال: ابني يزيد، قال: «أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبل»، قال: ابني معاوية، قال: «أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبل»، وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل] (٣) ثم سأله مائة أخرى فأعطاه، [وأعطى النضر بن الحارث مائة من الإبل] (٤)، وكذلك أسيد بن حارثة،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

170/أ والحارث بن هشام، وصفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، وقيس/ بن عدي، وحويطب، والأقرع بن حابس، وعيينة، ومالك بن عوف. وأعطى العلاء بن حارثة خمسين بعيراً، وكذلك مخرمة بن نوفل، وعثمان بن وهب، وسعيد بن يربوع، وهشام بن عمرو، وذلك كله من الخمس، وأعطى العباس بن مرداس أباعر، فلم يرض وقال:

أتجعل نهبي ونهب العُ نيد بين عيينة والأقرع والعنيد اسم فرسه فزاده حتى رضى.

وكانت هذه القسمة بالجعرانة، وحينئذ تكلمت الأنصار، وقالوا: أما [عند] القتال فنحن، وحينئذ قام ذو الخويصرة فقال: أعدل فإنك لم تعدل.

روى جابر، قال: كان رسول الله ﷺ بالجعرانة وهو يقسم الغنائم والتبر وهو في حجر بلال، فقام رجل فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله ﷺ: «إن هذا في أصحاب له، وإن أصحاباً لهذا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية».

قال مؤلف الكتاب: وهذا الرجل يعرف بذي الخويصرة.

\* \* \*

ومن الحوادث [بعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي بالبحرين يدعوه إلى الإسلام](١)

ان رسول الله على لما انصرف من الجعرانة بعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبدي وهو بالبحرين يدعوه إلى الإسلام، وكتب له كتاباً، فكتب إلى رسول الله على بإسلامه: إني قد قرأت كتابك على أهل هجر، فمنهم من أعجبه الإسلام ودخل فيه ومنهم من كرهه، وما رضي يهود ومجوس، فأحدث إلى في ذلك أمرك.

فكتب إليه رسول الله ﷺ: «إنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

ومن الحوادث سرية الطفيـل بن / عمرو السـدوسي إلى ذي الكفين صنم عمرو بن ١٣٥/أ حُمَمَة الدوسي(١)

وذلك أن رسول الله على لما أراد المسير إلى الطائف بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين، وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف، فخرج فهدم ذا الكفين، وأخذ من قومه أربعمائة فوافوا النبي على بالطائف، وقدم على رسول الله على وفد تعلبة فأجارهم.

# ومن الحوادث في شوال غزوة الطائف<sup>(٢)</sup>

وذلك أن رسول الله على حرج من حنين يـؤم الطائف، وقدم خالد بن الوليد على مقدمته، وقد كانت ثقيف رموا حصنهم وأدخلوا فيه ما يصلحهم لسنة، وتهيأوا للقتال. وسار رسول الله على فنزل قريباً من حصن الطائف [وعسكر هناك] (٣) فرموا المسلمين بالنبل حتى أصيب نـاس من المسلمين، ورمي عبد الله بن أبي بكر الصديق يـومئذ فاندمل الجرح ثم انتقض به بعد ذلك فمات [منه] (٤)، فحاصرهم رسول الله على ثمانية عشر يوماً، وقيل: خمسة عشر يوماً، ونصب عليهم المنجنيق، ونادى منادي رسول الله على: «أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر». فخرج بضعة عشر رجلاً فيهم أبو بكرة فنزل في بكرة، فقيل أبو بكرة ولم يؤذن للنبي في في فتح الطائف، فأذن بالرحيل، فقال المسلمون: نرحل ولم يؤذن بفتح لنا، قال: «فاغدوا على القتال»، فقاتلوا وأصابتهم جراحات، فقال رسول الله في : «إنا قافلون» فسروا بذلك.

أخبرنا محمد بن عبد الباقي [قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أخبرنا ابن حيويه، أخبرنا أحمد بن معروف، أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، حدَّثنا محمد بن سعد، أخبرنا قبيصة، حدَّثنا سفيان، عن ثور] (٥)، عن مكحول:

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۱۱۳/۲/۱.

<sup>(</sup>٢) مغازي الواقدي ٩٢٢/٣، وطبقات ابن سعد٢/١/١١٤، وتاريخ الطبري٨٢/٣، وسيرة ابن هشام ٢/٨٧٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل: أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناد له عن محمد بن سعد عن مكحول، وما أوردناه من أ.

أن رسول الله على نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوماً (١).

### ومما جرى في هذا الحصار

ما أخبرنا به عبد الله بن علي المقري، [ومحمد بن ناصر الحافظ، قالا: أخبرنا طراد بن محمد، أخبرنا أبو الحسن بن بشران، أخبرنا ابن صفوان، حدَّثنا أبو بكر القرشي، حدَّثنا إسحاق بن إسماعيل، حدَّثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن آلات:

النبي على جالساً في / بيت أم سلمة وعنده مخنث جالس، فقالا لعبد الله بن أمية أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف غداً أدلك على بنت غيلان امرأة من ثقيف تقبل بأربع وتدبر بثمان \_ يعني عكناها، فقال رسول الله على «لا يدخل هذا عليكن».

قال مؤلف الكتاب: اسم هذا المخنث هيت وقيل: ماتع. وكان المخنثون على عهد رسول الله ﷺ: ماتع، وهدر، وهيت.

\* \* \*

## إسلام عروة بن مسعود الثقفي.

[أخبرنا محمد بن أبي طاهر، أخبرنا أبو محمد الجوهري، أخبرنا ابن حيوية، أخبرنا أحمد بن معروف، أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، حدَّثنا محمد بن سعد، أخبرنا محمد بن عمير الأسلمي] عن عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي، عن من أخبره، قالوا:

لم يحضر عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة حصار الطائف، كانا بجرش يتعلمان صنعة العرادات والمنجنيق والدبابات، فقدما وقد انصرف رسول الله على [عن الطائف]، فنصبا المنجنيق والعرادات والدبابات، واعتدا للقتال، ثم ألقى الله في قلب عروة بن مسعود

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ١١٥/١/٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل: عبد الله بن علي المقري باسناد له يرفعه إلى أم سلمة، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل: روى ابن سعد عن محمد. وأوردناه من أ.

الإسلام وغيره عما كان عليه ، فخرج إلى رسول الله على ثم استأذن في الخروج إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام، فقال: إنهم إذا قاتلوك؟ قال: لا أنا أحب إليهم من أبكار أولادهم، ثم استأذنه الثانية ثم الثالثة، فقال: إن شئت فاخرج.

فخرج إلى الطائف فقدم عشاء فدخل منزله فجاء قومه فحيوه بتحية الشرك، فقال: عليكم بتحية أهل الجنة السلام، ثم دعاهم إلى الإسلام، فبخرجوا من عنده يأتمرون به، فلما طلع الفجر أوفى على غرفة له فأذن بالصلاة، فخرجت ثقيف من كل ناحية، فرماه رجل من بني مالك، يقال له أوس بن عوف فأصاب أكحله فلم يروا دمه، وقام غيلان بن سلمة وكنانة بن عبد يا ليل، والحكم بن عمرو، ووجوه الأحلاف فلبسوا السلاح وساروا، فلما رأى ذلك / عروة، قال: قد تصدقت بدمي على صاحبه لأصلح بذلك ١٣٦/ب بينكم، وهي كرامة أكرمني الله بها، وشهادة ساقها الله إلي، ادفنوني مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله على على ضاحب فقال: «قتله كقتل صاحب ياسين، دعا قومه إلى الله فقتلوه» (١٠).

#### \* \* \*

## ومما جرى في مسير رسول الله علي إلى الطائف أنهم مروا بقبر أبي رغال

أخبرنا محمد بن عمر الأرموي، قال: أخبرنا أبو الحسين بن النقور، [أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر السكري، أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدَّثنا يحيى بن معين، حدَّثنا وهب بن جرير بن حازم، قال: أخبرني أبي، قال: سمعت عمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية بن أبي بكير يقول: سمعت](٢) عبد الله بن عمر ويقول:

سمعت رسول الله على يقول حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر، فقال: «هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف، كان من ثمود، وكان هذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، فإن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه». فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن.

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في الطبري (احداث سنة تسع).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل: بإسناد له عن عبد الله، وأوردناه من أ.

## [وفي هذه السنة طلاق رسول الله ﷺ سودة](١)

أن رسول الله على طلق سودة، فجعلت يومها لعائشة فراجعها. كذا قال ابن حبيب الهاشمي .

وقال غيره: أراد طلاقها، فقالت: دعني أحشر في نسائك، واجعل يومي لعائشة.

#### \* \* \*

وفيها :سال بطحان سيلًا عظيماً لم يسل في الجاهلية ولا الإسلام [مثله](٢).

#### \* \* \*

وفيها: غلا السعر، فقالوا: سعر لنا.

أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أخبرنا الحسن بن علي، قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك، قال: حدَّثني أبي، قال: أخبرنا سريج، مالك، قال: حدَّثني أبي، قال: أخبرنا سريج، ويونس بن محمد، قالا: (٣) أخبرنا حماد بن سلمة، عن قتادة وثابت البناني، عن أنس بن مالك، قال:

غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت لنا؟ قال: الله هو الخالق [القابض] (٤) الباسط الرازق المسعر / ، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال»(٥).

#### \* \* \*

## وفي هذه السنة ولد إبراهيم ابن رسول الله على من مارية وذلك في ذي الحجة

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية، قال: أخبرنا أبو الحسين بن معروف، قال: أخبرنا الحسين بن الفهم، قال: حدَّثنا محمد بن عمر، قال: أخبرنا يعقوب بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: ومن الحوادث.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: شريح عن يونس بن محمد قال والتصحيح من المسند.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: من المسند.

<sup>(</sup>٥) الخبر في المسند ١٥٦/٣ و ٢٨٦. بسند مختلف عن أنس.

محمد بن أبي صعصعة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، قالوا(١):

ولدت مارية لرسول الله على ، وكانت (٢) قابلتها سلمى مولاة رسول الله على ، فخرجت إلى زوجها أبي رافع فأخبرته بأنها قد ولدت غلاماً ، فجاء أبو رافع إلى رسول الله على فبشره ، فوهب له عبداً وسمّاه إبراهيم ، وعق عنه بشاة يوم سابعه ، وحلق رأسه فتصدق بزنة شعره فضة على المساكين ، وأمر بشعره فدفن في الأرض ، وتنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه ، فدفعه رسول الله على إلى أم بردة [بنت المنذر بن زيد ، وزوجها البراء بن أوس ، وكان رسول الله على يأتي أم بردة] (٢) فيقيل عندها ويرى إبراهيم . وغار نساء رسول الله على واشتد عليهن حين رزق منها الولد .

قال محمد بن عمر (٤): حدثني ابن أبي سبرة، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي جعفر:

أن رسول الله على حجب مارية ، وكانت قد ثقلت على نساء رسول الله على وغرن عليها ولا مثل عائشة .

قال محمد بن عمر (٥)؛ وحدثني محمد بن عبد الله، عن الزهري، عن أنس، قال:

لما ولد إبراهيم جاء جبريل إلى رسول الله ﷺ، فقال: السلام عليك يـا أبا إبراهيم.

قال محمد بن سعد (°): [وحدَّثنا عفان، حدَّثنا سليمان بن المغيرة، حدَّثنا ثابت البناني، حدَّثنا] (٢) أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ:

«ولد لي الليلة غلام فسميته بأبي إبراهيم». قال: ثم دفعه إلى أم سيف ـ امرأة

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ١/١/١٨ ، ٨٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وكان».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ١/١/٨٦.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ١/١/٨٧.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ورد في الأصل: «وروى محمد بن سعد عن أنس؟؟ وما أوردناه من أ.

الله على المدينة يقال له أبو سيف، فانطلق رسول الله على / وتبعته حتى انتهينا إلى أبي سيف، وهو ينفخ بكيره وقد امتلأ البيت دخاناً، فاسرعت في المشي بين يدي رسول الله على حتى انتهينا إلى أبي سيف، فقلت: يا أبا سيف أمسك فقد جاء رسول الله على فضمه إليه، وقال ما شاء الله أن يقول.

[قال محمد بن عمر: وحدَّثني محمد بن عبد الله، عن الزهري، عن](١) عروة، عن عائشة رضى الله عنها، قالت:

لما ولد إبراهيم جاء به رسول الله على إلي فقال: «انظري إلى شبهه بي» فقلت: ما أرى شبها، فقال: «ألا ترين إلى بياضه ولحمه»، فقلت: إنه من قصر عليه اللقاح أبيض وسمن.

وقال محمد بن سعد [قال محمد بن عمر: ] (٢) وكان لرسول الله ﷺ قطعة غنم تروح عليه ولبن لقاح [له].

# ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

## ١١٦ - جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم (٣) :

أسلم قبل دخول رسول الله على دار الأرقم، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ومعه زوجته أسماء بنت عميس، فولدت له هناك عبد الله، ومحمداً، وعوناً، ولم يزل بالحبشة حتى قدم على رسول الله على وهو بخيبر، فالتزمه رسول الله وقبل بين عينيه، وقال: «ما أدري بأيهما أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر».

وقال له: «أشبهت خَلقي وخُلقي».

وكان رسول الله على قد أمَّر زيداً يوم مؤتة ، وقال: «إن قتل فجعفر» ، فقتل زيد فتقدم جعفر فقاتل حتى قتل ، فأخبر رسول الله على الناس وأمهل آل جعفر ثلاثاً ، ثم قال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم» وقال «إن له جناحين يطير بهما حيث شاء من الجنة» .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وروى عروة. . . وما بين المعقوفتين من طبقات ابن سعد ١/١/٨٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢٢/١/٤.

11۷ - [الحويرث بن عبد الله بن خلف بن مالك بن عبد الله، وهو الملقب بآبي اللحم: وكان قد أبى أكل ما ذبح على الأصنام، وقتل مع رسول الله ﷺ يوم حنين](١).

١١٨ - زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن أمرىء القيس، يقال له الحِبُ (٢):

وأمه سُعْدَى بنت ثعلبة بن عامر، زارت قومها وزيد معها، فأغارت خيل لبني القين في الجاهلية، فمروا على أبيات بني معن، فاحتملوا زيداً وهو يومئذ غلام يفعة، فوافوا به سوق عكاظ فعرض للبيع، فاشتراه حكيم بن حرام لعمته / خديجة بأربع مائة ١٣٨/أ درهم، فلما تزوجها رسول الله على وهبته له، وكان أبو حارثة حين فُقِد قال:

بَكَيْتُ عَلَى زَيْدٍ وَلَمْ أَدْرِ مَا فَعَلْ فَسُوالله مَا أَدْرِي وَإِنْ كَنْتُ سَائِلًا فَسَائِلًا فَيَا لَيْتَ شَعْرِي هِلَ لَكَ الدَّهْرَ رَجِعةً ثُلُدَّكُ رِنِيهِ الشَّمسُ عند طلوعِها وَإِنْ هَبَّتِ الأَرياحُ هَيِّجنَ ذَكَرَهُ سَأَّعمَلُ نصَّ العِيشِ فِي الأَرض جاهداً حَيَساتي أَوْ تَاتِي عَلَيَّ مَنِيَّتي وأوصي به قيساً وعَمْراً كِلَيْهِمَا وأوصي به قيساً وعَمْراً كِلَيْهِمَا

أَخَيُّ فَيُرْجَى أَمْ أَتَى دُونَ الْأَجَالُ الْجَالُ الْجَالُ الْجَالُ الْجَالُ الْجَالُ الْجَالُ الْجَالُ الْجَالُ فَحَسْبِي مِن الدُّنيا رُجُوعُك لِي بَجَالُ وَتَعَرِضُ ذكراهُ إذا قاربَ الطفالُ فيا طبول ما حُزْني عليه وينا وَجَالُ ولا أَسْأُمُ التَّطُوافَ أو تسام الإيلُ وكل أمرىء فان وإن غره الأمالُ وأوصى ينزيداً ثم من بعدهم جَبَلُ وأوصى ينزيداً ثم من بعدهم جَبَلُ

يعني جبلة بن حارثة أخا زيد، ويزيد أخو زيد لأمه، فحج ناس من كلب فرأوا زيداً فعرفوا زيداً وعرفوه، فقال: بلغوا أهلي عني هذه الأبيات، فإني أعلم أنهم قد جزعوا على، فقال:

أَلكِنْي إلى قسومي وإنْ كنتُ نسائياً فُكُفُّوا عن الوَجْدِ الذي قد شجاكمُ فَسَإِنِّي بحمد الله في خَيْر أُسْرَةٍ

بِأَنِّي قطينُ البَيْت عند المشاعر ولا تَعْمَلُوا في الأرض نَصَّ الأباعرِ كِرام مَعَدُّ كابراً بعد كابر

فانطلقوا فأعلموا أباه فخرج حارثة وكعب ابنا شراحيل بفدائه، فقدما به مكة فسألا

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١/١/٣.

عن رسول الله ﷺ، فقيل هو في المسجد، فدخلا إليه فقالا: يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهـل حرم الله وجيـرانه، تفكـون العاني وتـطعمون الأسيـر، جئناك في ابننا عندك، فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه فإنا سنرفع لك في الفداء، قال: «من ١٣٨/ب هو؟»، قالوا: زيد / بن حارثة، فقال رسول الله ﷺ: «فهلا غير ذلك؟» قالوا: ما هو، قال: «دعوه فخيروه فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحداً»، قالوا: قد زدتنا على النصفة وأحسنت، فدعاه فقال: «هل تعرف هؤلاء؟» قال: نعم، هذا أبي وهذا عمى ، قال: «فأنا من قد علمت ورأيت محبتى لك، فاخترني أو اخترهما،، فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداً أنت منى بمكان الأب والعم، قالا: ويحك يا زيد، أتحتار العبودية على الحرية، وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك، قال: نعم قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه أحداً أبداً. فلما رأى رسول الله ﷺ ذلك أخرجه إلى الحجر، فقال: «يا من حضر اشهدوا أن زيداً ابني أرثه ويرثني»، فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا، فدعى زيد بن محمد حتى جاء الإسلام، وزوجه رسول الله ﷺ زينب بنت جحش، فلما طلقها تزوجها رسول الله ﷺ، فتكلم الناس في ذلك، وقالوا: تزوج امرأة ابنه، فأنزلت: ﴿مَا كَانَ محمـدٌ أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ﴾ الآية (١)، وقال: «ادعوهم لآباءهم»، فدعى يومئذ زيد بن حارثة.

قال مؤلف الكتاب: أخبرنا بهذا كله أبو بكر بن أبي طاهر، [قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، قال: أخبرنا أبو عمر بن حيويه، قال: أخبرنا أبو الحسين بن معروف] (٢)، قال: أخبرنا الحسن بن الفهم، قال: حدَّثنا محمد بن سعد (٣).

[وقال محمد بن سعد]<sup>(1)</sup>: وأخبرنا الواقدي، قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد، عن أبيه، قال:

<sup>(</sup>١) سورة: الأحزاب، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٣) الخبر في طبقات ابن سعد ١/١/٢٧.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ١/٣، وما بين المعقوفتين: ساقطة من الأصل، وأوردناه من أ.

كان بين رسول الله ﷺ وبين زيد عشر سنين، رسول الله ﷺ أكبر منه، وكان زيد رجلًا قصيراً آدم شديد الأدمة في أنفه فطس، وكان يكني أبا أسامة.

وقال الزهري: أول من أسلم زيد.

قال أهل السير: وشهد بدراً وأحداً، والخندق والحديبية وخيبر، واستخلفه رسول الله على المدينة حين خرج إلى المريسيع، وخرج أميراً في سبع سرايا، ولم يسم أحد في القرآن من أصحاب رسول الله على باسمه غيره، وكان / له من الولد زيد ـ هلك ١٣٩/أ صغيراً ـ ورقية، أمهما أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وأسامة أمه أم أيمن حاضنة رسول الله على .

وقتل في غزاة مؤتة في جمادي الأولى سنة ثمان وهو ابن خمس وخمسين سنة.

#### ١١٩ ـ زينب بنت رسول الله ﷺ (١١):

كانت أكبر بناته وأول من تزوج منهن، تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، فولدت له علياً، وأمامة. وأسلمت زينب وهاجرت مع رسول الله على أبو العاص أن يسلم، ثم أسر في بعض المشاهد فدخل عليها فاستجار بها فأجارته، ثم بعث بفدائه ثم أسلم، فردها إليه رسول الله على بنكاح جديد، وفي رواية: بنكاحها الأول.

توفيت زينب في أول هذه السنة ، فغسلتها أم أيمن ، وسودة ، وأم سلمة .

### ۱۲۰ ـ [سراقة بن عمرو بن عطية <sup>(۲)</sup> :

شهد بدراً وأحداً والجندق والحديبية وخيبر وعمرة القضية، وقتل يوم مؤتة.

## ۱۲۱ -شهر براز (۳):

قتل أردشير بن شيرويه وملك مكانه أربعين يوماً ثم قتل].

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۲۰/۸.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٣/٢/٢٪، وهذه الترجمة ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة أيضاً ساقطة من الأصل.

### ١٢٢ ـ عبد الله بن رواحة بن ثعلبة ، أبو محمد (١) :

شهد العقبة مع السبعين، وهو أحـد النقباء الاثنى عشـر، وشهد بـدراً وأحداً والخندق والحديبية وخيبر وعمرة القضية. واستعمله رسول الله على المدينة حين خرج إلى غزاة بدر الموعد.

ولما دخل رسول الله ﷺ إلى مكة في عمرة القضية كان آخذاً بزمام ناقته عنـ د الكعبة، وهو يقول:

خَلُّو بَنى الكُفَّادِ عَنْ سَبِيله اليوم نضربكم عَلَى تَأويله وسبقت الأسات:

أخبرنا ابن ناصر، [أخبرنا ثابت بن بندار، أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد، أخبرنا أبو سعيد السيرافي، قال: حدَّثني محمد بن منصور بن مزيد النحوي، حدَّثني الزبير بـن بكار، قال: حدَّثني خالد بن وضاح، عن أبي الحصيب] (٢) عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يقول كثيراً:

ما سمعت بأحد أجرأ ولا أسرع شعراً من عبد الله بن رواحة، يوم يقول رسول الله على له: قل شعراً، أسمعنيه الساعة ثم أنده بصره، فانبعث ابن رواحة مكانه يقول:

إنى تفرست فيك الخير أعرف والله يعلم أن ما خانني البصر ۱۳۹/ب/ أنت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر(٣) يثبت الله ما أتاك من حسن تثبيت موسى ونصراً كالذي نصروا

فقال رسول الله ﷺ: «وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة». قال هشام: فثبته الله أحسن الشات.

قتل شهيداً وفتحت له الجنة ودخلها.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۲/۳/۷۹.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقطة من الأصل، وأوردناه من أ. وفي الأصل: وأخبرنا ابن ناصر بإسناد له عن هشام بن عروة».

<sup>(</sup>٣) هذا البيت ساقط من أ.

استشهد ابن رواحة بمؤتة، وكان ذلك في سنة ثمان.

قال مؤلف الكتاب: وقد ذكرنا بعض أخباره في الحوادث.

١٢٣ . [عبادة بن قيس بن عبسة ، عم أبي الدرداء (١):

شهد بدراً وأحداً والخندق والحديبيبة وخيبر، وقتل يوم مؤتة وله أربعون سنة.

١٢٤ \_عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب:

كان قديم الإسلام بمكة، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وقتل يوم الطائف شهيداً](٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٢/٣/٨، وهذه الترجمة ساقط من الأصل، أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٢) وهذه الترجمة ساقطة من الأصل.

# ثم دخلت

# سنة تسع من الهجرة

فمن الحوادث فيها:

سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم في المحرم(١)

وذلك أن رسول الله على بعث عينة في خمسين فارساً ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري. فكان يسير الليل ويكمن النهار، فهجم عليهم في صحراء فدخلوا وسرحوا مواشيهم فهربوا، وأخذ منهم أحد عشر رجلاً المواحدي عشرة امرأة، وثلاثين صبياً فحبسوا بالمدينة، فقدم فيهم عدة من رؤسائهم منهم: عطارد بن حاجب، والزبرقان بن بدر، والأقرع بن حابس.

فلما رأوهم بكى إليهم النساء والذراري، فعجلوا فجاءوا إلى باب النبي ﷺ، فنادوا: يا محمد أخرج إلينا، فنزل فيهم: ﴿إن الله ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون المراء والسبي .

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، قال: [أخبرنا] أبو عمرو بن حيويه، قال: حدَّثنا أبو الحسن بن معروف، قال: أخبرنا الحسين بن الفهم، قال: أخبرنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله، عن الزهري، قال: أخبرنا محمد بن يزيد، عن سعيد بن عمرو، قال:

١/١٤٠ بعث رسول الله ﷺ بشر بن سفيان / ويقال: النحام على صدقات بني كعب،

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ١١٦/١/٢ الطري ١٨٨/٢، ما بعد ط الدار. والبداية والنهاية ٥٨٨٥ وما بعد.

<sup>(</sup>Y) meرة: الحجرات، الآية: ٤.

فاستكبر ذلك بنو تميم وشهروا السيوف، فقدم الصدق على رسول الله في فأخبره فقال: من هؤلاء القوم، فانتدب لهم عيينة فبعثه رسول الله في خمسين فارساً من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري، فأغار عليهم فأخذ منهم احد عشر رجلاً واحدى عشرة امرأة وثلاثين صبياً، فجلبهم إلى المدينة فقدم فيهم عدة من رؤساء بني تميم: عطارد بن حاجب، والزبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم، وقيس بن الحارث، ونعيم بن سعد، والأقرع بن حابس، ويقال: كانوا تسعين أو ثمانين، فدخلوا المسجد وقد أذن بلال الظهر والناس ينتظرون خروج رسول الله في فعجلوا واستبطأوا فنادوه: يا محمد اخرج إلينا، فخرج فأقام بلال الصلاة فصلى رسول الله في صلاة الظهر ثم أتوه، فقال الأقرع: الثذن لي فوالله إن حمدي لزين وإن ذمي لشين، فقال رسول الله في: «كذبت ذاك الله رسول الله في لثابت بن قيس: أجبه، فأجابه، ثم قالوا: يا محمد اثذن لشاعرنا، فأذن له، فقام الزبرقان بن بدر فأنشد فقال رسول الله في لحسان بن ثابت: أجبه، فأجابه بمثل شعره، فقالوا: والله لخطيبه أبلغ من خطيبنا ولشاعره أبلغ من شاعرنا، ولهم أحلم منا، فنزل فيهم: ﴿إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون﴾(١).

وقال رسول الله على في قيس بن عاصم: «هذا سيد أهل الوبر»، ورد عليهم رسول الله على الأسرى والسبي، وأمر لهم بالجوائز كما كان يجيز الوفود.

\* \*

وفي هذه السنة تتابعت الوفود

قدوم وفد فزارة<sup>(۲)</sup>

أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، [قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه، قال: أخبرنا أحمد بن معروف] (٣) قال: / أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدَّثنا محمد بن عمر] (٤)، قال: أخبرنا

<sup>(</sup>١) سورة: الحجرات، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٢/١ ، ٥٩. البداية والنهاية ٥/ ٧٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: من أ.

عبد الله بن محمد بن عمر الجمحي ، عن أبي وجزة السعدي ، قال :

لما رجع رسول الله على من تبوك - وكانت سنة تسع - قدم عليه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلًا - فيهم خارجة بن حصن، والحر بن قيس - أو قيل الجدبن قيس - بن حصن على ركاب عجاف ، فجاءوا مقرين بالإسلام ، وسألهم رسول الله على عن بلادهم، فقال أحده: يا رسول الله أسنتت بلادنا، وهلكت مواشينا، وأجدب جنابنا، وغرث عيالنا، فادع لنا ربك ، فصعد رسول الله على المنبر، ودعا فقال: «اللَّهُمَّ اسْقِ بِلادَكَ [وَبَهَائِمَكَ](١)، وَانْشُر رَحْمَتَكَ ، وأَحي بَلَدَكَ الميت، اللَّهُمَّ اسْقِنا غَيْثاً مُعِيثاً مَرِيعاً مُطْبِقاً وَاسِعاً عَاجِلاً غَيْر رَحْمَتك ، وأحي بَلَدَكَ الميت، اللَّهُمَّ اسْقِنا عَذَاب، ولا هَدْمَ وَلاَ غَرَقَ وَلاَ مَحقَ ، اللَّهُمَّ اسْقِنا الغَيْث وانْصُرْنا عَلَى الأعْدَاء». [فم طرت فما رأوا السماء ستاً، محق ، اللَّهُمَّ اسْقِنا الغَيْث وانْصُرْنا عَلَى الأعْدَاء». [فم طرت فما رأوا السماء ستاً، فصعد رسول الله على المنبر، فدعا، فقال](٢): «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنا وَلاَ عَلَيْنا، على الأكام، والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر». قال: فانجابت السماء عن المدينة انجياب الثوب.

\* \* \*

### وفد تجيب على رسول الله ﷺ (٣)

وبالإسناد، قال: حدَّثنا محمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله بن عمرو بن زهير، عن أبي الحويرث، قال:

قدم وفد تجيب على رسول الله على سنة تسع، وهم ثلاثة عشر رجلاً، وساقوا معهم صدقات أموالهم [التي فرض الله عليهم]، فسر رسول الله على ، وقال: «مرحبا بكم» وأكرم منزلتهم [وحياهم] وأمر بلالاً أن يحسن ضيافتهم وجوائزهم، وأعطاهم أكثر مما كان يجيز به الوفد، وقال: «هل بقي منكم أحد؟» قالوا: غلام خلفناه على رحالنا وهو أحدثنا سناً قال: «أرسلوه إلينا»، فأقبل الغلام إلى رسول الله على ، فقال: إني امرؤ من بني أبناء سناً قال: «ما حاجتك؟»، قال: «ما حاجتك؟»، قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وأمال» والتصحيح من الطبقات.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من ابن سعد وانظر مسند أحمد ٤/٢٣٥ و ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢٠/٢/١ البداية والنهاية ٥/٤٨.

أن تسأل الله أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غناي في قلبي ، فقال: «اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه» ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه ، فانطلقوا راجعين إلى أهليهم ثم وافوا رسول الله على الموسم بمنى سنة عشر ، فسألهم [رسول الله على] (١) عن الغلام ، فقالوا: ما رأينا مثله أقنع منه بما رزقه الله ، [فقال رسول الله على : «إني لأرجو أن نموت جميعاً »] (٢).

# وفيها قدم وفد بني أسد <sup>(٣)</sup>

وقالوا: أتيناك نتدرع الليل البهيم في سنة شهباء، ولم تبعث لنا بعثاً، فنزلت فيهم: ﴿ يَمْنُونَ عَلَيْكُ أَنْ أُسلمُوا ﴾ (٤).

# وفيها قدم وفد كلاب (٥)

فيهم لبيد (٢) بن ربيعة ، وجبار بن سلمى ، قالوا: إن الضحاك بن سفيان سار فينا بكتاب الله وبسنتك [ التي أمرته] ، ودعانا إلى الله عز وجل فاستجبنا لله ولرسوله ، وإنه أخذ الصدقة من أغنيائنا فردها على فقرائنا .

## وفيها قدم وفد بلي (٧)

في ربيع الأول، فنزلوا على رويفع بن ثابت البلوي.

# وفيها قدم وفد عروة بن مسعود الثقفي

فأسلم، وقد سبق خبره فيما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢/١/ ٣٩ البداية والنهاية ٥/٧٩.

<sup>(</sup>٤) سورة: الحجرات، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ١ /٢/٢ البداية والنهاية ٥/٠٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أسد.

<sup>(</sup>V) طبقات ابن سعد ۲/۲/۵ .

### [وفيها قدم وفد الداريين من لخم](١)

وهم عشر: هانىء بن حبيب، والفاكه بن النعمان وجبلة بن مالك، وأبو هند بن ذر، وأخوه الطيب سماه رسول الله على عبد الرحمن، وأخوه [مرة](٢).
قيس، وعزيز بن مالك سماه رسول الله على عبد الرحمن، وأخوه [مرة](٢).

\* \* \*

### وفيها قدم وفد الطائف

مع عبد ياليل بن عمرو، فاسلموا، [وذلك] في رمضان.

\* \* \*

## [وفیها قدم وفد بهراء(۳)

ثلاثة عشر رجلًا، ونزلوا على المقداد بن عمرو.

\* \* \*

وفيها قدم وفد البكاء](1)

\* \* \*

## وفيها قدم وفد طيء ووفد سعد هزيم <sup>(٥)</sup>

وهم من أهل اليمن.

[أخبرنا القزاز، أخبرنا أحمد بن علي الحافظ، أخبرنا ابن رزق، حدَّثنا أحمد بن كامل القاضي، حدَّثنا إبراهيم الحربي، حدَّثنا محمد بن عباد بن موسى، عن هشام بن الكلبي، عن](٦) فروة بن سعيد بن عفيف بن معدي كرب، عن أبيه، عن جَده، قال:

كنا عند رسول الله ﷺ فجاءه وفد أهل اليمن، فقالوا: يا رسول الله، لقد أحيانا الله ببيتين من شعر امريء القيس، فقال: «وما هما؟»، قالوا: أقبلنا نريدك حتى إذا كنا

<sup>(</sup>١) سقط ذكر هذا الوفد من الأصل، وأوردناه من أ.

وراجع: طبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من أ.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢/١/٦٦.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢/٢/١، وما بين المعقوفتين: من أ وانظر البداية والنهاية ٨١/٥.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٢/١/٥ ، ٥٥.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: من أ. وورد في الأصل: روى فروة. .

بموضع كذا وكذا أخطأنا الماء، فكنا لا نقدر عليه، فانتهينا إلى موضع طلح وسمر، فانطلق كل رجل منا إلى أصل شجرة ليموت في ظلها، فبينا نحن في آخر رمق إذا راكب قد أقبل، فلما رآه بعضنا تمثل بهذه الأبيات:

/ ولما رأت أن الشريعة همهما تيممت العين التي عند ضارج

وأن البياض في فرائضها دامي يفيء عليها الظل عرمضها طامي(١)

فقال الراكب: من يقول هذا الشعر؟ فقال بعضنا: امرؤ القيس، فقال: هذه والله ضارج أمامكم، وقد رأى ما بنا من الجهد، فرجعنا إليها فإذا بيننا وبينها نحو من خمسين ذراعاً، وإذا هي كما وصف امرؤ القيس: عليها العرمض يفيء عليها الظل، فقال رسول الله على: «ذاك رجل مشهور في الدنيا خامل في الآخرة، مذكور في الدنيا منسي في الآخرة، يجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء يقودهم إلى النار».

#### \* \* \*

وفيها بعث رسول الله على الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق من خزاعة يصدقهم

وكانوا قد أسلموا وبنوا المساجد، فلما سمعوا بدنوه خرج منهم عشرون يتلقونه بالجزر والغنم فرحاً به، فلما رآهم ولى راجعاً إلى المدينة، فأخبر رسول الله في أنهم لقوه بالسلاح، فهم أن يبعث من يغزوهم، فقدموا لما بلغهم الخبر، ونزلت: ﴿إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا...﴾(٢). وبعث معهم رسول الله على الحارث بن عباد بن بشر يأخذ صدقاتهم.

وروي عن ضرار الخزاعي، قال: قدمت على رسول الله على فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله، ارجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته، فيرسل رسول الله على رسولًا لا تأت كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الابان الذي أراد رسول الله على أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول

<sup>(</sup>٢) سورة: الحجرات، الآية: ٦.

<sup>(</sup>١) ديوان امرىء القيس ١٦١ ـ ١٦٢ ط. الدار.

الله يأته، فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخط / من الله ورسوله، فدعى بسروات قومه، فقال لهم: إن رسول الله على كان وقت لي وقتاً يرسل رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله على الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت فانطلقوا فنأتى رسول الله على .

وبعث رسول الله على الوليد بن عقبة ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع، فأتى رسول الله على فقال: يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي، فضرب رسول الله على البعث إلى الحارث، وأقبل الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث وقد فصل من المدينة، فلقيهم الحارث، فقالوا: هذا الحارث، فلما غشيهم قال: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك، قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله على كان بعث الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله، قال: لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بتة ولا أتانى.

\* \* \*
 وفيها سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم في صفر (۲).

روى كعب بن مالك (٣)، قال: إن رسول الله ﷺ بعث قطبة بن عامر بن حديدة في عشرين رجلًا إلى حي من خثعم بناحية تبالة، وأمره أن يشن الغارة عليهم، فانتهوا ولا عشرين رجلًا إلى حي من خثعم بناحية تبالة، فوثب القوم فاقتتلوا قتالًا / شديداً مديداً الحاضر وقد ناموا وهدأوا، فكبروا وشنوا الغارة، فوثب القوم فاقتتلوا قتالًا / شديداً حتى كثر الجراح في الفريقين جميعاً وكسرهم [أصحاب] (٤) قطبة فقتلوا من قتلوا وساقوا

<sup>(</sup>١) سورة: الحجرات، الآية: ٦. تفسير الطبري ٢٦/٨٧.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٢/١/١/١.

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية في الطبقات ٢ / ١ / ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: من أ.

النعم والشاء إلى المدينة، فأخرج منه الخمس، ثم كانت سهامهم بعد ذلك أربعة أبعرة لكل رجل، والبعير يعدل بعشـر من الغنم. وكانت هذه السرية في صفر سنة تسع

قال ابن سعد (1): قال أبو معشر: رمى قطبة بـن عامر يوم بدر بحجر بين الصَّفَين، ثم قال: لا أفر حتى يفر هذا الحجر، وبقي قطبة حتى توفي في خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه، وليس له عقب.

#### \* \* \*

# وفيها سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول $^{(7)}$

# وفيها سرية علقمة بن مُجَزِّز المدلجي إلى الحبشة في ربيع الآخر ٣٠٠).

وذلك أنه بلغ رسول الله على أن ناساً من الحبشة قد أتاهم أهل جدة، فبعث إليهم علقمة في ثلاثمائة فهربوا منه، فتعجل بعض القوم: إلى أهلهم، وكان فيمن تعجل عبد الله بن حذافة، فأمره رسول الله على على من تعجل، وكانت فيه دعابة، فنزلوا ببعض الطريق وأوقدوا ناراً فقال: عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه النار، فهم بعضهم بذلك، فقال: أنا كنت أضحك معكم، فذكروا ذلك لرسول الله على فقال: «من أمركم بمعصية فلا تطبعوه».

[أخربنا ابن الحصين، أخبرنا ابن المذهب، أخبرنا أحمد بن جعفر، حدَّثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، حدَّثنا أبو معاوية، حدَّثنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة](٤)، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه، قال:

بعث رسول الله ﷺ سرية واستعمل عليهم رجلًا من الأنصار، [قال]: (٥) فلما

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۱۱۷/۱/۲.

<sup>(</sup>٢) هذه السرية ساقطة من الأصل، وأوردناها من أ،

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١١٨/١١٧/١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: في الأصل: «وروي عن أبي عبد لرحمن» وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: من المسند.

خرجوا وجد (۱) عليهم في شيء، فقال [لهم]: أليس قد أمركم رسول الله هي أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: اجمعوا حطباً، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. قال: فهم القوم بدخولها. قال: فقال لهم شاب [منهم] (۱): إنما فررتم التدخلنها. قال: فهم النار فلا / تعجلوا حتى تلقوا النبي هي فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: فرجعوا إلى رسول الله هي فأخبروه، فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً، إنما الطاعة بالمعروف».

قال مؤلف الكتاب: أخرجاه في الصحيحين (٢)، وهـذا الأمير الـذي قال لهم عبد الله بن حذافة، وقول الراوي رجل من الأنصار غلـط، إنما هو من بني سهم.

#### \* \* \*

وفيها سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الفِلس وهو صنم طيء ليهدمه (٣)

وذلك أن رسول الله ﷺ بعث علياً في خمسين ومائة من الأنصار في مائة بعيـر وخمسين فرساً إلى صنم طيء [ليهدمه] في ربيع الآخر، وبعث معه راية سوداء ولواء أبيض، فشنوا الغارة وخربوا الفِلْس، وأخـذوا سيفين كانـوا في بيت الصنم، ومـلأوا أيديهم من السبي والنعم، وكان في السبي أخت عدي بن حاتم، وهـرب عدي إلى الشام

وروى محمد بن إسحاق، عن شيبان بن سعد الطائي(٤)، قال: كان عدي بن حاتم يقول: ما رجل من العرب [كان](٥) أشد كراهية لرسول الله على حين سمع به منّي [أما أنا](٦) فكنت نصر انياً، وكنت شريفاً في قومي، فلما سمعت بجيوش محمد احتملت أهلي وولدي لألحق بأهل ديني من النصارى وخلفت ابنة حاتم في الحاضر فأصيبت فيمن

<sup>(</sup>١) في الأصل: وجدوا والتصحيح من المسند وما بين المعقوفين منه.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أحمد في المسند ٢/٨١، والبخاري في الأحكام ٧٩/٩، ومسلم في الإمارة ١٥/٦، وأبو داود في الجهاد ٢/٢٥٩، وابن ماجه بمعناه عن أبي سعيد ٢/٩٥٦،٩٥٥، والنسائي عن علي في البيعة ٧/١٥٩، ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١١٨/١/٢.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «عن سنان بن مسعود الطائي». والخبر في تاريخ الطبري ١١٢/٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوقتين: من الطبري.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: من الطبري.

أصيب، فقدم بها على رسول الله على في سبي طيء، فجعلت في حظيرة بباب المسجد كانت تُجبس بها السبايا، فلها مربها رسول الله على قامت إليه، فقالت: هلك الوالد، وغاب الوافد، فأمنن عليَّ مَنَّ الله عليك، قال: «فمن وافدك؟» قالت: عدي بن حاتم، قال: «الفَارُ من الله ورسوله»، ثم عاد من الغد، فقالت مثل ذلك، فقال: «قد فعلت فلا تعجلي بخروج حتى يكون لك ثقة يبلغك إلى بلادك»، فلما رأت ثقة أخبرت رسول الله على فكساها / وحملها وأعطاها نفقة، فقدمت على عدي فجعلت تقول: القاطع ١٤٣/ب الظالم احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك، قال: والله مالي عذر، ما ترين في هذا الرجل،قالت: أرى والله أن تلحق به، فأتيته فقال: «من الرجل؟» فقلت: عدي بن حاتم، فانطلق بي إلى بيته، فلقيته امرأة ضعيفة فوقف لها طويلًا، فقلت: ما هذا بملك. ثم مضى حتى دخل بيته، فلقيته امرأة ضعيفة فوقف لها طويلًا، فقلت: ما هذا على الأرض، فقلت: ما هذا بأمر ملك، فأسلمت (١٠).

\* \* \*

ومن الحوادث سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الجِنَاب(٢).

أرض عذرة [وبلي] (٣) وذلك في ربيع الأخر.

\* \* \*

وفيها هجر رسول الله ﷺ نساءه .

وقال: ما أنا بداخل عليكن شهراً. قال مؤلف الكتاب: وفي سبب ذلك قولان:

أحدهما: أنه حين حرم أم إبراهيم أخبر بـذلك حفصـة واستكتمها، فأخبرت بذلك.

والثاني: أنه ذبح ذبحاً فقسمته عائشة بين أزواجه، فأرسلت إلى زينب بنت جحش بنصيبها، فردته، فقال: «لا أرضى عليكن شهراً». فاعتزل في مشربة له، ثم نزل لتسع وعشرين، فبدأ بعائشة رضي الله

<sup>(</sup>١) الخبر في البداية والنهاية ٥٧/٥ وما بعد.

<sup>(</sup>٢) طبقات أبن سعد ١١٨/١/٢. (٣) ما بين المعقوفتين: من أ.

ذكر ما جرى من الحوادث في سنة ٩ من الهجرة

عنها فقالت: يا رسول الله ، كنت أقسمت ألا تدخل علينا شهراً ، وإنما أصبحت من تسع وعشرين أعدها عداً ، فقال: «الشهر تسع وعشرون» وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين .

#### \* \* \*

## وفي هذه السنة كانت غسزوة تبوك وذلك في رجب(١)

وذلك أن رسول الله على بلغه أن الروم قد جمعت جموعاً كبيرة، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة، وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان، وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء، أصحابه لسنة، وأجلبت معه لخم وجذام والمكان / الذي يريد ليتأهبوا لذلك، وبعث إلى 18٤/أ فندب رسول الله على الناس، وأعلمهم المكان / الذي يريد ليتأهبوا لذلك، وبعث إلى مكة وإلى قبائل العرب ليستنفرهم، وذلك في حر شديد، وخلف على بن أبي طالب على أهله، واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة، وجاء البكاؤون يستحملونه.

واختلف في عددهم وأسماءهم؛ فروى أبو صالح عن ابن عباس، قال: هم ستة: عبد الله بن معقل، وصخر بن سلمان. وعبيد الله بن كعب، وعلية بن زيد، وسالم بن عمير، وثعلبة بن غنمة.

وذكر محمد بن مسلمة مكان صخر بن سلمان، سلمة بن صخر، ومكان ثعلبة بن غنمة، عمرو بن غنمة، قال: وقيل منهم معقل بن يسار.

وروى ابن إسحاق عن أشياخ للات): أن البكائين سبعة من الأنصار: سالم بن عمير، وعلية بن زيد، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب، وعمرو بن الحمام، وعبد الله بن معقل، وبعض الناس تقول عبد الله بن عمرو المزني، وعرباض بن سارية، وهرمى بن عبد الله.

وقال مجاهد: نزلت في بني مقرن، وهم سبعة وقد ذكرهم محمد بن سعد، فقال: النعمان بن عمرو بن مقرن، وسنان بن مقرن، وعقيل بن مقرن، وعبد الرحمن بن مقرن، وقال لهم رسول الله عليه: «لا أجد ما أحملكم عليه» فولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً.

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۹۸۹/۳، وطبقات ابن سعد ۱۱۸/۱۱/۲، ۱۱۹، وابن هشام ۲/۵۱۵، تاريخ الطبري ۳/۵۰۰، والبداية والنهاية ۲/۰، والكامل ۱٤٩/۲.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ١٠٢/٣.

وجاء ناس من المنافقين يستأذنون رسول الله على [في التخلف] (١) من غير علة فأذن لهم وهم بضعة وثمانون رجلًا، وجاء المعذرون من الأعراب، فاعتذروا فلم يعذرهم، وهم اثنان وثمانون رجلًا، وكان عبد الله بن أبي قد عسكر في حلفائه من اليهود والمنافقين على ثنية الوداع، واستخلف النبي على المدينة محمد بن مسلمة، وجاء واثلة بن الأسقع فبايعه ثم لحق به، فلها سار تخلف [عبد الله] بن أبي ومن معه، وبقي نفر من المسلمين؛ منهم: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، وأبو خيثمة السالمي، وأبو / ذر الغفاري فقدم تبوكاً في ثلاثين ألفاً من الناس، وكانت ١٤٤٤/ب الخيل عشرة آلاف فرس، وكان على حرسه عباد بن بشير، ولقوا في الطريق شدة.

قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدَّثنا عن ساعة العسرة، قال: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنه منزلاً أصابنا فيه عطش شديد ظننا أن رقابنا ستقطع حتى ان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته تتقطع، وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه(٢) فيشربه ويجعل ما بقي على كبده، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيراً فادع الله لنا، قال: «تحب ذلك»، قال: نعم، فرفع يديه فلم يرجعها حتى [قالت السماء](٢) فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر.

وفيها: مر رسول الله ﷺ بالحجر [من] أرض ثمود، واستقى الناس من أبيارهم فنهاهم.

قال ابن عمر: ان الناس نزلوا مع رسول الله ﷺ أرض ثمود الحجر فاستسقوا من أبيارها وعجنوا به، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يهريقوا ما استقوا من أبيارها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من النهر التي كانت ترده الناقة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) في ابن سعد: فيعصر كرشه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: حتى قال فملأوا.

أخرجاه في الصحيحين.

\* \* \*

### فصل

قال علماء السير: أقام رسول الله ﷺ بتبوك عشرين ليلة، ولحقه أبو خيثمة وأبو ذر، وكان أبو خيثمة قد رجع من بعض الطريق، فوجد امرأتين له، [قد] هيأت كل واحدة منها ١٤٥/ عريشاً وبردت فيه ماء وهيأت طعاماً، فوقف / فقال: رسول الله ﷺ في الضَّحِّ(١) والريح وأبو خيثمة في ظلال وماء بارد، والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله ﷺ. فلحقه ثم انصرف رسول الله ﷺ ولم يلق كيداً، وكان هرقل يومئذ بحمص.

\* \* \*

### فصل

فبعث رسول الله على خالد بن الوليد في أربع مائة وعشرين فارساً إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة، وكان أكيدر قد ملكهم وكان نصرانياً، فانتهى إليه خالد بن الوليد وقد خرج من حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر يطاردها هو وأخوه حسان، فشدت عليه خيل خالد فاستأسر أكيدر، وامتنع أخوه حسان فقاتل حتى قتل وهرب من كان معه، فدخل الحصن وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله على أن يفتح له دومة الجندل، ففعل وصالحه على ألفي بعير وثمانمائة رأس وأربعمائة درع وأربعمائة رمح، فعزل لرسول الله على النبي على، فقدم قسم ما بقي فقدم به وبأخيه على النبي على، فقدم أكيدر على رسول الله على فاهدى له هدية وصالحه على الجزية وحقن دمه ودم أخيه وخلى سبيلهما وكتب لهما كتاباً فيه أمانهم.

وفي طريق رجوع رسول الله ﷺ إلى المدينة من تبوك قال من قال من المنافقين: إنما كنا نخوض ونلعب.

وروى صالح عن ابن عباس: أن جد بن قيس، ووديعة بن خدام والجهيـر بن جمير كانوا يسيرون بين يدي رسول الله على مرجعه من تبـوك، فجعل رجـلان منهم

<sup>(</sup>١) الضح: الشمس.

يستهزئان برسول الله على والثالث يضحك ممايقولان ولا يتكلم / بشيء ، فنزل جبريل ١١٤٥ ب فأخبره بما يستهزئون به ويضحكون منه ، فقال لعمار بن ياسر : «إذهب فسلهم عما كانوا يضحكون منه ، وقل لهم أحرقكهم الله » ولما سألهم وقال لهم : أحرقكم الله ، وعلموا أنه قد نزل فيهم قرآن ، فأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله على ، وقال الجهير : والله ما تكلمت بشيء وإنما ضحكت تعجباً من قولهم ، فنزل قوله : ﴿لا تعتذروا - يعني جد بن قيس ووديعة \_ أن نعف عن طائفة منكم - يعني الجهير - نعذب طائفة ﴾ (١) \_ يعني الجد

وفي طريق رجوعه من تبوك، قال: إن بالمدينة أقواماً.

أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أخبرنا الحسن بن على الجوهري، قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية، قال: حدَّثنا الحسن بن معروف، قال: أخبرنا الحسن بن الفهم، قال: أخبرنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدَّثنا حميد [الطويل] (٢)، عن أنس، قال:

رجعنا من غزاة تبوك فلما دنونا من المدينة قال رسول الله على: «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم»، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: «نعم حبسهم العذر»(٣).

\* \* \*

### فصل

فقدم رسول الله على المدينة في رمضان، وجاءه من تخلف فعذرهم واستغفر لهم، وأرجأ أمر كعب بن مالك وصاحبيه حتى نزلت توبتهم وجعل الناس يبيعون أسلحتهم ويقولون: قد انقطع الجهاد، فبلغ ذلك رسول الله على فنهاهم، وقال: «لا تزال طائفة (٤) من أمتي يجاهدون على الحق حتى يخرج الرجال».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة: التوبة، الآية: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) الخبر في طبقات ابن سعد ١٢١/١/٢.

<sup>(</sup>٤) في أ: «لا تزال عصابة».

## فأما قصة كعب وصاحبيه

أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين، قال: أخبرنا ابن المذهب، قال: أخبرنا أمد بن جعفر القطيعي، قال: حدَّثني أبي، أحمد بن جعفر القطيعي، قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الله، عن عمه قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: أخبرنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله، عن عمه الذهري، قال: أخبرني / عبد الرحمن بن عبد الله [بسن كعب بسن مالك، أن عبد الله بن كعب] (١) بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله على غزوة تبوك، فقال كعب بن مالك:

لم أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها لأنه إنما خرج رسول الله في يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله في ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أشهر في الناس منها وأذكر، وكان من خبري [حين تخلفت عن رسول الله في غزوة تبوك لأني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني](٢) حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزاة، وكان رسول الله في قلما يريد غزاة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزاة، فغزاها رسول الله في في حر شديد، والمسلمين أمره ليتأهبوا أهبة واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً، واستقبل عدواً كثيراً فجلى للمسلمين أمره ليتأهبوا أهبة عدوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله في كثير لا يجمعهم كتاب علوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله في كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يريد الديوان، فقال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفي له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل، وغزا رسول الله في والمؤمنون معه، وطفقت أغدو لكي والظل، وأما النهار أصغر، فتجهز إليها رسول الله في والمؤمنون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئاً، فأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئاً، فأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل كذلك يتمادى بي حتى شمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله في غاري والمسلمون

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من المسند.

معه، ولم أقض من جهازي شيئاً، فقلت: الجهاز بعد يوم / أو يـومين ثم ألحقهم، ١٤٦/ب فغدوت بعد ما فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئاً من جهازي، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً [من جهازي](١)، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارض الغزو(١) فهممت أن أرتحل فأدركهم، وليت أني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله على [فطفت فيهم] يجزنني أن لا أرى إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق أو رجلاً ممن عذره الله، ولم يذكرني رسول الله على حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك»، قال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه، فقال له معاذ بن جبل: بئسما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً، فسكت رسول الله على .

فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله و قد تبوجه قافلاً من تبوك حضرني بثي فطفقت أتفكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه، غذا أستعين (٣) على ذلك كل ذي رأي من أهلي، فلما قيل إن رسول الله و قد أظل قادماً زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أنجو منه بشيء أبداً فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله و وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلاً، فقبل منهم رسول الله على علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت، فلما مسلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال لي: (تعالى»، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: (ما خلفك؟ ألم تكن قد استمر ظهرك؟». قال: فقلت: يا رسول الله، إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جيدلاً ولكنه والله لقيد علمت لئن حدثتك [اليوم] بكذب ترضى به عني ليوشكن الله تبارك وتعالى / يسخطك علي، ولئن حدثتك اليوم بصدق تجد علي فيه، ١١٤٧ إني لأرجو قرة عيني عفواً من الله تعالى، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، قال رسول الله و إماه هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله تبارك وتعالى فيك».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من المسند.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «العدو» والتصحيح من المسند والبداية والنهاية.

فقمت وبادرت رجالًا من بني سلمة فاتبعـوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله عِلَيْ بما اعتذر به المتخلفون، لقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله على لك، ثم قال: والله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. [قال]: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحدً؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: فقلت لهما: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري، وهلال بن أمية الواقفي، قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فقلت: لي فيهما أسوة، قال: فمضيت حين ذكروهما لي، قال: ونهى رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس، قال: وتغيروا لنا حتى تنكرت فـــي نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكنا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله ﷺ في مجلسه بعد الصلاة فأسلم فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا أطال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ١٤٧/ب ورسوله، قال: فسكت، قال: / فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته، فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي ونزلت حتى تسورت الحائط.

فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا بنبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدلني على كعب بن مالك. قال: فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء، فدفع إلي كتاباً من ملك غسان وكنت كاتباً، فإذا فيه: أما بعد،. فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك.

قال فقلت حين قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء. قال: فتيممت بها التنور فسجرته بها، حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا برسول رسول الله على يأتيني، فقال: إن رسول الله على يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل

اعتزلها فلا تقربها. قال: وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكونى عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر.

قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ﷺ فقالت له: يا رسول الله إن هـلالًا شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لا ولكن لا يقربنك» قالت: فإنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما يزال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا.

قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله ﷺ في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، قال: فقلت: والله لا استأذن فيها رسول الله ﷺ، وما أدري ما يقول رسول الله ﷺ إذا استأذنته وأنا رجل شاب.

قال فلبثنا بعد ذلك عشر ليال فكمل لنا خسون ليلة من حين نهى عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تبارك وتعالى منا قد ضاقت على نفسي وضاقت الأرض بما رحبت، سمعت صارحاً أوفى على جبل سلع (۱) يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر، قال: فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء فرج / وآذن رسول الله على بتوبة الله عز وجل علينا حين ١٤٨/ صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشر وننا، وذهب قبل صاحبي يبشر ون، وركض إلى رجل راكب فرساً، وسعى ساع من أسلم وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته [يبشر ني] نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشارته، ووالله ما أملك غيرهما يومئذ، فاستعرت ثوبين، فلبستهما فانطلقت أؤم رسول الله على فتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنؤني بالتوبة يقولون يهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله على جالس في المسجد حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره.

قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله ﷺ، قال وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله، قال: «لا بل من عند الله». قال: وكان رسول الله ﷺ إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صارخاً على جبل شامخ».

قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله ، إن من ثوبتي أن أتخلع من مالي صدقة إلى الله تعالى، وإلى رسوله، قال [رسول الله على]: «أمسك بعض مالك فهو خير لك». قال: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر، فقلت: يا رسول الله إنما نجاني الله تعالى بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت. قال: فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله على أحسن مما أبلاني الله تبارك وتعالى، والله ما تعمدت كذباً منذ قلت ذلك لرسول الله على: إلى أحسن مما أبلاني الله تبارك وتعالى، والله ما تعمدت كذباً منذ قلت ذلك لرسول الله على:

قال: وأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الله تبارك وتعالى: ﴿لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الله ين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾(١).

قال كعب: فوالله ما أنعم الله تبارك وتعالى على من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله على يومئذ أن لا أكون كذبته (۲) فأهلك كما هلك الذين كذبوه [حين كذبوه]، فإن الله تبارك وتعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما يقال لأحد، فقال الله تعالى: ﴿سيحلفون بالله لكم إذا انقبلتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى على القوم الفاسقين ﴾ (۳).

قال: وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله على حين حلفوا فبايعهم واستغفر لهم فأرجىء رسول الله أمرنا حتى قضى الله [تعالى فيه]، فبذلك قال الله تعالى: ﴿وعلى الثلاثة الذين خلفوا﴾(٤) وليس تخليفه إيانا، وإرجاءوه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخلفنا عن الغزو، وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه(٥).

<sup>(</sup>١) سورة: التوبة، الآية: ١١٩،١١٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أن لا أكذبه».

<sup>(</sup>٣) سورة: التوبة، الآية: ٩٦،٩٥.

<sup>(</sup>٤) سورة: التوبة، الآية: ١١٨.

<sup>(</sup>٥) الخبر في المسند ٣/ ٤٥٦ - ٤٥٩ والبداية والنهاية ٥ / ٢٣ - ٢٤.

قال مؤلف الكتاب: أخرجاه في الصحيحين(١).

وقوله: «تفارض الغزو»، أي: تقدم وتباعد؛ وربما قرأه من لا يعرف، فقال: «العدو» وأطل بالطاء ومعناه دنا، وقوله: «رجلين شهدا بدراً»، وهم من الزهري، فإنهما لم يشهدا بدراً.

# [ومن الحوادث إسلام خريم بن أوس](٢)

ومن الحوادث بعد قدوم رسول الله ﷺ / من تبوك إسلام خريم بن أوس، ١٤٩/أ وامتداح العباس رسول الله ﷺ بأبياته المعروفة.

[أخبرنا ابن الحصين، أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، قال: حدثني أبو الشيخ الأصبهاني، حدَّثنا زكريا بن يحيى بن عمر بن حصين، قال: حدَّثني عم أبي زحر بن حصين، عن جده حميد بن شهاب](٢)، قال: قال خريم بن أوس:

هاجرت إلى رسول الله ﷺ، فقدمت عليه منصرفه من تبوك، فأسلمت، وسمعت العباس يقول: يا رسول الله ؛ قل لا يفضض الله فاك»، فانشأ العباس رضي الله عنه يقول:

من قبلها طبت في النظلال وفي شم هبطت البلاد لا بَشر بل نطفة تركب السفين وقد تنقل من صالب إلى رحم حتى انتهى (٣) بيتك المهيمن من وأنت لما ولدت أشرقت الأر فنحن في ذلك البضيا وفي

مستودع حيث يخصف الورق أنت ولا مضغة ولا علق البحم نسراً وأهله الغرق إذا مضى عَالَم بَدا طبق خندف علياء تحتها النطق ض وضاءت بنورك الأفق النور لسبل الرشاد تخترق

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ۲۰۸/۵، وصحيح مسلم ۷۰۰/۲ كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من أ، والخبر أورده ابن كثير في البداية ٧٧/٠. وعزاه للبيهقي الدلائل: ٥/٨٠ - ٢٦٨ وقد ورد في الأصل: قال حميد بن صهيب.

<sup>(</sup>٣) في البداية والدلائل: «حتى احتوى».

# ومن الحوادث فيها بعد مقدمه من تبوك قدم عليه كتاب ملوك حمير بإسلامهم

فروى بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، قال: قدم على رسول الله على كتاب ملوك حمير مقدمه من تبوك ورسولهم إليه بإسلامهم: الحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والنعمان قيل ذي رعين وهمدان ومعافر؛ وبعث إليه زرعه بن ذي يزن مالك بن مرة الرهاوي بإسلامهم ومفارقتهم الشرك، فكتب إليهم رسول الله على :

(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى الحارث بن عبد كلال الدي ونعيم بن عبد كلال، والنعمان قيل ذي رعين وهمدان ومعافر / أما بعد، فإني أحمد الله إليكم [الله] الذي لا إله إلا هو، فإنه وقع إلينا رسولكم مقفلنا من أرض الروم، فلقينا بالمدينة، فبلغ ما أرسلتم وخبر ما قلتم، وأنبأنا بإسلامكم وإسلام من قبلكم من المشركين (۱)، وأن الله قد هداكم بهدايته، إن أصلحتم وأطعمتم الله ورسوله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأعطيتم من المغانم خمس الله، وخمس نبيه وصفيه، وما كتب الله على المؤمنين من الصدقة، ومن كان على يهوديته ونصرانيته فإنه لا يغير عنها وعليه الجزية.

أما بعد فإن رسول الله محمد آأرسل إلى زرعة بن ذي يزن (٢) أن إذا أتتكم رسلي فأوصيكم بهم خيراً: معاذ بن جبل، وعبد الله بن زيد، ومالك بن عبادة، وعقبة بن مالك، وأميرهم معاذ [بن جبل] فلا يتقلبن إلا راضياً، ثم إن مالك بن مرة حدثني أنك [قد] أسلمت من أول حمير، وقتلت المشركين فابشر بخير وآمرك بحمير خيراً.

#### \* \* \*

# وفي هذه السنة حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس في ذي الحجة (٣)

قاله محمد، وقال مجاهد: وافقت حجة أبي بكر ذي القعدة، ثم حج رسول الله عليه في العام القابل في ذي الحجة، وذلك حين قال: وإن الزمان قد استدار كهيئته

<sup>(</sup>١) في أ، والطبري ٣/١٢٠: داسلامكم وقتلكم المشركين.

<sup>(</sup>٢) في الطبري: «زوعة ذي يذن».

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ١٠٧٦/٣، وتاريخ الطبري ١٢٢/٣، وسيرة ابن هشام ٥٤٣/٢، والبداية والنهاية ٣٦/٥.

يوم خلق الله السموات والأرض» وذلك أن العرب كانوا يستعملون النسيء فيؤخرون تحريم المحرم إلى صفر، ثم كذلك حتى تتدافع الشهور فيستدير التحريم على السنة كلها، فوافقت حجة أبى بكر ذي القعدة.

وذلك أن رسول الله على المحج المحج المحج المحج المحج المحج الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على المحج على الله على المحج على الله على المحج الله ولكن المعنى أقرأ براءة على الناس وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده المحلى أبو بكر فحج بالناس المحج وقرأ على رضي الله عنه براءة الله وقال: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ثم رجعا قافلين إلى المدينة.

روى أبو سعيد الخدري، قال: بعث رسول الله على أبا بكر على الموسم، وبعث بسورة براءة وأربع كلمات إلى الناس، فلحقه على بن أبي طانب رضي الله عنها في الطريق، فأخذ على رضي الله عنه السورة والكلمات وكان يبلغ وأبو بكر على الموسم، فإذا قرأ السورة نادى: لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذا، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله على عهد فأجله إلى مدته.

فلما رجعا قال أبو بكر رضي الله عنه: ما لي هل نزل في شيء؟ قال: لا إلا خيراً، قال: وما ذاك؟ قال: إن علياً رضي الله عنه لحق بي فأخذ مني السورة والكلمات،. قال: أجل لم يكن يبلغها إلا أنا أو رجل مني.

\* \* \*

وفيها أمر رسول الله ﷺ بهدم مسجد الضرار(١).

وذاك أنه لما اتخذ بنو عمرو بن عوف مسجد قباء وبعثوا إلى رسول الله على فصلى فيه حسدهم أخوتهم بنو غنم بن عوف، وكانوا من منافقي الأنصار، فقالوا نبني مسجداً ونرسل إلى رسول الله على في فيصلى فيه وليصلي أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام، فأخبر الله عز وجل رسوله فأمر بهدمه وإحراقه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٥/١٩.

### وفيها رجم الغامدية

[أخبرنا ابن الحصين، أخبرنا ابن المذهب، أخبرنا أحمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا بشير بن المهاجر، قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال](١):

إني كنت جالساً عند النبي ﷺ فجاءته امرأة من غامد، فقالت: يا نبي الله، إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني، فقال لها النبي ﷺ: «ارجعي». فلها أن كان من الغد أتته أيضاً فاعترفت عنده بالزنا، فقالت: [يا رسول الله، إني زنيت وأنا أريد أن تطهرني، فقال لها النبي ﷺ: «ارجعي»، فلما أن كان من الغد أتته أيضاً فاعترفت عنده بالزنا، فقالت: ] يا نبي الله، طهرني فلعلك تريد أن تردني كها رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى، عقال لها النبي ﷺ: «ارجعي / حتى تلدي».

فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله، فقالت: يا نبي الله، ها قد ولدت، قال: «فاذهبي فارضعيه حتى تفطميه»، فلما فطمته جاءت بالصبي في يده كسرة خبز افقالت: يا نبي الله، ها قد فطمته، فأمر النبي على بالصبي فدفعه إلى رجل ممن المسلمين وأمر بها فحفر لها حفيرة فجعلت فيها إلى صدرها، ثم أمر الناس أن يرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمي رأسها فنضح الدم على وجنة خالد فسبها، فسمع النبي على سبه إياها، فقال: «مهلاً يا خالد [بن الوليد، لا تسبها] فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وفامر بها فصلى عليها ودفنت (٣)

\* \* \*

وفيها لاعن رسول لله على بين عويمر بن الحارث العجلاني وبين امرأته بعد العصر في مسجد النبي على ، وكان قد قذفها بشريك بن سحماء .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل: «قال عبد الله بن بريدة، قال: » وما أوردناه من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) الخبر في المسند ٥/٣٤٨.

## ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

### ١٢٥ - النجاشي، واسمه أصحمة (١):

وهو الذي هاجر إليه المسلمون وأسلم وله الأفعال الحميدة، والإعانة للمسلمين، وهو الذي أمهر عن رسول الله ﷺ زوجته أم حبيبة، وتوفي في رجب هذه السنة.

أخبرنا ابن الحصين، قال: أخبرنا ابن المذهب، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: أخبرنا يحيى، عن مالك، قال: حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال:

نعى لنا رسول الله ﷺ النجاشي اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى، فصف أصحابه خلفه وكبر عليه أربعاً.

وروى أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:

لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يُرى على قبره نور.

### ١٢٦ - أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ (٢٠):

كان تزوجها عتبة بن أبي لهب قبل النبوة فلما / نزلت: ﴿تبت يدا أبي ١٥١/أ لهب﴾ (٣)، قال أبوه: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته، ففارقها ولم يكن دخل بها. فلم تزل بمكة مع رسول الله على وهاجرت، فلما توفيت رقية خلف عليها عثمان بن عفان في ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة، وأدخلت عليه في جمادى الآخرة، فماتت عنده في شعبان هذه السنة، فغلستها أسماء بنت عميس، وصفية بنت عبد المطلب، وأم عطية، ونزل في حفرتها أبو طلحة.

أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه، قال: أخبرنا أبو الحسن بن معروف، قال: أخبرنا الحسين بن الفهم، قال: أخبرنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني فليح، عن أنس بن مالك، قال:

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ١٢٢/٣، والبداية والنهاية ٥/٣٩.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٢٥/٨.

<sup>(</sup>٣) سورة: المسد، الآية: ١.

رأيت النبي ﷺ جالساً على قبرها، ورأيت عينيه تدمعان، فقال: «فيكم أحد لم يقارف الليلة»؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله، قال: «انزل»(١).

### ١٢٧ - سهيل بن بيضاء:

قال المصنف: هي أمه، واسمها دُعْدُ بنت جَحْدَمَ، وأبوه وهب بن ربيعة بن هلال، ويكني أبا موسى.

شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وتوفي بعد رجـوع رسول الله ﷺ من تبوك وهو ابن أربعين سنة، وصلى عليه رسول الله ﷺ في المسجد.

وكان أسن أصحاب رسول الله ﷺ أبو بكر وسهيل بن بيضاء.

## ١٢٨ - عبد الله بن عبد نهم بن عفيف، ذو النجادين:

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أخبرنا الحسن بن معروف، قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفهم، قال: أخبرنا محمد بن سعد، قال: حدَّثنا محمد بن عمر، عن أشياخه، قال:

كان ذو النجادين يتيماً لا مال له، مات أبوه ولم يورثه شيئاً، فكفله عمه حتى أيسر، وكان له إبل وغنم ورقيق، فلما قدم رسول الله الله المدينة جعلت نفسه تتوق إلى الإسلام ولا يقدر عليه لأجل عمه حتى مضت السنون والمشاهد، فقال لعمه: يا عم، إني انتظرت إسلامك فلم أرك تريد محمداً، فاذن لي في الإسلام، فقال: والله لئن المدار اببعت محمداً لا أترك بيدك شيئاً / كنت أعطيتكه [إلا نزعته منك] (١٥١/ب اتبعت محمداً والرك بيدك شيئاً / كنت أعطيتك وهذا ما بيدي فخذه. فأخذ كل فقال: فأنا والله متبع محمداً وتارك عبادة الحجر والوثن، وهذا ما بيدي فخذه. فأخذ كل ما أعطاه حتى جرده من إزاره، فأتى أمه فقطعت له نجاداً لها باثنين، فأترز بواحدة، وارتدى الأخر، ثم أقبل إلى المدينة، وكان بروقان وهو جبل من جبال مزينة - فاضطجع في المسجد في السحر، فصلى رسول الله الصبح، وكان يتصفح وجوه الناس إذا انصرف من الصبح، فنظر إليه فأنكره، فقال: «من أنت؟» فانتسب له، وكان اسمه عبد

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ٢٦/٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

العزى، فقال: «أنت عبد الله ذو النجادين»، ثم قال: «انزل مني قريباً». فكان في أضيافه، ويعلمه القرآن حتى قرأ قرآناً كثيراً، وكان رجلاً صيتاً، فكان يقوم في المسجد فيرفع صوته بالقراءة، فقال عمر: يا رسول الله، ألا تسمع هذا الأعرابي يرفع صوته بالقرآن، قد منع الناس القراءة، فقال: «دعه يا عمر فإنه خرج مهاجراً إلى الله وإلى رسوله».

ثم خرجوا إلى تبوك، قال ذو النجادين: يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة ابغني لحا سمرة، فربطها رسول الله على عضده، وقال: «اللهم إني أحرم دمه على الكفار»، قال: يا رسول الله، ليس هذا أردت، قال: «إنك إذا خرجت غازياً في سبيل الله فأخذتك الحمى فقتلتك فأنت شهيد، أو وقصتك دابتك فأنت شهيد(١) ولا تبالي بأية كان».

فلما نزلوا بتبوك أقاموا بها أياماً ، فتوفي عبد الله ، وكان بلال بن الحارث يقول: حضرت مع رسول الله على ومع بلال المؤذن شعلة من نار عند القبر واقفاً بها ، وإذا رسول الله على في القبر ، وإذا أبو بكر وعمر يدليانه إلى رسول الله على وهو يقول: «أدنيا إلي أخاكما» ، فلما هيأه لشقه في اللحد، قال: «اللهم قد أمسيت عنه راضياً فارض عنه» ، فقال ابن مسعود: يا ليتنى صاحب هذا القبر.

## ١٢٩ ـ عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد، وهو ابن سلول:

وسلول امرأة من خزاعة ، وهي أم أبي بن مالك . كان عبد الله سيد الخزرج في جاهليتهم ، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة وقد / جمعوا له خرزاً ليتوجوه فحسد ابن أبي رسول ١٥٢/أ الله ﷺ ونافق ، فآتضع شرفه وهو ابن خالة أبى عامر الراهب .

وكان لعبد الله من الولد، عبد الله، فأسلم وشهد بدراً، وكان معه خال أبيه وتثقل عليه صحبة المنافقين مرض عبد الله بن أبي عشرين يوماً بعد أن رجع رسول الله من تبوك، ومات في ذي القعدة، فأتاه رسول الله في فشهده وصلى عليه ووقف على قبره وعزى ابنه عبد الله عليه.

<sup>(</sup>١) وأو وقصتك دابتك فأنت شهيد، ساقط من أ.

### ١٣٠ ـ معاوية بن معاوية الليثي، ويقال: المزنسى:

أخبرنا ابن أبي طاهر، عن الجوهري، قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية، قال: أخبرنا الحسن بن معروف، قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفهم، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا العلاء أبو محمد الثقفي، قال: سمعت أنس بن مالك، قال:

كنت مع رسول الله على بتبوك، فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم [نرها طلعت به فيما مضى، فأتى جبريل النبي على فقال: «يا جبريل ما لي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم](١) أرها طلعت به فيما مضى؟»، قال: ذاك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم فبعث الله سبعين ألف ملك يصلون عليه، قال: «وفيم ذاك؟» قال: كان يكثر قراءة: ﴿قل هو الله أحد﴾ بالليل والنهار وفي ممشاه أو قائماً أو قاعداً، فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض حتى تصلي عليه؟ قال: «نعم». قال: فصلى عليه ثم رجع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من أ.

# ثم دخلت

# سنة عشر من المجرة

فمن الحوادث فيها:

أن رسول الله ﷺ بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب(١)

فروى ابن إسحاق [عن عبد الله بن أبي بكر] (٢)، قال: بعث رسول الله على خالد بن الوليد في ربيع الآخر - أو في جمادى الأولى - في سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاً، فإن استجابوا لك فاقبل منهم، وعلمهم كتاب الله وسنة رسوله، ومعالم الإسلام، فإن لم يقبلوا فقاتلهم.

فخرج خالد حتى قدم عليهم، فبعث الركبان يضربون في كل وجه، ويدعون الناس إلى الإسلام، ويقولون: يا أيها الناس أسلموا تسلموا. فأسلم الناس / ودخلوا ١٥٢/ب فيما دعاهم إليه، وأقام خالد فيهم وعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة رسوله، ثم كتب خالد إلى رسول الله على: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد النبي رسول الله على من خالد بن الوليد، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد يا رسول الله على، إنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب، وأمرتني إذا أتيتهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أدعوهم إلى الإسلام ثلاثة أيام فإن أسلموا قبلت منهم، وإني قدمت عليهم ودعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام، وبثثت فيهم ركباناً: يا بني الحارث، أسلموا فتسلموا فأسلموا وأنا مقيم أعلمهم معالم الإسلام.

فكتب رسول الله على بعد البسملة: ﴿ إلى خالد بن الوليد السلام عليك ، فإني أحمد إليك

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٧٢/٢/١، وتاريخ الطبري ١٢٦/٣ والبداية والنهاية ٥٨٨٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإن كتابك جاءني مع رسولك يخبر أن بني الحارث قد أسلموا قبل أن تقاتلهم، فبشرهم وأنذرهم، واقبل منهم وليقبل معك وفدهم، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته».

فأقبل خالد بن الوليد إلى رسول الله ﷺ وأقبل معه وفد بني الحارث بن كعب وفيهم : قيس بن الحصين، فسلموا عليه وقالوا: نشهد أنك رسول الله، وأن لا إله إلا الله، فقال رسول الله ﷺ: «وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»، وأمر عليهم قيساً، فلم يمكثوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفى رسول الله ﷺ.

وكان رسول الله على بعث إلى بني الحارث بن كعب بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حرام الأنصاري يفقههم ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام، ويأخذ منهم صدقاتهم.

قال الواقدي(١): فتوفي رسول الله ﷺ وعمرو بن حرام عامله على نجران.

#### \* \* \*

### وفيها قدم وفد سلامان في شوال على رسول الله ﷺ (٢) .

وأخبرنا محمد بن الباقي، قال: أخبرنا الحسن بن على الجوهري، قال: المسين معروف، قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية، قال: أخبرنا الحسن بن معروف، قال: أخبرنا أجبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني الفهم، قال: أخبرنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمرو السَّلاماني محمد بن سهل بن أبي حثمة، قال: وجدت في كتب أبي أن حبيب بن عمرو السَّلاماني كان يحدث، قال:

قدمنا وفد سلامان على رسول الله على ونحن سبعة ، فصادفنا رسول الله على خارجاً من المسجد إلى جنازة دعي إليها ، فقلنا: السلام عليك يا رسول الله ، فقال: «وعليكم ، من أنتم؟» ، قلنا: نحن من سلامان ، قدمنا لنبايعك على الإسلام ، ونحن على من وراءنا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٣/١٣٠.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١/٢/٢.

<sup>(</sup>٣) من هنا سقط من الأصول، وحدث تداخل بين هذا السند، وسنشير إلى نهاية السقط عند وفد محارب، وما أوردناه من ابن سعد.

من قومنا، فالتفت إلى ثوبان غلامه، فقال: «أنزل هؤلاء الوفد حيث ينزل الولد»، فلما صلى الظهر جلس بين المنبر وبيته، فتقدمنا إليه فسألناه عن أمر الصلاة وشرائع الإسلام، وعن الرقى وأسلمنا، وأعطى كل رجل منا خمس أواق، ورجعنا إلى بلادنا، وذلك في شوال سنة عشر.

#### \* \* \*

## وفيها قدم وفد محارب في حجة الوداع على رسول الله على.

أخبرنا محمد بن الباقي، قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية، قال: أخبرنا الحسن بن معروف، قال: أخبرنا](١) الحسين بن الفهم، ١٥٣ /أ قال: أخبرنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني محمد بن صالح، عن أبي وجزة السعدي، قال:

قدم وفد محارب سنة عشر في حجة الوداع وهم عشرة نفر: سواء بن الحارث، وابنه خزيمة [بن سواء]، فأسلموا ولم يكن [أحد](٢) قط أفظ ولا أغلظ على رسول الله على ، وكان في الوفد رجل منهم يعرفه رسول الله على ، فقال: الحمد لله الذي أبقاني حتى صدقت بك، فقال رسول الله على : ﴿إِن هذه القلوب بيد الله » ومسح وجه خزيمة [بن سواء] فصارت له غرّة بيضاء، وأجازهم كما يجيز الوفد وانصرفوا.

### \* \* \*

## وفيها قدم وفد الأزد<sup>(٣)</sup> .

رأسهم صرد بن عبد الله الأزدي في بضعة عشر.

روى ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، قال: قدم على رسول الله على صود بن عبد الله فأسلم فأمره على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهد بمن أسلم [من أهل بيته](٤) من يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن.

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى النقل من ابن سعد، وانتهى السقط بالأصول.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢/٢/١، وتاريخ الطبري ٣/ ١٣٠، والبداية والنهاية ٥/٤٨ وقد حدث في الأصول هنا خطأ في الترتيب، فقد جاء ما تحت هذا العنوان تحت العنوان الآتي .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: من الطبري

### وفيها قدم وفد غسان ووفد عاملة(١)

كلاهما في رمضان.

\* \* \*

وفيها قدوم وفد زبيد على رسول الله ﷺ بإسلامهم(٢) .

فروى إبن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، قال: قدم عمرو بن معدي كرب في أناس من بني زبيد فأسلموا، فلما توفي رسول الله على التلام.

\* \* \*

وفيها قدوم وفد عبد القيس(٣).

قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله ﷺ الجارود بن عمرو في وف عبد القيس، وكان نصرانياً فأسلموا.

\* \* \*

وفيها قدم الأشعث بن قيس في وفد كندة(٤).

فأسلموا.

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثني بعض علمائنا: أن بني حنيفة أتت بمسيلمة إلى رسول الله على تستره بالثياب، ورسول الله على جالس في أصحابه ومعه عسيب من سعف ١٥٣/ب النخل، في رأسه خوصات، فلما انتهى إلى رسول الله على وهم يسترونه / بالثياب، كلم

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٢/١/٢/، وتاريخ الطبري ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٢/١/ ٦٤، وتاريخ الطبري ٣/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢/١/ ٢٤، وتاريخ الطبري ١٣٦/٣.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢/١/٢، وتاريخ الطبري ٢/١/٢٠.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ١٣٧/٣ والبداية والنهاية ٥/٥٤.

رسول الله ﷺ وسأله، فقال له رسول الله ﷺ: «لو سألتني هذا العسيب الذي في يدي ما أعطيتك».

وروى ابن إسحاق، عن شيخ من بني حنيفة، قال: كان حديث مسيلمة على غير هذا: أتى وفد بني حنيفة رسول الله على وخلفوا مسيلمة في رحالهم، فلما أسلموا ذكروا له مكانه، وقالوا: إنا قد خلفنا صاحباً لنا في رحالنا يحفظها لنا، فأمر له رسول الله على بمثل ما أمر به القوم، فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وادعى النبوة.

قال مؤلف الكتاب: وسيأتي خبره إن شاء الله تعالى.

\* \* \*

وفيها قدم وفد بجيلة<sup>(١)</sup>.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر، قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية، قال: أخبرنا الحسن بن معروف، قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفهم، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، قال:

قدم جرير بن عبد الله البجلي سنة عشر ومعه من قومه مائة وخمسون رجلًا، فقال رسول الله ﷺ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الفَجِّ مِنْ خَيْر ذي يَمَن عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةُ مُلْك». فطلع جرير على راحلته ومعه قومه فأسلموا وبايعوا.

قال جرير: فبسط رسول الله على فبايعني وقال: «على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتنصح للمسلمين، وتطيع الوالي وإن كان عبداً حبشياً فقال: نعم. وكان رسول الله على يسأله عما وراءه، فقال: يا رسول الله، قد أظهر الله الإسلام، [وأظهر الله الإسلام] والاذان في [مساجدهم وساحاتهم] (٢) وهدمت القبائل أصنامها التي كانت تعبد، قال: «فما فعل ذو الخلصة؟ قال: هو على حاله، فبعثه (٣) رسول الله على إلى هدم ذي الخلصة وعقد له لواء، فقال: إن

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٢/١/٧٧.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من أ، وابن سعد.

لا أثبت على الخيل، فمسح رسول الله على صدره، وقال: «اللهم اجعله هادياً مهدياً» (١٥٤/ فخرج في قومه وهم زهاء مائتين، فما أطال الغيبة حتى / رجع، فقال رسول الله على: وأهدمته؟» قال: نعم، والذي بعثك بالحق، وأحرقته بالنار، فتركته كما يسوء أهله، فبرك رسول الله على خيل أحمس ورجالها.

\* \* \*

تم الجزء الثالث من كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تأليف الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن ابن علي بن محمد بن الجوزي غفر الله له يتلوه في الجزء الرابع: وفي سنة عشر من الهجرة أيضاً: قدم العاقب والسيد من نجران وكتب لهم رسول الله على كتاب صلح

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل كتب في آخر الجزء: وكتبه العبد الفقير، المعترف بالذنب والتقصير، على بن إبراهيم بن الياس، عرف بالواسطي الواعظ، عفا الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين، أجمعين، والحمد لله رب العالمين، صلواتِه على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسلياً.



| زواج علي بفاطمة                 | السنة العاشرة من النبوة ٧          |
|---------------------------------|------------------------------------|
| رضي الله عنهما ۸٤               | السنة الحادية عشرة من النبوة ٢٠    |
| غزوة الأبواء ٨٨                 | السنة الثانية عشرة من النبوة ٢٥    |
| غزاة بواط                       | السنة الثالثة عشرة من النبوة ٣٤    |
| غزوة طلب كرز                    | سنة ١ من الهجرة ٤٥                 |
| بن جابر الفهري ٨٩               | خروج رسول الله ﷺ وأبي              |
| غزاة ذي العشيرة ٩٠              | بكر إلى الغار                      |
| سرية عبد الله بن جحش            | ذكر ما جرى في طريقه                |
| تحويل القبلة إلى الكعبة ٩٣      | على المدينة                        |
| بناء مسجد قباء                  | مرورهما بخيمتي أم معبد 🗒 ٧٥        |
| نزول فريضة رمضان                | ذكر تلقي أهل المدينة               |
| وزكاة الفطرة ٩٥                 | رسول الله ﷺ ۲۲                     |
| <sup>خ</sup> غزوة بدر ۹۷        | ذكر المكان الذي نزل فيه ٦٤         |
| قتلي وأسرى المشركين ١٠٩         | ذكر أول خطبة ٦٥                    |
| ذكر مقتل أبي جهل١١٤             | تكلم الذئب ١٨٨                     |
| ذكر نزول الملائكة١١٧            | بناؤه بعائشة                       |
| ذكر إلقاء رؤسائهم في القليب ١١٩ | المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ٧٠ |
| ذكر فضل من شهد بدراً ١٢٧        | ذكر من توفي هذه السنة              |
| ذكر عدد أهل بدر١٢٧              | سنة ٢ من الهجرة                    |
|                                 |                                    |

| 111   | غزوة المريسيع                         | 140   | ذكر من توفي في هذه السنة    |
|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 177   | حديث الإفك                            |       | في هذه السنة موت جماعة      |
| 770   | زواجه ﷺ زينب بنت جحش                  | 124   | من رؤساء الكفار             |
| 777   | غزوة الخندق                           | 107   | سنة ٣ من الهجرة             |
|       | ذكر من توفي في                        | 107   | غزوة السويق                 |
| 75.   | هذه السنة                             | 104   | غزوة عطفان                  |
| 459   | سنة ٦ من الهجرة                       | 101   | سرية قتل كعب ابن الأشرف     |
| 789   | غزاة بني لحيان                        |       | زواج عثمان بن عفان          |
| 70.   | وقوفه ﷺ على قبر أمه ﷺ                 | 109   | أم كلثوم                    |
| 701   | غزاة الغابة                           | 109   | غزوة بني سليم               |
| 704   | سرية عكاشة                            | 17.   | زواجه ﷺ حفصة                |
|       | سرية محمد بن مسلمة                    | 171   | زواجه ﷺ من زينب بنت حزيمة   |
| 408   | إلى ذي القصة                          | 171   | غزوة أحد                    |
| 700   | سرية أبي عبيدة                        | 177   | غزوة حمراء الأسد            |
|       | سرية زيد بن حارثة                     | ۱۷٤   | ذكر من توفي في هذه السنة    |
| 707   | إلى بني سليم                          | 197   | سنة ٤ من الهجرة             |
| 709   | سرية عبد الرحمن بن عوف                | 191   | سرية المنذر بن عمرو الساعدي |
|       | سرية علي بن أبي طالب                  |       | سرية مرثد بن                |
| 77.   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ۲.,   | أبي مرثد                    |
|       | •                                     | 7.4   | غزاة بني النضير             |
| 177   | إلى أبي رافع                          | 4.8   | غزاة بدر الموعد             |
|       | سرية كرز بن جابر                      | 7 - 7 | زواجه ﷺ من أم سلمة          |
| 774   | إلى العرنيين                          |       | ذكر من توفي غي هذه          |
|       | غزوة الحديبية                         |       |                             |
|       |                                       |       | سنة ٥ من الهجرة             |
| 7 V E | حين بعث إليهم ﷺ                       | 718   | غزاة ذات الرقاع             |
| 794   |                                       |       | غزاة دومة جندل              |
| YAV   |                                       |       | رفد سعد بن بکر              |
| 191   | قتل شیرویه أبان کسر <i>ی</i>          |       |                             |

| ۲۸۷ |                             |      | الفهرس                    |
|-----|-----------------------------|------|---------------------------|
| ٣٤١ | غزوة الطائف                 | 799  | وصول هدية المقوقس         |
|     | إسلام عروة بن               |      | سرية عمر بن الخطاب        |
| ۲٤۳ | مسعود الثقفي                | 4.1  | إلى تربة                  |
|     | ذكر من توفي في              | ٣٠١  | سرية أبي بكر إلى بني كلاب |
| 237 | هذه السنة من الأكابر        |      | سرية بشير بن سعد          |
| 401 | سنة ٩ من الهجرة             | 4.4  | ألى فدك                   |
| 405 | وفود تجيب ـ                 |      | سرية غالب بن عبد الله     |
|     | بني أسد ـ كلاب ـ بلي ـ عروة | 4.4  | إلى الميفعة               |
| 400 | بن مسعود                    | 4.5  | قدوم الدوسيين             |
| ۲٥٦ | لخم ـ الطائف ـ بهراء ـ طيىء | 4.8  | عمرة رسول الله ﷺ القضية   |
| ۲۲۳ | غزوة تبوك                   | ٣٠٦  | ذكر من توفي في هذه السنة  |
| ۲۲۲ | قصة كعب وصاحبيه             | 211  | سنة ٨ من الهجرة           |
|     | حجة أبي بكر في              | 417  | سرية شجاع بن وهب          |
| 272 | ذي الحجة                    | 411  | اتخاذ المنبر لرسول الله ﷺ |
| ۲۷۲ | أمره على بهدم مسجد الضرار   | ۳۱۸  | سرية مؤتة                 |
| 475 | رجم الغامدية                | 3.77 | غزاة الفتح                |
|     | ذكر من توفي في              |      | سرية خالد بن الوليد       |
| 400 | هذه السنة                   | 449  | إلى العزى                 |
|     | سنة ١٠ م٠ الهجرة            | 441  | . :~ :.:                  |